onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## الاشتراكية والحب









onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

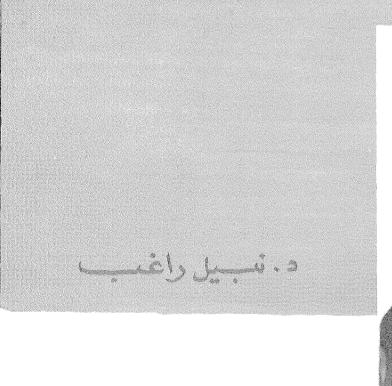



# الاشتراكية والحب





#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### الالاثراليم والحرب عند برنارد شو د.نبيس داغب





#### منهج الدراسة

لا غرو أن يقوم عربى بدراسة وافية لبرنارد شو طالما انه لا يوجد كاتب مسرحى حديث آخر أدى للعالم العربى خدمات جليلة مثل تلك التى قام بها شو • فلقد ساند قضيتنا فى وقت اشتدت فيه حاجتبا للأصدقاء والمخلصين • ومما يدل على هـنا مناقشته لقضية دنشواى فى مقدمته لمسرحيته «جزيرة جون بول الأخرى »:

« منذ الحروب الني دارت في القرم وجنوب أفريقيا وقضية دريفوس في فرنسا والأحداث التي أثارها الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا ضد العسكريين وقضية دنشواى التي وقعت في دلتا نهر النيل ٠٠ كل هذه تؤكد احساسنا بوطأة الحقيقة المرة التي تدفع الجنود الى تعويض العبودية والفوضى التي يعانونها بأعمالهم التي تتسم بالندمير والخيانة والطغيان والخروج عن حدود المعقول وانارة القلاقل في الوطن نفسه واشاعة الارهاب خارج حدود الوطن مما يدمغ سياستهم بالرجعية وسلوكهم بعدم الكفاءة » ٠

وفي نفس المقدمة يستأنف شو حديثه :

« ومن الشبواهد الآخيرة على كلامي هذا ٠ دعنا ننتقل بالحديث عن ايرلندا الى الحديث عن مصر ٠٠ ونقص قصة دنشواى كدرس مفيد لنا ٠٠ وهي الفصة التي وقعت أحداثها في يونية ١٩٠٦ » ٠

ويمتاز عرض شو للقضية بالنزاهة ٠٠ وينتهى منه الى أن الغوغاء الانجليز اذا تعرضوا لنفس الاستفزاز الذي تعرض له حسن محفوظ لما

كان سلوكهم أفضل منه ٠٠ نم يعلن شو تحت عنوان « رعب دنسواى » ان الصباط الانجليز ارتكبوا جريمة خطيره فى حق نلك الفرية الففيرة جدا بأن أبادوا دواجنها وذلك على سبيل الرياضة اذ انهم كانوا فى وقت فراغهم من العمل الرسمى • تم يدلى نسو ببعض المقنطفات من وتيقة برلمانية على سبيل التحذير لانجلترا •

« اذا عفدت الامبراطورية العزم على حكم العالم بالطريفة التي حكمت بها دنشواى عام ١٩٠٦ . وأخاف أن يكون هذا ما تنويه فعلا بتأنير الأرستقراطية العسكرية وسيطرة المال التي تنادى بالحرب لصالحها . . وحينئذ يصبح واجبنا المقدس والعاجل في مجال السياسة أن نبذل ما في وسيعنا للعمل على هزيمة وتشبيت وكبح جماح هذه الامبراطورية » .

ويؤكد شو فى دفاعه عن القضية المصرية أن المصريين بعد حادثة دنشواى لن يرضخوا للحكم البريطانى ولن يقبلوا أية رابطة بانجلترا ويختتم حديثه بقوله:

« ان النظام الامبراطورى العسكرى كله مناف للقوانين الطبيعية حيث انه يقوم على كبت الحريات والارهاب • وان الحقيقة التي أوجزها وليم موريس في جملته الشهيرة: لا يوجد رجل بلغ حدا من الامتياز حتى يسود الآخرين ، تنطبق أيضا على الأمم » •

ولهذا ليس من المدهش أن يتوافر الكتاب والنقاد العرب على دراسة أعمال شو سواء كانت روائية أو مسرحية أو اجتماعية أو نقدية أو اقتصادية أو فلسفية • فنجد كتابا من أمنال سلامة موسى في كتابه « برنارد شو » أيضا • وعباس محمود العقاد في كتابه « برنارد شو » ونعمان عاشور في والدكتور على الراعي في كتابه « مسرح برنارد شو » ونعمان عاشور في كنابه « رواد الفكر » وميشيل تكلا في كتابه « جورج برنارد شو » ، كلهم عبروا عن تقديرهم العميق واعجابهم الشديد بأعمال شو •

وسلامة موسى بحكم أنه مفكر اشتراكى كان له فضل تقديم آراء شو الاشتراكية فى وقت اعتبرت فيه الاشتراكية غير مشروعة • ولقد أصدر مجلة تعمل على بن الاشتراكية تحت عنوان « المجلة الجديدة » • ومن خلال عدد من المقالات والأبحاث التى تدور حول شو والاشتراكية قام بالتعبير عن الأحلام والأمانى والآمال التى كانت تراود العصر وأدمجها ضمن تبار النفكير السائد فى مصر • ولقد أكد سلامة موسى دعوة شو من أجل حياة المحل وأعمق ، حياة قائمة على الموهبة والمقدرة ولا تعتمد على الضعف أو

المدلة · ومناداة ندو بقيام دولة تسود فيها الحرية الشخصية جنبا الى جنب مع قوة الدولة وجدت صدى عميفا في أعمال سلامة موسى ·

ومما جذب سلامة موسى الى شو هو هجومه على الفقر كمصدر لكل الشر ودعوته الى الاستراكية باعتبارها الأمل الوحيد لحياة أفضل • ولفد انتهج سلامة موسى منهج شو الذى يؤكد تغيير عقول الناس وقلوبهم اذا رغبنا في ترك العالم أفضل مما وجدناه •

وبالنسبة لسلامة موسى يتلخص دستور شو في التطور الانساني ٠ وهو الأساس الوحيد الذي تقهوم عليه الاستراكية الحقة والديمفراطية الصحيحة وفي كتابه « برنارد سو » يقول سلامة موسى ٠٠ ص ٥٤:

« مذهب برنارد شو في السياسة والمجتمع هو الاستراكية ٠

تم يكتب سلامة موسى على ظهر الغلاف الحلفي لكتابه :

« كتابى هذا للعفول المفنوحة التى ترحب بالأفكار ، وتجسىء على تخطيط المستفبل ، وتضع البرامج للحياة ، وليس هو للعقول المففوله التى تضع النقاليد فوق التطور ، وتسمسلم للغيبيات النى كان يؤمن بها الفراعنة قمل خمسة آلاف سنة ، والتى تعتفد أن الففر من سنن الطبيعة وانه خالد لا يمكن محوه من المجتمع البشرى » ،

وهناك من الكباب \_ غير سلامة موسى \_ نجد عباس محمود العهاد الذى قدم لنا فلسفة شو • فهو يرى أن فلسفة شو تقول بأن المرأة تستغل جاذبيتها الجنسية كطعم منحتها اياه الحياة لكى تجذب الذكر وتجعل منه حاميا لها ولأطفالها •

ويستعرض العقاد آراء سو في علم الحياة والعقيدة والسياسة وعلم الاجتماع والجمال فيقول في كتابه « برنارد سُو » ص : ۷ ، ۸ :

« والكاتب قد يسبق عصره في أسياء ، وقد يتخلف عنه في أسياء ، وقد يخالفه في أسياء ، وقد يخالفه في أسياء ، ولكنه لا ينفصل عنه كل الانفصال في جميع الأسياء • فلابد بين الكاتب والعصر الذي بنشأ فيه من صلة نعرفها لنمام التعريف به والاستدلال على مصادر أدبه وقواعد تفكيره •

فى ميدان العلم الطبيعى غلبت فكرة التطور بمذاهبها المتعددة ، وأهمها مذهب لامارك ومذهب داروين ·

وفى ميدان الاخلاق غلبت مباحث الدراسات النفسية ، وتطبيقها على المسائل الاجتماعية كالجريمة وروح الاجتماع ، وعلى المسائل الجنسية كطبيعة المرأة وتفسير الأخلاق عامة بغرائز الجنس الظاهرة والحفية .

وفى ميدان السياسة والاجتماع غلبت الدعوة الى الحرية عامة والى الحرية المردية على الخصوص » •

وفى كتاب «مسرح برنارد سو» يركز الدكتور على الراعى الأضواء على التكنيك الدرامى فى مسرح شو والبصمات التى تركها ابسن عليه ١٠ اذ يرى الدكتور على الراعى ان ابسن وسو قد ركزوا اهتمامهما الأكبر على الحقائق العارية فى الحياة حيث هاجم الاثنان الرومانسية والشباعرية المزيفة ثم حاولا اكتشاف منهج اجتماعى جديد ونيق الصلة بالحياة المعاصرة ويؤكد الدكنور الراعى حقيفة تزعم شو لعصر افتتحه ابسن قبله اذ ان مسرحياته هى أنضج الأعمال الدرامية التى تستمد مضمونها من النقد الاجتماعى وفى الفصل السابع: « الأثر التكنيكى للابسنية » يقول الدكتور الراعى ص : ٣١٨ :

«واذن فقد كان ابسن الكاتب المسرحي هو أول ما تفتحت عليه عينا شو في سخصية النرويجي الكبير ، لم تكن رسالة ابسن الفكرية جديدة على شو ، ولا هي كانت خاصة بابسن ، انما كانت هذه الرسالة جزءا من المناخ الفكري السائد في النصف التاني من القرن التاسع عشر \_ ولكن وجه الجدة والفتنة في هذه الأفكار كان يتركز في أنها أعطيت \_ لأول مرة \_ تعبيرا دراديا معنعا \_ أي أنها حولت الى مسرحيات فعالة مؤثرة وكان شو ، وهو اذ ذاك سديد الحماس قد أعرض في تقزز من سنوات قليلة عن فن الرواية ، وأقام يبحث وهو لا يدري تماما ما هو فاعله ، عن وسيلة تعبير جديده ، فجاء « اكتشافه » لابسن حديا هاما في حياته ، لفد كان هذا اللونية الفنية من امكانيات كبيرة تيسر له أمر بن أفكاره للناس ، وكانت السبيل الى هذا اللون الفكري من الدراما قد عبدت بفضل ابسن ، فلم السبيل الى هذا اللون الفكري من الدراما قد عبدت بفضل ابسن ، فلم يكن على شو الا أن يسبر على نفس الدرب » .

أما نعمان عاشور في كتابه « رواد الفكر » فيهتم بناثبر أم شو على آرائه ومسرحياته فيقول: ص ١٨:

« لعد ورت برنارد سو صفاته البارزة من أمه · ملها استفلالها و ندوقها للموسيقى ونظرتها الواقعية تجاه الحياة وعلاوة على ذلك نشاطها · وكلها نكمن وراء عبفرية ابنها » ·

أما ميشيل تكلا في كسابه « جورج برنارد سُو » فيهم بالجانب السياسي في حياة شو ويعدم لنا دراسة مفصلة عن التأميرات السياسية والاشتراكية التي مارسها شو على معاصريه • ويرجعها الى تمرسه بالخطابة فبقول ص : ٨٩:

« وكانت لذة شو أن يخطب ، ويخطب طويلا في جمهور متعلم أو عير متعلم لله المناقشة متعلم لله وهو دائب المناقشة والمناظرة والخطابة في كل مكان وقد كان يخطب أكسر من ثلاث مرات كل يوم أحد ، وأكسبته هذه المناظرات والمجادلات خبرة واسعة » ،

وكاتب هذه الدراسة فد تنبع خطى هؤلاء الكناب العرب بعد أن درس كتبهم واستفاد من كتابات دارسين أكاديميين من أمال الدكنور على الراعى وكتاب منل سلامة موسى والعقاد ونعمان عائبور وميشيل تكلا ولكنه يرعب فى القيام بدراسة جانب آخر من شو وطالما أنه مهم بالفنون عموما والموسيفى على وجه الحصوص فلفد وجد أنه من المناسب أن يدرس نظرية الاستراكية والحب عند سو ويربطها بحياة سو الموسيفية وهو يؤمن أن حب سو للموسيفى خاصة والفنون عامة قد أنر على نظرته الى الحام وخاصة فى معالجته لنظرية الحب وعلاقته بالاسراكية وخاصة فى معالجته لنظرية الحب وعلاقته بالاسراكية و

ونطرق مسرحيات شو مجالا واسعا من الموضوعات الني تناقش التعليم والطب والجريمة والحرب والدعارة والشخصيات التاريخية والنظم الحكومية والعادات الاجتماعية ولكن كاتب هذه الدراسة يعتقد أن ثفل شو الفنى ككاتب مسرحى يتركز في معالجته لنظرية الاشتراكبة والحب وهي الني تبرزه كفنان عظبم وتمنع أعماله وحدة رائعة والحب أ

ولقد كنبت دراسات كنيرة حول سُو ولكن معظمها لا يلفى الضوء على معالجة شو لنظرية الحب وعلاقته بالاستراكية اذ انها اهتمت أساسا بشو كفيلسوف فقط أو ككاتب خيالى ففط • فىجد هولبروك جاكسون يقول عنه فى كتابه « برنارد شو » ص : ١٤٣ :

« سُو فنان دون أن يتصنع فنه · ويجد الناقد نفسه مضطرا الى الاعتقاد بأن سُو على أتم استعداد بأن يلقى بالفن جانبا اذا عاقه في ايصال آرائه الى الناس » ·

وهناك نفاد من أممال أ • س • وورد يهنمون بشو كفنان خيالى بحب - يقول أ • س • وورد في كنابه « برنارد سو » ص : ١ :

« ورغم ادعاء نسو بوجود منهج اجنماعی یکمن وراء مسرحیانه وقوله أنه لم یکن لیکلف نفسه بکنابة جملة واحدة من أجل الفن وحده ، فال مکانته فی الآدب سوف تحددها فی نهایة الأمر خاصیته کفنان خیالی ولیست شهرته کمفکر سیاسی أو مصلح اجتماعی » •

ولكن شو نفسه استغل كلا من الفلسفة والفن لابراز نظريته فى الاستراكية والحب بأسلوب درامى • فلم تكن الفلسفة والفن هدفين فى حد ذاتهما • اذ أن معالجة شدو لنظرية الاستراكية والحب قد مكنته من مهاجمة الفلسفة الفابية عندما قنعت بالتقاليد المعاصرة السائدة عن الحب والسعادة العائلية • فلقد كنب فى « جوهر الابسنية » يقول:

« لفد اهتز الايمان بمنل الحياة العائلية من أساسه على يدى ابسس وسترند برج (زعيمى الحرية الفرديه في الفرن التاسع عشر) بينما يسبح الاستراكيون بحمد النفاليد ويتعبدون في محرابها ويهاجمون الرأسماليه لتضحيتها بالحب والمنزل والسعادة العائلية والأطفال والواجب من أجل المال والجسع والطموح • وحع ذلك ظل رجل الشارع يؤمن بالاشتراكية كعدو للمتل العائلية • • والاتجاه المضاد لها هو أمله الوحيد وملجأه » •

ولفد هاجم بعض النقاد شو لانه عالج موضوعات وقتية منل التى سبق ذكرها لدرجة أنهم قالوا بأنه سينتهى بانتهاء تلك الموضوعات بمرور الزمن ولكنى اؤمن أن الكاتب المسرحى الذى لا يكتب عن زمه نادرا ما يستطيع أن يكتب عن زمن آخر وأن الخالد والدائم فى الفن لا يجد لذاته تعبرا حيا الا من خلال اهتمام الفنان بالمؤقت والزائل و

ولفد كنبت هذه الدراسة أساسا الدراسة نظرية الاشتراكية والحب عند سو في ضوء المنهج الموسيفي ، ولعد ولد سو في بيت بصدح فيه الموسيقي منذ نعومة أظافره ، وقد كتب في « سبت عشرة صورة سنخصية » ص : ١٤ يقول :

« ان ملجأ أمى الوحيد كان فى الموسيقى · وقد حباها الله صونا يمناز بنقاء غير عادى من طبقة الميتزو سبرانو · ولكى تربيه تلقت دروسا على يد جورج جون فاندليرلى · · ·

وهو لم يساعدها فقط في تعلم أسلوب غيائي يحفظ لها صوتها حتى

يوم وقاتها بعد تجاورها سي النمانين بل منحها هدفا وعقيدة تعيش من أجلهما » •

وعندما نشرت روایه « عدم نضوج » لشو بعد خمسین سنة می کتابتها ۰ أورد فی معدمنها عرضا لصباه البائس الذی حاول خلاله آن یتبت مرکزه فی الأدب وفشیل فشیلا ذریعا ۰ ولکن ولیم آرتشر أنفذه بأن أحله محله فی وظیفة عرض الکتب بمجلة « بال مال » و کصحهی لمجله « بال مال » و ناقد فی مجلة « العالم » التی أصدرها ادموند یینس استأنن شو کتاباته الموسیقیة ۰ وفی مقدمته لروایه « عدم نضوج » یشیر الی أهمیه الموسیقی العظمی و الرها فی نقافته عموما ۰ حیث نجده یهاجم من خیلال معالجته للموسیقی شرور الرأسمالیة فی « الفاجنری الکامل » وذلك بشرح نظریات فاجنر فی الموسیقی علی أسس اجتماعیة ۰ و نعود الی « ست عشرة صورة شخصبة » ۰ حیب نجده یقول ص ۲۱۲ :

« ويبدو اننى استعملت كلمة موسيفى بمعناها الأفلاطونى حيت اننى قد كتبت عن كل شيء أردت الكتابة عنه : وذلك بالحرص على أن يظل كورنو دى باسينو مسليا وباستغلال معلوماتى فى الموسيفى والاقتصاد السياسى التى لم يشك أحد فى تمكنى منها • وأيضا بحلى منهج قاس يحنبنى شر الوقوع فى المفاهة والسطحية » •

ولكن اهتمام شو بنظريه الحب وانجاهاته التحررية في الاشتراكية تسببت كلها في تركه التحرير في هجلة «بال مال» ولكن ه٠و٠ما سننجام تمكن من اقناع ت٠ ب٠ أوكونور في أن يلحق شو بهيئه التحرير في مجلته ولكن أوكونور رفض بسبب اصرار سو على تبشيره بالاشنراكية في شوارع لنهن والأقاليم المجهورة وكان رأى أوكونور أنها تسببي عصرها بخمسمائة عام ولذلك لا يمكن نشرها على صفحات الجرائد وحيب ان شهو لم يكن على استعداد لفقد وظيفته فقد طلب من أوكونور افراد عمودين له للكتابة عن الموسيقي وبدا لاوكونور انه ليس في استطاعة شو أن يبير متاعب من خلال الموسيقي فوافق على أساس أن شو قد تنازل شو أن يبير متاعب من خلال الموسيقي فوافق على أساس أن شو قد تنازل أخيرا عن الكتابة من أجل الاشتراكية الجديدة ومن هنا كان المفال الأسبوعي الذي وقعه باسم كورنو دئ باسبتو ويقول شهو في كتاب الموسيقي في لندن » ص : 7:

« كان على أن أخترع سُخصية خيالية ذات لفب أجنبى • ومكرت في الكونت دى لونا ــ شخصية في أوبرا « ترافاتورى » لفبردى ــ ولكن

الرأى اسمنفر أخميرا على كورنو دى باسيتو من حيث ايحائه باللفب الأجنبى • ولم يكن أحد يعرف فى ذلك الوفت من هو ذلك الكورنو دى باسيتو •

وفى الوافع أن كورنو دى باسيتو لم يكون أجنبيا من حامل الألعاب ولكنه كان مجرد آلة موسيقية صرف النظر عن استعمالها عندما حلت محلها الكلارينيت الضخمة » •

وبالرغم من تذوق سو للموسيقى الأانه لم يملك موهبة المؤلف الموسيقى • فلقد استطاع فقط أن يمكن كل قارىء من قراءة النفد الموسيفى حتى ولو كان مصابا بالصمم على حد قوله • وتركز طموحه الأساسى فى اثارة الفضايا الاجتماعية : فلقد كتب يقول فى نفس الكتاب : ص ١٧ :

« لم أحلم يوما بأن آكون موسيفيا عظيما وحتى الادب ذاته لم أطمح اليه على الاطلاق لأن تحولى اليه كان ضمن البحث عن منهج لتنظيم نفكبرى تماما متلما وجد « لى » منهجه في الموسيقى » •

وعندما وجد شو منهجه الفكرى فى كمابانه للمسرح · كانت اصداء التكنيك فى التاليف الموسيعى ما زالت تنردد فى مسرحياته · فلقد استعمل نظرية الاستراكية والحب بمتابة اللحن الأساسى فى مسرحياته وأدخل عليها تنويعات لكى تكرر نفس اللحن الأساسى فى درجات جديدة · وكانب هذه التنويعات هى : دفعة الحياة (التنويعة الكونية) والمرأة الجديدة (التنويعة الاقتصادية) والزواج والاستراكية (التنويعة البيولوجيه) والحب بين الآباء والأبناء (التنويعة الانسانية) والحب والاستراكية (التنويعة الاجتماعية) · ولابد أن نعتبر هذه الننويعات بمتابة العمود الفقرى لأعمال شو المسرحية لارتباطها الونيق بالشخصيات التى يقدمها شو مثل الليتموتيف الموسيقى فى مؤلفات فاجنر للأوبرا التى نجد فيها التنويعات الموسيقية مرتبطة ببعض الشخصيات أو المواقف أو الانفعالات ·

وتنعكس أهمية معالجة سو لنظرية الاستراكية والحب على الانقسام الذى تحدثه بين جمهور النظارة أو القراء • فلا يستطيع أحد منهم أن يبدو وكان الذى يدور فوق المسرح لا يعنيه فى قليل أو كبير اذ يجد نفسه مضطرا لابداء اعجابه أو نفوره من شو لأن مسرحه يعالج العلاقات الانسانية العميقة بأسلوب جرىء • وعلاوة على ذلك استطاع بمعالجته الدرامية أن يزيد من أبعاد هذه العلاقات • ولذلك فان هذه الدراسة هى الأولى من نوعها من حيث انها تدرس تأثير دراسات شو الموسيقية على

ابراز هذه الأبعاد الانسانيه عامه وعلى معالجنه لبطرية الاسسراكية والحب خاصية .

وسوف يجد قارىء هذه الدراسة البدايات الأولى لمعالجه سو لنظريه الاستراكية والحب اذ ان سُو قد كب خمس روايات هى «عدم بضوج» و « العقدة اللامعقولة» و « الحب عند أهل الفن» و « مهند كاشيل بايرون» و « الاستراكى غير الاجتماعى» وفي الرواية الأولى نجد الحب وقد تحرر من الرومانسيه والزيف عندما يهاجم شو الاعتفاد الذي يجبر المرأة بأن تقبع في عقر دارها وهو الاعتقاد الذي سداد المجتمع الانجليزي المعاصر في ذلك الوقت الما عن « العقدة اللامعقولة» فهي تدرس الزواج والاستنراكية من خلال سنخصيه البطل اللامعقولة » فهي تدرس الزواج والاستنراكية من خلال سنخصيه البطل والاستراكية في ضوء واقعي جديد مع بعض من التنويعات المختلفة والانشنراكية في ضوء واقعي جديد مع بعض من التنويعات المختلفة والمنافق بين حقائق حلقة الملاكمة والخيالات التي تدور حولها الم ينتهي سو كروائي حقائق حلقة الملاكمة والخيالات التي تدور حولها الم ينتهي سو كروائي وراسة للمرأة التي تطارد الرجل وفي اعتقاده أن المرأة التي يبدأ فيها عنصر المبادرة في المطادة بينها وبين الرجل و

والفصل المانى عبارة عن دراسة مفصلة لنظرية الحب والاستراكية خلال مسرحيات شو وتنويعاتها المختلفة الممثلة فى : دفعة الحياة والمرأة الجديدة والزواج والحب بين الآباء والأبناء وأخيرا الحب وعلافته بالاستراكيه.

ومن الواضح أن نظرية دفعة الحياة هي الخط الأساسي الذي يمنح مسرحيات شو تلك الوحدة الرائعة • فمن خلالها نجد أن الحياة تحقق أهدافها من خلال التعاون المنمر بين الرجال والنساء في سبيل تفدم الجنس البشرى • ولا يوجد للرومانسبة مكان في هذه العلاقات التي يجب أن تنشأ بينهم • ونحن نؤمن بأن نبع الحياة قد تفجر في المرأة ولكنها في ذات الوقت أعطت مفتاحه للرجل ولذلك فهما يحتاجان بعضهما البعض والحياة بدورها في حاجة اليهما •

أما التنويعة الأخرى على نظرية الاسسراكية والحب فتتركز في المرأة الجديدة • لأن حياة المرأة الانجليزية في عصر الملكة فيكتوريا قد تحددت بحكم ارتباطها بالمنزل • ولم تكن لتدرك أن الرجل قد استعملها كأداة لحدمته وتنفيذ أغراضه • ولذلك السبب اتسمت الشخصيات النسائية عند شو بالكفاية الذاتية والانطلاق في التعبير عن آرائهن بتحديد واضح •

وأدى ذلك بدوره الى ننويعه ثالنة على نظرية الحب تركزت فى الزواج الفائم على المذهب الاستراكي ٠٠

فلفد اهنم ندو بنظرية الزواج مد مطالع حياته • حيث ولد في دبل لأب لم يعرف معنى المسئولية مما اضطر الأم الى أن ننهض بأعباء المنزل وتربى الأطفال على نهجها • ويبدو الزواج من خلال حياة سدو ككاتب مسرحى موضوعا مدروسا في كل أبعاده وجوانبه المختلفة •

وتتركز التنويعة التالية على الاستراكية في الحب بين الآباء والابناء ، ويبرز شو في « جوهر الابسنية » مساوىء السلطة التي يفرضها الآباء على أبنائهم عندما يهددونهم بالنار الأبدية اذا حاولوا البحث عن السعادة بأسلوبهم الخاص ، ولا غرو فان الأبناء كبيرا ما ينورون ضد سلطة الآباء ، ويفوم المجتمع الاستراكي بتنظيم هذه العلاقة حسى لا يقع ظلم على الابناء أو تورة ضد الآباء ،

ثم تأتى التنويعة الخامسة التى تدور حول الحب والاسسراكية ، فمن خلال أعمال سُو كلها نجد ان الاستراكية تختفى وتظهر كاحدى الجمل الفنية في مؤلف موسيقى ، وغالبا ما يتوغل شو داخل طبقات المجتمع لانه يرى من الضرورى أن يعاد تنظيم التعاليد الاجتماعية لاتاحة فرص الزواج للشباب دون اهدار لكرامتهم أو كبريائهم ، ولا يجب أن تحد طبقات المجتمع من اختيار الرجل للمرأة أو المرأة للرجل .

أما الفصل الىالت فيدور حول نظرية الاستراكية والحب في مسرحيات شو الصغيرة وهي \_ منل مسرحياته الكبيرة \_ تشن هجوما قاسيا على الاتجاه الرومانسي في مسائل الحب وتعد نظرته الواقعيه المبنية على البيولوجيا اضافة جديدة الى نظرية الاستراكية والحب . . .

وفى رأيى أن شو يستعمل منهج النأليف السيمفونى فى تقسيم تظريته فى الاستراكية والحب الى حركات مختلفة تعتمد على التنويعات التى سبق ذكرها • فهى أحيانا تكون بطيئة هادئة منلما نجد فى رواياته الأولى وأحيانا سريعة حادة خاصة فى رواياته الآخيرة وأحيانا سريعة متدفقة كما نجد فى مسرحيانه الكبيرة وأحيانا أخرى نجدها سريعة مرحة متلما تبدو فى مسرحياته القصيرة •

نم یدور الفصل الرابع حول المعرکة التی دارت رحاها بین شدو وسکسبیر و لأن شو یعتبر ظهور عبفریة مل سکسبیر خطرا علی کل آثاتب منافس جدید و فلفد هاجم شدو سکسبیر لکی یفسح مجالا لعقریة ابسن و ومن الواضح أن هجوم سو علی سکسبیر لم یکن لغرض فی حد

ذاته وانما كان سببه رغبه سو في الفاء الضوء على نظرياته الجديدة في الحب والزواج والاستراكية ·

ويدور الفصل الخامس حول نظرية الحب المتجانسة بين ابسن وسو فلقد تتبع سو منهج ابسن في كتابة المسرحيات التي تعالم مشكلات حيوية واستعمل منصة المسرح كمنبر لعرض آرائه في الجنس والزواج والمرأة والتنظيمات العائلية ٠

أما الفصل السادس فيشرح ما أسميه رومانسية شو • فطالما أطلق شو على نفسه ألقاب الواقعية عندما رفض المسرحية المحكمة الصنع وحيل الرومانسية • ومع ذلك نجد هناك عناصر رومانسية أصيلة في مسرحه • فمن الواضح أن شو قد أطاح بكل الأوهام المنالية لكي يبني لنفسه وهما كبرا في نظريته للسوبرمان •

ثم أوجه كلامى الى هؤلاء الذين يدعون أن شو غير قادر حقا على خلق شخصيات انسانية حية فى مسرحياته وأنه بتخذ منها وسيلة فقط لابراز آرائه ، أقول لهم ان هذه الدراسية تركز انتباههم على الحقيقة الواضحة بأن شخصيات شو قد عاشت فى أذهان الناس لأكتر من نصف قرن وهو ما حققه القليل من كتاب المسرح ، اذ أن شخصيات شو قد نادت بنظريات وآراء لكى تعبر عن نفسها من خلالها ولذلك فقد أصبحت واضحة محددة من خلال الحوار الذى يعترف كل النقاد بذكائه ولماحيته التى لم يتمكن منها كاتب مسرحى معاصر لشو . .

وبالتأكيد فان أهم نظرية من تلك النظريات التي قدمتها الشخصيات هي نظرية الاشتراكية وعلاقتها بالحب التي تمكن شو من معالجتها بمختلف التنويعات بأسلوب يدعو الى الاعجاب •

د ٠ نبيل داغب



### الباب الأول

الاشتراكية والحب فخن روايات شو



#### عدم نضوج

عندما حل شو بلندن عام ١٨٧٦ ، كانت الرواية هي الصيغة الأدبية المحببة لنفوس القراء الانجلير • ولذلك بدأ شو حياته الادبية كروائي ولكنه لم ينتهج الأشكال التقليدية السائدة التي انتهجها الكناب الشبان في تأليف رواياتهم ، بل حاول ارساء تقاليد جديدة للرواية تساعده على التعبير عن الآراء التي كان يصطخب بها وجدانه وتمكنه من تحريك عقول القراء وشعلها باتجاهات حديثة وطرد الرواسب التي تركزت في منهج تفكيرهم • ومن هنا بدت لشو قيمة الفن كوسيلة فعالة وغير مباشرة لايصال أفكاره الى الجمهور •

وكان الجو السائد وقتئذ يعتمل بارهاصات جديدة تحاول القياء أضواء جديدة على القيود الأخلاقية التقليدية التى تحولت الى سجن واعادة تقييمها ٠٠ ولقد ألقى شو بدلوه فى هذه المحاولات ٢٠ وكان أبرز اتجاه فى رواياته يتركز فى اهمال الروح الرومانسية والأعمال الخيالية بل ومهاجمتها واهدار الهالة التى تحيط بها ٠٠ وفى روايته الأولى «عدم نضوج» نرى الحب وقد تحرر من قيود الرومانسية والخيال والزيف معتمدا على الاستقلال الاقتصادى والنظرة الواقعبة التى يحتمها المذهب الاشتراكى ٠٠ ولم تعد المرأة مجرد لعبة فى يد الرجل أو متعة لناظربه وجسده كما كان سائدا فى المجتمع الانجليزى فى عصر الملكة فيكتوريا ٠٠ لقد ساوت الاشتراكية بينها وبين الرجل وخاصة فى فرص العمل والانتاج لقد ساوت الاشتراكية بينها وبين الرجل وخاصة فى فرص العمل والانتاج بوقوة الشخصية وانطلاق التعبر عن الذات دون خجل أو مواربة ٠٠ على

عكس البطلات اللاتى نجدهن فى الروايات الأخرى ٠٠ ولذلك فالرواج التمليدى قد يكون رومانسيا أو عاطفيا أو فكاهيا ولكنه يختلف اختلافا جوهريا عند شو ٠٠ ولنأخذ من رواية « عدم نضوج » موففا دار بين البطلة هارييت راسل وخطيبها سيريل سكوت لتأكيد هذا الاختلاف الجوهرى :

يقول سكوت لهارييت : لابد انك تشمرين بالملل والوحدة هنا ؟

فترد عليه قائلة بحزم : أنا عن نفسي لا أفضل الوحدة ٠٠ ولكن اذا كان الاستقلال الاقتصادي معناه الوحدة فاني أفضلها ٠٠

ويعلق سكوت : أن الوحدة لقاسية عليك .

فتنظر اليه هارييت بحدة عندما أحست انه بدأ الضرب على الوتر الرومانسي وتقول: قاسية ؟! قاسية لمن ؟! ٠٠ أتعرف ما تقول ؟! ٠٠ الرومانسي

ولابد أن هارييت كانت تقيم حدا فاصلا بين العاطفة الني تحترمها وبين الرومانسية التي تكن لها أشد الاحتقار ٠٠

وأحيانا يتطرف شو فى التعبير عن واقعية بطلاته واحساسهن بالاكتفاء الذاتى الى الحد الذى يفقدن فيه مقومات الحياة اللازمة للشيخصية المتكاملة وبذلك يتحولن الى أنماط مسطحة ٠٠ وفى هذه الحالات يسيط المفكر داخل شو على الفنان فنرى جانبا واحدا من شخصية هارييت راسل رغم أن شو قد حرص على ابراز حركاتها المادية وانعكاساتها النفسية ٠

وعندما يقدم شو بطلته هارييت لأول مرة الى الهارى، ١٠ يفدم معها تقاليد جديدة واتجاها اجتماعيا مستحدثا ١٠ فيقول: « فتح الباب وظهرت وراءه امرأة جميلة ذات عيون رمادية اللون وتتحدث الى سميث بلهجة ملؤها الثقة والاعتداد بالنفس وبأسلوب بالغ فى الرشاقة والبعد عن الأنوثة المستضعفة وقد لاحظ سميث فى الحال انها تمشى كالغزال بعد أن تعود على رؤية نساء العصر يسرن كالطاووس » ١٠ ويعول الكاتب الانجليزى ج٠ ب٠ هاكيت فى كتاب « جورج ضد برنارد » ص : ٨٨٠٠ ان هاريبت امرأة غامضة ٠٠ ولكنى أخالفه الرأى لأن شو قد قدم بطلته هذه خصيصا ليعارض بها البطلات الغامضات اللاتى حفلت بهن روايات العصر ١٠ ولذلك نجد الوضوح والنحديد والواقعية من أهم العلامات التى تميز هاريبت بصفة خاصة وبطلات شو بصفة عامة ١٠ مما جعل أعماله تخلو من الوحدة الرومانسية والقبلات النارية والمفاجآت السعبدة أو الحزينة والهروب من المشكلات الإجتماعية والاقتصادية الى أرض الأحلام حيث تحل كل مشكلة بفعل السحر ١٠٠

كل هذا قدمه شو في كل من شخصية البطله هاريين والبطل. سميث الذي صور فيه شو نفسه في مطالع حياته الفكريه ٠٠ نجد سميت يعيش في حي شعبى فقير دون عائله غنيه أو أصدفاء ٠٠ والسارع الدى. يمع فيه منزله ممهد بالطوب الصلد ٠٠ وجميع النوافذ المطلة عليه مغله وراء قضبان من الحديد ٠٠ وترنو عليها اللابه ونظللها سحابة من ضيف. الأفق ولا شك أن هذه الخلفية ذات صلة وثيقة بالواقع الذي تتحرك داخله الشخصيات ولا تحاول الهروب منه بل تعالجه وتحاول رفع مستواه ٠٠

ولا يكتفى شو بابراز الجيل الجديد الذى يحمل اتجاهاته الحديثة بل يقدم أيضا الجيل القديم كنغمة معارضة حتى يؤكد خط الصراع بين الجيلين ٠٠ وتقوم السيدة فورستر بتقديم الآراء التعليدية القديمه التى لا ترى في المرأة سوى أنها أنثى ومكانها الطبيعي داخسل حدود منزلها فقط ٠٠ ولذلك كان رأيها في هارييت قائما على سوء الفهم والضيق بما تمثله ٠ تقول السيدة فورستر في ضيق بالغ: « ان هارييت فتاة بما تمثله ٠ تقول السيدة فورستر في ضيق بالغ: « ان هارييت فتاة المراس ولا يمكن التنبؤ بما ستفعله في المستقبل ٠٠ ولا يستطيع المرء أن يحتمل تصرفاتها لأنها لا تعرف لنفسها حسدودا ١٠ ولا تؤمن بالنصيحة أو تصيخ السمع الى اللوم ٠٠ وأصبح الحديث معها بمثابة تحريضها على جرح شعور الانسان » ٠

ولا تستطيع السيدة فورستر أن تفهم سلوك هارييت لاخلاف المبلين واتساع الهوة بينهما ٠٠ ورغم انها عمتها فهى تفضل استقلالها ورغبتها في أن تعيش وحيدة في منزل مستقل بها في لندن على أن تعيش مع عمتها بنفس الأسلوب التي تربت عليه والقائم على احترام التفاليد وعدم مناقشتها ٠٠ وهكذا لا يمكن تفادى الصدام بين الجبلين لانه صدام أقدار نشأ من اختلاف الثفافة وتغيير منهج التفكير وتنوع النظرة الى شئون الحياة كافة ٠٠ مما جعل الكثير من الشخصبات الأخرى في رواية «عدم نضوج» تنظر اليها نظرتها الى انسان قادم من كوكب آخر يحمل معه كل ما هو غريب ومدهش ومثير للعجب وصعب التقبل على الفور ٠٠

ولم يفدم شو نظرية الحب القائمة على الاستقلال الاقتصادى الذى تنادى به الاشتراكية فقط بل أبرز نظريته فى الزواج ٠٠ فلقد اقننعت هارييت بالزواج من سكوب ليست لأنها تدلهت فى غرامه وبرح بها الهوى بل لأنها رأت فيه الزوج المناسب الذى يوفر لها حياة زوجبة هادئة ومعقولة بالنسبة لظروف الزواج العسيرة التى يمر بها المجتمع الانجليزى • • • وتقول له انها قررت أن تظل دون زواج بعد أن رأت المجتمع الانجليزي

وهو يحفل بالزيجات التعسة ٠٠ ولكنها اقتنعت بالزواج منه على أساس أن الحب ليس كل شيء في الزواج ٠٠ وهي تصر على الزواج المدنى البعبد عن المراسيم الدينية لأنها نفضت يدها من الدين منذ زمن بعيد ٠٠ وخاصة أن أباها كان ملحدا ٠٠ فهي مستعدة أن تتخل عن أي شيء في سبيل حريتها الشخصية التي لا ترضى عنها بديلا ٠٠ وتشترط على سكوت شرطا آخر غير الزواج المدنى وهو انها لن تتخلى عن أصدقائها وأصحابها بعد الزواج لأنه لن يملكها ولن يستعبدها مثلما يفعل باقي الأزواج التفليدبين الزواج التفليدبين

وكان هدف شو من تقديم هذه الأمثلة اعادة النظر في نظم الزواج البالية التي لم تعد تجارى سنة التطور وظلت جامدة كما هي ٠٠ والزواج يهم شو أيضا من الناحية البيولوجية لأننا كلما ألغينا القيود الاجتماعية وطورناها بما يتفق مع أحوال الكون المتطورة كلما منحنا فرصية أعظم لاخراج أجيال جديدة أكتر صحة جسدية وعقلية عن تلك التي سبقتها ٠٠ فلابد أن يفوم الزواج على الاختيار الحر بين الرجل والمرأة بعيدا عن الفروق الطبفية وهذا لن يتاح الا بتطبيق النظام الاشتراكي الذي يحفظ للمرء كرامته في اختيار شريكة عمره ٠٠

ويعتقد شو أن الرومانسية المحيطة بالحب تمنع الزواج الصحى لأنها تعوق الزوجين من أن يريا حقائق الواقع التي تواجههما بعد الزواج ٠٠ ولذلك فهو يفول للناقد ستيفن ونستن في كتابه « أيام مع برنارد شو » ص ١٧٧ :

« انه لمن النزق البالغ أن يتزوج الذين يحبون بعصهم بعضا ٠٠ ولفه وقعت أنا نفسى في غرام امرأة أو امرأتبن ولكن مجرد التفكير في العيش معهن ومشاركتهن أعباء الحياة اليومية أورثنى الضبجر بل والجنون هما دفع بهن الى كرهى » ٠٠

ولذلك فالحب هو مصدر المتاعب كلها في الحياة الزوجية ٠٠ أقصد الحب الرومانسي الذي يغطى الزواج بتهويمات وخيالات لا أساس لها من الواقع مما يؤدي الى منع الزواج بالنسبة للعشاق حيث أن الزواج عبارة عن شركة مساهمة تقهوم على شريكين متساويين في الكفاءة والمقدرة والاستقلال ٠٠ هذه الضروريات لا يمكن أن تتفق مع وجود الحب الرومانسي الذي يفقد الزواج توازنه وثباته ٠٠

ولعل هذه النظرية الواقعية البحتة هي التي أثرت على شو الروائي خي خلق المواقف فهو يمنحنا أحيانا موقفا رومانسيا يمهد فيه طويلا ومتأنيا لموقف العناق بين البطل والبطلة ٠٠ وفجأة دون مفدمات تصع البطلة حدا لكل هذا ونلقى بدرس طويل على البطل في مدى أهمية استعلالها الذاتي والاقتصادي ٠٠ ويجد القارى، نفسه في مواجهة هذا النغيير المبشر وبالتالى في مواجهة شو نفسه لأن الكاتب في مثل هذه المؤاقف يتدخل بنفسة لكي يلفي بآرائه واتجاهاته هنا وهناك ٠٠ فهو يهيم بتصعيد الموقف الى ذروة معينة بعدها يتحدر بشدة وعنف الى نهايته لان المؤلف لا يريد للرومانسية التفليدية أن تتغلغل داخل الموقف فعسد عليه مواجهة الحقيقة سافرة ٠٠ وهو ما يهدف اليه شو في كل ما كتب من أعمال ٠٠ أي مواجهة الحقيقة مهما كانت ومهما اختلفت وجوهها ٠

وبؤثر هذا الانجاه الفكرى البحت في فنية الخلق عند شو ٠٠ فنجد معظم بطلاته وقد تحولن الى زعيمات يطالبن بتحرير المرأة ويصربن الملل تلو الآخر من حياتهن الخاصة لاثبات هذا الحق الذي ما زال يندره المجمع عليهن في ذلك العصر ٠٠ وعلى هذا فشو لا يسمح لبطلاته أن ينغاضين عن استفلالهن الداتي أو حريتهن الشخصية ولا يسمح كذلك لقرائه أن ينسوا هذه الصفة الجوهرية فيهن ٠٠ مما جعل بعضهن لا يخرجن عن أو نهن متحدثات رسميا بلسان شو فيما يخنص بتحرير المرأة ٠ ولا نعجب من هذا لأن شو في مطلع حياته لم يرغب في أن يكون فنانا خلافا بقدر أن يكون مفكرا ثوريا تتزاحم في رأسه الأفكار الجديدة فيعبر عنها بأية طريقة يشاء ٠٠ لأن ما يهمه هو أن تصل هذه الأفكار الي جمهوره بصرف النظر عن أسلوب التوصيل ذاته ٠٠ وفي أحد المواقف الغرامية في « عدم نضوج » نجيد سكوت يقبل هارييت التي تتخلص منه بسرعة وحزم وتقول : كفي ! كفي ! ٠ ان الزواج موضوع خطير لا يمكن التلاعب به هكذا ٠٠

ويرجع هذا كله الى اهتمام شو الكبير بنظريته فى الحب والزواج والاشتراكية الذى يفوق اهتمامه بخلق الشخصيات وادارة الحوار وربط المواقف ٠٠ وربما ينطبق هذا على بعض شخصيات شو ولكنه لا ينطبق عليها بالاجماع لأنه يمنحنا من حين لآخر صراحة واخلاصا فى التعبير وحيوية متدفقة فى الاقبال على الحياة مما يجعلنا نشعر انها تسلك هذا بحكم طبيعتها البشرية وليس بدافع من مؤلفها والدليل على هذا أن شو يقدم الشخصيات التى تعارض اتجاهاته فى حوهرها وصميم تكوينها ٠٠ فلا نجد هاربيت راسل فقط بل نجد فى الجانب المعارض لها ايزابيلا هذه المناة التى لا تملك أية مؤهلات أخرى سوى أنها أنثى فقط ٠٠ فهى تقع

حى غرام ساعر عاسل يدعى هوكشو ونتغاضى عن عيوبه طالما انه يخلف لها عالما ورديا مليئا بالأحلام السعيدة ٠٠ ومهما عاش الانسان فى الوهم فلابد أن يأتى اليوم الذى يواجه فيه بالحفيقة ويقف أمامها مصدوما لا يبدى حراكا ٠٠ وهو ما يحدث لايزابيلا مما يجعلها تهجر هوكشو ٠٠

وبحكم أنها تنتمى الى ذلك الخط التفليدى من الفتيات الذى لايستطيع الاعتماد على ففسه فتتجه بكل قوتها الى سكرتير أبيها سميت بطل القصة ٠٠ ولكنها تصدم مرة أخرى لأنها تجد فيه نمطا جديدا من الرجال لا تستطيع أن تفهمه بحكم رومانسيتها المتطرفة وواقعيته الأصيله ٠٠ فهو لا يستجيب للواعج هواها بل يلقنها درسا في احترام النفس رغم ايمانه بأن النصيحة لا تنفع مع النساء اللاتي تربين على علم الاعتماد على أنفسهن ٠٠ ويدفعها دفعا الى أن تصارح أبيها بكل ما عانته من تجربة أنفسهن ٠٠ ويدفعها دفعا الى أن تصارح أبيها بكل ما عانته من تجربة القديمة والعرف البالى والعادات المتعفنة حتى صارت ضحية لها ٠٠ لقد رسيخ في اعتقادها ان المرأة ليست الا هذا المخلوق الضعيف الذي لا يستطيع مواجهة عالم الرجال ٠٠ وعلى هذا لم يكن في معدورها أن تواجه حبيبها السابق هوكشو بسلوكه الدنيء معها ٠٠ فهى تقول :

« كل رغبتى أن أقول له رأيى الحقيقى فى شخصينه ٠٠ ولكنى لسوء الحظ أنتمى الى ذلك الجنس المستضعف ٠٠ لأننى لو واجهته برأيى لاستعجبت بنات جنسى كيف لفتاة مثلى أن تخرج من فمها متل هذه الألفاظ » ٠٠

وعندما بدأت احتكاكها بسميت عرف أن كل الرجال ليسدوا هوكشو ٠٠ لان سميث علمها كيف تواجه الحقيقة ولا تهرب منها ٠٠ وقد صدمها ذات يوم بقوله لها : « اصمتى ٠٠ انن لا تستطيعين حتى مجرد فهمى ٠٠ لأنك لا تفهمين نفسك » • ونظرا للهوة الشاسعة التي تفصل بين كل منهما ولا تمنحهما أرضا مشتركة للوقوف علبها سويا ٠٠ ففد قررا أن يبتعدا عن بعضهما وتنتهى العلاقة بينهما عند هذا الحد ٠٠ لكنها كانت ذات نتيجة ايجابية مع ايزابيلا التي تعلمت كيف تحدرم نفسها وتمنع كل رجل يحاول التلاعب بها ٠٠

هناك أيضا شخصية أخرى من الشخصيات التى يحبها شو ويصر على تقديمها فى معظم رواياته ٠٠ هذه الشخصية هى اللبدى جيرالدين التى لا نحس اللاقا انها تنتمى الى عالمنا هذا بل لا تخرج عن كونها ناطقة

بلسال المرأة الجديدة التي تبحث عن نفسها ٠٠ فهي تنصح الأجيال الجديدة من أمنال ايزابيلا وفاني وتؤكد لهم آراء شو في الزواج والحب والاشتراكية ودائما تترك لمستها الواقعية في كل أمر تعالجه ٠٠ ومن خلال شخصينها يمنحنا شو تنويعة جديدة على نظرية الاشتراكية وعلاقنها بالحب وهي النظرية التي سوف تتغلغل داخل مسرحياته كلها بعد ذلك ٠٠ لأنها تعالج موضوع العلاقة بين الدخل اليومي والحب والني تقود بدورها الى العلافة بين المساواة والاشتراكية في الدخل والزواج السعيد وهي المساواة التي أصبحت احدى دعائم النظرية الاشتراكية والتي تهدف الى ازالة العقبة التي تمنع الفرد من أن ينزوج من طبقة اجتماعية أعلى أو أدنى منه ٠٠ وهو ما يؤدي الى خلى أجيال أكبر صحة وحيوية ٠٠ ولذلك تنصح الليدي جيرالدين فينويك الذي تقدم لطلب يد فاني بفولها :

« هراء ! كلام فارع ٠٠ تفول أنها تحبك كم من الوقت تعنقد أن حبها سيدوم لك ودخلك لا يزيد عن نمانين جنيها في العام ؟! وكم مر الوقت ستحبها أنت مع وجود رغباتها الملحة في تأثيت منزلها وتربية أبنائها وهذا ما سيكلفك ستة أضعاف دخلك على أحسن تفدير ؟! ٠

ولأول مرة نجد أن الحب له اعتبارات اقتصادية واجتماعية غير الاعتبارات الرومانسية والخيالية التي لا تسمن ولا تغنى من جوع ٠٠ وهي النظرة الجديدة التي أشاعها المذهب الاشتراكي والذي آمن به شو منذ صدر شبابه ومطالع حياته بعد انصمامه الى الجمعية العابية ٠٠

والليدى جيرالدين تلك رائدة نرية من رائدات الفن تؤمن بالحرية فى أبهى صورها وترفض التقاليد التى تحد من حيويتها ٠٠ ومن خلال شخصيتها يصور لنا شو مثله الأعلى فى المرأة الجديدة ٠٠ ولكنها لا تفنعنا بما فيه الكفاية لانها لا تعد شخصية من لحم ودم ملنا بل تننمى الى عالم التجريد البحت الذى لا يفنعنا بقدر ما يدفعنا الى التفكير بأنفسنا ٠٠ ولكن شو كان معجبا أيما اعجاب بشخصية الليدى جبرالدين لدرجة انه يقدمها مرة أخرى لقرائه فى روايته الثالثة « الحب عند أهل الفن » كسيدة قوية الشخصية نابتة العزيمة تساعد الفناين على تلمس الطريق السوى للوصول الى أهدافهم ٠٠

واهتمام شو بالتجريد وابراز الصفات العامة في شخصياته يؤكد لنا مرة أخرى انكبابه النهم على تأكبد بظريمه الجديدة في الاشتراكية والحب ٠٠ ولذلك فهو ينسج لما عدة قصص داخل روايمه بشخصيات مختلفة عن الأخرى لالعاء الصوء على نظريته من جواب عدة ٠٠ وهـذا ما يقودنا الى ناثبر منهج الموسيفى الكلاسيكية على أسلوب نسو فى اعطاء القارىء خطا واضحا ونظرية بارزة تقوم بمهمه الجملة الموسيقية الأساسيه ثم يلحق بها قصصا جانبية أخرى تلعب دور التنويعات الحلفية التى تبرر الجملة الأساسية وتبلورها وتمنحها أكثر من بعد واحد أو النين ٠٠ ورغم أن الشخصيات قد قدمت خصيصا لتلعب دور الننويعات والجمل الفرعية الا أنها تظل فى ذهن القارىء كشخصيات مستقلة بذاتها ٠٠

ويقول الناقد فرانك هاريس في كتابه « برنارد شو » ص ٤١ :

« لقد منح شو لنفسه منتهى الحربة فى استعارة ما يحلو له من شخصيات حوله وما يعن له من تجارب يمر بها ٠٠ تم ادخالها فى رواياته ٠٠ وهذا فى اعتفادى اسلوب ردىء فى كتابة الروايات ١٠٠ اذ ينحتم على ماتب أن يعيش حياة حافلة بالمغامرات ٠٠ اما حياة شو كما نراها فلا تتعدى الحدود النى يعيشها الراهب فى صومعته » ٠٠

وفي اعتقادي أن فرانك هاريس يركب أجنحة الشيطط في هذا الادعاء لسببين: أولهما أننا لا يهمنا على الاطلاق اذا كان الروائي يستعير شخصياته من معارفه أو لا يفعل هذا ٠٠ لأن ما يهمنا في واقع الأمر فاعلية هذه الشخصيات داخل الشكل العام للرواية أو جمودها ٠٠ ونضيف الى قولنا هذا أنه لم يكن من المتيسر لشو أن يستعير كثيرا من الشخصيات التي تعيش حوله لأن أواخر القرن التاسيع عشر لم تشهد نمط المرأة الجديدة الذي تكلم عنه كبيرا ومن خلال عدة شخصيات أمنال هارييت راسل والليدي جيرالدين وفاني وغيرهن ٠٠ والسبب الناني الذي يدحض حجة هاريس أن شو لم يكن في حاجة الى أن يعيش حياة حافلة بالمغامرات لأن كل ما فعله شو في رواياته هو تسجيل ما يدور حوله في الحياة اليومية العادية لرجل الشارع ٠٠ وفي هذا الصدد يفول لستيفن ونسنن في كتابه « أيام مع برنارد شو » ص ٢٩ :

« ان كل ما أقوم به كمؤلف هو تستجيل الحفيفة كما هى ٠٠ ويجب أن ننظر الى حقائق الطبيعة الانسانية نظرة سليمة وصحيحة حتى يمكننا البدء في معالجة مشاكلها ٠٠ ولن يجدينا شيء بل لن نحقق شيئا الا اذا نظرنا الى حقيقة الحياة التى نعيشها ٠٠ وما نعتقد أنه العالم الحقيقي لا يوجد الا في خيال الرجال والنساء الذين يصنعونه من هواجسهم ويعيشون فبه بخيالهم » ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعلى هذا ليس من الخطأ أن يعيش سو حياة راهب في صومعنه لانه يعمد الى أفكاره الخاصة ويستنبط وجدانه الذاتى بم يعبر عنهما في رواياته باحنا عن ممل عليا جديدة تحل محل المنل التى أخنى عليها الدهر ٠٠ فهو ليس محتاجا الى الخروج الى الحياة على نطاف واسع والا صور التقاليد البالية ولم يخرج دوره عن مجرد مرآة لعصره دون تقديم مفاهيم جديدة لمجتمع استهلك كل مفاهيمه التقليدية ٠٠ فهو يملك نظرة ثاقبة تتغلغل داخل الفاسد من القيم ثم تضعه على أرض الواقع حتى تكشف زيفه ٠٠ ولذلك تعد روايات شو وكتاباته نسمة هواء منعشة شقت طريفها الى قلب عالم المرن التاسع عسر ذى التقاليد الراكدة والتهويمات الميالية والعواطف الزائفة والعادات البالية ٠٠

#### العقدة اللامعقولة

« العفدة اللامعفولة » هى رواية شو المانية والتى يبلور فيها مره أخرى نظريته فى الاشتراكية والحب من خلال بطل من نوع جديد يدعى ادوارد كونللى ٠٠ يختلف اختلافا جوهريا عن سميث بطل الرواية السابقه « عدم نضوج » فى جرأته البالغة فى احتقار التقاليد الفديمة حيث نجد مسحة من الخجل فى سخصية سميث ٠٠ ولكنها تختفى تماما فى شخصية كونللى الذى ينظر الى العلاقة بين الرجل والمرأة من وجهة النظر البيولوجية المحضة ٠٠ لأن كون نفسه فى عصامية بالغة تؤمن بالماديه الواقعية والنظرة العقلانية لكل أمور الحياة ولكن هناك تشابه وحيد س كونللى فى « العقدة اللامعقولة » وسميث فى « عدم نضوج » وهو انفصالهما التام عن الخلفية الاجتماعية التى تتحرك بمحاذاتهما ٠٠ نظرا لأن شهيقدم لنا أنماطا جديدة تختلف عن نلك التى تحفل بها الحلفية الاجتماعية العارضة ٠٠ بل تلعب معها دور البغمة المعارضة ٠٠

تبدأ الرواية بالبطل واقفا أمام المرآة يربط رباط عنقه ٠٠ في هدوء وتركيز بالغ ٠٠ ومن خلال وصف دقيق التفاصيل يحس القارئ باستفلال البطل الذاتي واحترامه لنفسه ونظرته الجديدة للمجنمع عامه وللمرأة حاصة ٠٠ فهو يستعد للذهاب الى حفلة موسيقية كلاسيكية ٠٠ ويقابل هناك فتاة تدعى ماريان لند ثم يفكر في الزواج منها رغم اختلاف الطبقة الاجتماعية ٠٠ وتحول زواجهما بعد ذلك الى عقدة لامعقولة بمعنى الطبقة الاجتماعية ٠٠ وتحول زواجهما بعد ذلك الى عقدة لامعقولة بمعنى الله خطأ من ضمن الأخطاء التي يمكن لدفعة الحياة أن ترنكها ٠٠ لان شو يؤمن بنظرية أطلق عليها اسم « دفعة الحياة » تنادى بأن الاختيار الحر بين الرجل والمرأة والخالى من كل التعقيدات الاجماعية والفرون

الطبقية والقيود التعليدية هو الطريق الوحيد الذي يمنح الحيساة دفعة وراء دفعة في سبيل تطورها نحو السوبرمان أو الانسان الاعلى ٠٠ ولا سنك أن شو قد استعارها من علماء وفلاسفه من أمنال نيتسه وسوبهاور ولامارك وداروين وبرجسون ٠٠ ولكنه طبقها بالفعل في رواياته ومسرحياته بعد ذلك ٠٠ ولا شك ان هذه الرواية « العقدة اللامعفولة » هي احدى محاولات ضو لادخال هذه النظرية ميدان الهن ٠٠

ونظرا لأن كونلل بطل الرواية ينتمى الى طبقة عمالية كادحة بينما تنتمى زوجنه ماريان الى طبقة العاطلين بالورائه فقد فشلت دفعة الحياة في اقرار الحياة الزوجية بينهما ٠٠ وطبقا لشو فان دفعة الحياة هذه غير معصومة من الحطأ لأنها تشق طريقها نحو التطور بأسلوب المحاولة والحطأ ٠٠ وكان زواج كونللي بماريان احدى هذه الأخطاء ٠٠ ويقول شو في مقدمته للرواية:

« لم تكن « العمدة اللامعقولة » سبوى محاولة مبكرة لدفعة الحياة فى أن تدخل بنفسها الى الأدب الانجليزى بعد أن أثبتت وجودها فى الأدب الأوربى فى مسرحية « بيت الدمية » ويشاء القدر أن تكون المحاولة على يدى كاتب غير ناضج مثلى لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره ٠٠ ولكنها لم تكن على أية حال محاولة فاشلة بل كانت لمحة ذكية لتلك الدفعه الغاشمة الكامنة فى الحياة المشرية والني تدرك وجودها ففط من خلال العقول التى منحتها للبشر » ٠٠

وفي اعتقادى أن الهكرة الأساسية تكمن في هذا المقتطف من حديث شو ٠٠ لان البطل يمتاز بالعقلانية المادية بينما البطلة ما زالت تعانى من آثار رومانسية ٠٠ ويتضم لنا هذا من تعليفاتهما على الصور واللوحات التي شاهداها في أحد معارض لندن ٠٠ فهي تتحدث عنها بانفعال بالغ وعاطفة مشبوبة بينما يقابل تعليقاتها بردود عقلانية باردة ومنطق هادى ء ٠٠ ولذلك يمكن اعتبارهما غير متزوجين حتى بعد زواجهما الفعلى لأن كلا منهما جاء من عالم مختلف تماما عن الآخر ولم يكن من الممكن لهما أن يتحدا أو يترابطا ٠٠

ويؤمن شو ايمانا جازما أن النظام الاشتراكى لو كان مطبقا فى المجتمع الانجليزى لما فشل زواج كونللى وماريان ٠٠ لأنه لن تكون هناك طبقات وبالتالى لن يوجد الاختلاف فى النظرة والاتجاه ولن يحدث صدام بين الأنماط الاجتماعية المختلفة لأن المجتمع فى ظل الاشتراكية يتمتع بوحدة وتوافق عجيبين وتتركز قيمة « العقدة اللامعقولة » فى أنها تثير

اهتمامنا حول الصدام بين الواقعى الذى لا يهنم الا بالماديات والعفلانيات وبين المثلى الذى لا يؤمن الا بمنله العليا حتى لو استحال نطبيفها على الواقع المعاش • • وتكون الغلبة فى نهايه الأمر للعملانى المادى لانه يقم على أرض صلبه من الواقع الحى بينما يفشل المالى فى نطبيق منله التى قد تتنافى مع الواقع وتظل سابحه فى الهواء مملها فى ذلك منل النفاليد والاتجاهات البالية التى ترسبت فى نفسيته ولم يستطع منها فكاكا • •

وكما حاول شو من قبل تفديم شخصية الليدى جيرالدين في روايه «عدم نضوج» • • تلك الشخصية الواقعية النابتة التي تنصبح الشخصيات المثالية بمواجهة الوافع ومعالجة مشكلاته • • نجده في « العفدة اللامعفولة» يقدم لنا شخصية أخرى تنتمى الى نفس النمط وهي نيلي ماكونيش • • ولكننا نحبها أكثر من الليدى جيرالدين لأنها أكثر اقناعا • • فهي فناه ضئيلة الحجم ورحبة الأفق ومثقفة قلعة ذات عيون سوداء حادة تطل من وجه أضناه الفكر • • كما يقول شو • • وهي زعيمة ثورية ودارسة ممتازه وروائية ينتظر على يديها الكثير • • وقد أصحيدت أخيرا رواية حازت اعجاب الصفوة المثقفة • • رغم سلاطة لسانها وتحررها المطلق من كل التهاويم والغيبيات • •

ولقد قدم شو هذا النمط لاعتقاده انه يجب على المرأة أن تنفض عنها غبار الجنس والعواطف المسبوبة والاحساسات المريضة والحيل التى تستعملها للايقاع بالرجل لأن المجتمع رفض أن يمنحها فرصا متكافئة مع الرجل كفرد مستقل بذاته ٠٠ ولذلك يتحتم عليها أن تفرض نفسها على المجتمع ٠٠ وقد تمثلت لنا هذه الثورة على أسطورة المرأة المسنكينة الضعيفة في شخصية نيللي ماكونيش ٠٠ فهي تدرك تماما استغلال الرجل للمرأة وتكره النمط الأنثوى التي ترعرع في عصر الملكة فيكتوريا ونشأ على التضحية بالنفس التي طالما ثبتها الرجل في عقلية المرأة لتظل تابعة وخادمة لاغراضه ٠٠ ولذلك كرهت نيللي الزواج ورفضت أن يستعبدها أي رجل في ظله وتحت ستاره ٠

ولهذا السبب تؤكد لابنة عمها ماريان أنها لن تتزوج وبعدها تطلق صيحة شو التقليدية: « الزواج غلطة وهو نظام يحمل داخله من الأخطاء ما يعجز أى انسان عن تصيورها » وهى فى هذا تلعب دور المنحدثة الرسمية بلسان شو ٠٠ وهو لذلك يعهد اليها بتلقين كونللى درسا فى حقائق الحياة الزوجية التى يجب عليه أن يدركها ٠٠ لأن كل شىء فى الحياة لا يمكن قياسه بالمعاير العقلانية البحتة والمقننات المادية المحضسة ٠٠

ولكن لنفته الزائدة في نفسه لا يفننع بكلامها ويصر على سوء فهمه لروجنه النبي يحاول اجبارها على اتباع أسلوبه في الحياة ولكنها لا تسنطيع لتربيبها الأرستفراطية ومثلها العليا مما يضع نهاية فاشله لزواجهما ٠٠

وللصراع بين المثالى والواقعى وجه آخر نجمه فى الصمدام بين الحيوية المتطلعة الى حياة أفضل وبين الغباء الاجتماعى والنفكير السطحى وحب المظاهر والرياء والغيبيات والحب الرومانسى وهى العيموب التى سمادت الطبقة الانجليزية المتوسطة وخلفت منها مثلا أخلاقية وقواعد ثابتة ٠٠ والطريقة الوحيدة للتخلص من همذه العيوب تكمن فى الحل الاشتراكى كما يراه شو ٠٠ يقول الباحب الانجليزى ج٠ س٠ كوليز فى كتابه «شو» ص ٣٠:

« لا توجد الا طريقة واحدة تمكننا من الحصول على نتائج مرضية فى تربية الأجيال المقبلة ٠٠ هذه الطريفة تتركز فى اعادة تنظيم أساس المجتمع بحيث يستطيع كل فرد أن يتزوج دون أن يفقد كبرياء بدلا من أن ينحصر الاختيار فى الزواج داخل حدود الطبقة الاجتماعية الواحدة » ٠

ولذلك فشل الزواج بين ماريان وكونلى ٠٠ لأنها تنتمى الى الطبقة الأرستفراطية بكل ما تحمله من اتجاهات ونقاليد وعادات ومثل بينما ينتمى كونلى الى طبقة العمال الكادحة ويعمل مهندسا ٠٠ ونظرا للفروق الطبقية تنور عائلة ماريان على تفكيرها في الزواج منه ٠٠ وثورة العائلة هنا لا تنبع من الفكرة الناضجة التي تؤكد فشل مثل الزواج لاختلاف التفافة والتفكير ولكنها تنبع فقط من أن ابنتها الأرستعراطية الراقبة لا يجب أن تتزوج من عامل حقير مثل كونلى ٠٠ وبسبب هذه النظرة يذهب شقيقها الكاهن الى كونلى لكى ينسحب بهدوء من هذا الزواج ولكنه بفشل لاستحالة التفاهم بينهما ٠٠ فيشد رحاله الى سوزانا أخت كونلى وعشيقة ابن عم ماريان لكى يستعطفها ولو باغراء المال أن تمنع أخاها من أن يتزوج التناعم ماريان لكى يستعطفها ولو باغراء المال أن تمنع أخاها من أن يتزوج الآن عن الخطيئة التي ترتكبينها ٠٠ فسوف يحاسبك عنها من هم أعظم منى ٠٠ ، فترد عليه : « انك أيها الكاهن لا تهتم بالخطيئة في حد ذاتها الا اذا أوشكت أن تجلب لعائلتك الفضيحة والعار ٠٠ » ٠

ويتزوج كونللى بالفعل من ماريان ٠٠ ولكنه زواج فاشل للاختلاف البين بين طبقتيهما ٠٠ وليس فى استطاعتهما أن يقودا سفينة الزواج الى بر الأمان لأن ذلك يتطلب منهما تغيير الطريقة التى تكونت بها شخصياتهما وتعديل التركيب الجوهرى للمجتمع ذاته ٠٠ فكل انسان يولد وتولد معه

طبقته وعاداتها واتجاهاتها التي تؤثر على سلوكه تجاه الآخرين ١٠٠ وادا تصادف وتزوج امرأة من طبقة مختلفة يصبح الصدام بينهما محما ١٠٠ والحل الوحيد الذي يساعد على تفادى هذا الصدام يكمن في المذهب الاشتراكي الذي يذوب الطبقات ويفلل من احتمالات الصراع ١٠٠ ولدلك ينعدم التفاهم بين كونللي وماريان التي لا تطبق حياتها الزوجيه فتهرب الى أمريكا مع شاعر كهل يدعى شولتو دو جلاس ١٠٠

ويشرح كونللى أسباب فشله الى نيللى ماكونيش بقوله انه بزواجه من سيدة ارسنفراطيه ننكر لطبقنه العمالية ٠٠ وكان ظمه أن سافنها الواسعة سوف تسد الفجوة التى نشأت بينهما ولكن ظنه حاب لان سافيها الارستقراطية كانت السبب فى نوسيع هده الفجوة ٠٠ منلها فى ذلك مثل كل التقافات الارستقراطية يغلب عليها الزيف والبريق الخادع ٠٠ دون التعمق الى الجوهر والبحث عن الأصالة ٠٠ بل هذا النوع من النفاقه يحاول فرض سيطرة الطبقة الارستفراطية على طبقة العمال الكادحين ٠٠

ولا يفبل كونلل هذه السيطرة ٠٠ وحاصة أنه يعتز بنفسه وبطبعته وبثقافته وبفنه اذ أنه يجيد كتابة المؤلفسات الموسيفية والغناء في بعض الأوبرات الكلاسيكية ٠٠ والفنان بالنسبة لشو يسنطيع أن يعيش دون زواج أو حب أو امرأة ٠٠ لأن الفن يملأ عليه حياته ويسد فراغها فلا يجد عنده متسعا من الوقت حتى يهتم بالنساء اهتمام الرجل التقليدي ٠٠ وكونلل كفنان له نظرته الخاصة في فن الطبقة الأرستفراطية الذي يرى فيه زخارف سطحية ومظاهر خداعة لأنه لا يلامس الواقع ولا ينبع من تربته الحية ٠٠ ويوم يتعلم العمال من أمثاله كيفية تذوق الفن والاهتمام بالثقافة ستنهار قلاع الفن الأرستقراطية المزيفة القائمة على التقساليد البالية والمعتقدات العفنة التي تقسم الناس الى طبعات بينما خلقهم الله قدم المساواة ٠٠

ويثور كونلل على كل التقاليد الموروثة لدرجة انه يؤيد حمق أخته سوزانا في أن تعيش مع مارما ديوك ابن عم زوجته دون زواج ٠٠ وهو ما يتفق مع عقلانيته وماديته البحتة ٠٠ وهو في نفس الوقت لا يهتم بزوجته كثيرا وخاصة أثناء انهماكه في العمل وأحيانا يفضل الخدم عنها في المعاملة ٠٠ وعندما تخبره نيللي بهروب زوجته مع دوجلاس لا تبدو عليه أية علامات تأثر بل لا يهتم على الاطلاق وكأن الأمر لا يعنيه في كثير أو قليل ٠٠ وعندما يقابل زوجته في نهساية الرواية بعد هروبها مع

عشيقها ، يلقى عليها درسا في معسى الحريه ولكنها نعول انها لا سنطيع العيش في عالمه الجاف بالنسبة لاية امرأة نشأت على نهج ماريان ٠٠

ونطن ماريان أن في امكانها أن تجد السعادة في أحضان عشميقها دوجلاس حيب أنه ينتمى الى نفس الطبقه الارستفراطية ٠٠ ولكنه عير ناضيج فكريا ونفسيا ٠٠ كل ما يستطيع عمله هو كتابة الاغاني الخليعه والردينه سي نفس الوقت ٠٠ اي انه لا يجيد عمل اي شيء ٠٠ ورعم كل هذا نجده غير مستقل عن شخصيه أمه ٠٠ بل يحس أنه قد أخطأ في حمها بهروبه مع ماريان ولدلك يهجرها في نهايه الأمر ويعود إلى أمه مستغفرا ٠٠ وتخرج ماريان من فشل لتدخل في آخر لانها تبحث عن الحرية بمفهومها البورجوازي ٠٠ أي الحريه الوهمية البعيدة عن كل التزامات وارنباطات بالواقع الحي للمجتمع ٠٠ وهي الحرية التي يعتبرها كونللي نوعا من « أحلام المجانين » · وماريان ليست المرأة الوحيدة التي تحلم بالحرية في الرواية ٠٠ فهناك سوزانا أخت كونللي ونجمة المسرح التي تنور ضد قيود الزواج وتعيش مع مارما ديوك دون زواج ٠٠ ويخاول أن يعتذر لها عن عدم امكانه الزواج منها حاليا وهو في حقيقة أمره يخاف من الفضيحة العائلية وليس كما يدعى أنه في انتظار حصوله على الاستفلال. الاقتصادي ولكنها تفول له بحزم واصرار ٠ « لا نذكر كلمة الزؤاج مرة أخرى في محضري ٠٠ لا يا عزيزي ٠٠ أنا أحبك ٠٠ هذا صحيح ٠٠ وأنت خير من يعرض على الزواج ٠٠ ولكنى لن أسمح لك بوضع طوق الزواج حول رقبتي ٠٠ ان الزواج والأمومة لخير مهنة لهؤلاء النسوة اللاتي لا يجدن وسيلة أخرى لاعالة أنفسهن ٠٠ ولكن هذه المهنة لا نناسبني » ٠٠

ولكن سوزانا تعد نائرة رومانسية حالمة بمعنى أنها تهدم ما هو موجود من تقاليد وعرف دون محاولة البحب عن تقاليد جديدة تحميها من الانحراف مع تيار الحماسة المتطرفة فهى تتحدى المجتمع كله وليس في مقدورها ذلك مهما كان استفلالها الاقتصادى واعتزازها بنفسها وثقنها بقدراتها ٠٠ ولذلك عدها المجتمع من الخوارج عليه ٠ رغم أن النسباء الأخريات قد حسدتها على مهارتها واستقلالها ونجاحها الباهر كممثلة مسرحية من الطراز الأول ٠٠ فقد حرصن في نفس الوقت على ابراز احتقارهن الظاهرى لها حتى يغطين عبوديتهن لتقاليد المجتمع التي تفرض عليهن الانتظار حتى يأتيهن الرجل المناسب ليتخذ من احداهن زوجة وخادمة له ٠٠

ولكن نيللي الفتاة المتحررة المثقفة تكن لسوزانا كل احترام وتعتقد

أن مارما ديوك له الحق كل الحق فى اتخاذها خليلة والاستمتاع بصحبنها بدلا من زواجه باحدى الفتيات الساذجات البافهات اللانى يحفل بهن المجتمع ٠٠ وهو فى ذات الوقت لا يربط نفسه بها لانه يعيش معها دون زواج ٠٠ وخاصة أن أخاها كونلل يشجعها على هذه العلاقه ٠٠ لانه يعنقد ان للمرأة نفس حفوق الرجل فى العيش مع الانسان الذى تحبه وبالطريفه التى تفضلها ٠٠ وهو فى هذا يفول لجورج لند شقيق زوجته:

« ان لاخته سوزانا الحق الكامل في ان تختبر أمور هذا العالم الذي تشبق فيه طريق حياتها ٠٠ وليس من اختصاصه على الاطلاق انها نعيش في اثم مع مارما ديوك ٠٠ لأن هذا من اختصاص سوزانا وحدها ولا يجب أن يتدخل فيه شخص آخر » ٠٠

في منل هذه الموافف لا نحس بادمية كونللي لأنه يعالج سئون احمه بطريقة باردة وكأن الأمر لا يعنيه في قليل أو كسير ٠٠ وهذه المبالغات الني تتغلب على تقديم شو للشخصيات هي التي تخرجها من نطاق الابسانيه الرحب الى حين النمطية الضيق ٠٠ وهذا يرجع أيضا الى اهتمام شو بالنظرية أكثر من الحلق الفنى ٠٠ فالتناقض الواقع بين السخصيات لم يقدم لابراز الجوانب المختلفة لها بقدر بلورة احتمالات الصراع بين الافعار القديمة والجديدة ٠٠ نجد هذا ممثلا في جورج لند الذي يمثل الجيل القديم وسوزانا كونللي التي توضيح له خصائص الزواج الشرعي وما يتبعه من استعباد الزوج للزوجة مما يصدم جورج لند ويظن ان تفكيرها قد قلب راسا على عفب لانها لا تهتم برأى الآخرين فيها وتفخر باستفلالها الذاتي والاقتصادى وتكسب بذلك احترام الفتيات المتحررات من أمسال نيلل ماكونيش ٠٠ حتى جورج لند نفسه بعد أن جاء لزيارتها ونفسه مملوءه بالاحتقار والرثاء لها خرج من بيتها وفي نفسه شيء من احترام لشمجاعتها واقدامها وجرأتها وتقديرها لنفسها رغم الخطايا التي تحيط بها من كل جانب ٠٠ ولم يكن هجوم سوزانا على نظام الزواج ماليا رومانسيا بقدر ما كان واقعيا لأنها أدركت من خبرتها الشيخصية أن المجتمع ملىء بالزيجات الفاشلة والأزواج الذين يضربون شريكات عمرهم دون أدنى سبب الالمجرد الاستمتاع بممارسة القسوة والعنف ٠٠ بينما الزوجة تكافح لكي تحافظ الأبنائها على أكبر قدر ممكن من الأمن والحياة الصحيحة ٠٠ ومع حداً فالمجتمع سادر في انتاجه للأجيال المريضة المحطمة ماديا ونفسيا ٠٠

ولن ينفذ نظام الزواج ويحفظ له الاستمرار سوى المساواة التامه التي يحتمها الحل الاشتراكي ٠٠ ولكن طالما أن النظام قائم على طغيان

الزوج على الأسرة فكنيران من أمال سوزانا سيرفضن الزواج وسيحاربنه لانه يهدر انسانيتهن وكرامتهن ولدلك يفول مارما ديوك عسيف سورانا : « لفد وقعت في حبها ولكنها أبت الزواج منى لانها تحاف الزواج وبخشاه » • • وأدى هذا بسوزانا الى النظرة الوافعية المتطرفة الني تجنح الى التشاؤم • • ولذلك تخبر مارما ديوك أنها تنوقع أن يفعل معها ما يفعله كل الرجال مع نسائهم • • أى يقذفون بهن الى الشارع عندما يستنفذون أغراضهم منهن • •

ويبدو أن شو قد قرر أن يسنخدم سوزانا ليعطى القراء مثلا ملموسا لنهاية كل شخص يتحدى المجتمع الذي يجحف حفه في الحياة الحرة الكريمة ٠٠ فتدمن سورانا الشراب بعد ذلك ويفصى الادمان على مستقبلها كممثلة مسرح شهيرة فتهاجر الى أمريكا بعد أن تترك عشيفها وابنها منه٠٠ وتمرض هناك وتعاني فترات مريرة من المرض ونوبات شديدة من الغيبوبة مما يؤدى بهسا الى الانتحار للتخلص من هذه الآلام المريعة ولا يجلس بجوارها سوى ماريان التي هجرها عشيقها دوجلاس بعد وصولهما الى أمريكا ٠٠ وترى ماريان بنفسها نهاية الفرد الذي يحاول البحث عن الحرية المجردة التي لا تلتزم بالواقع ٠٠

وحول سرير موتها يجتمع كل من ماريان وكونللى الذى يلهى عليها درسا فى معنى الحرية الملنزمة وأن أكثرنا حبا للحرية هو أكترنا عبودية لها ٠٠ ولذلك فان مفهوم ماريان البورجوازى عن الحرية لا يصلح للتطبيق لأنه يهدف الى الحرية المجردة ٠٠ ويؤكد لها انه يمكن أن يعيش معها كزوج اذا تخلصت نهائيا من حضارة طبقتها الأرستقراطية وأدارت ظهرها لنقاليد عائلتها والتزامات وضعها الاجتماعى ٠٠ ولكن ماريان لا تستطيع الهروب من طبقتها لأن الطبقة تتحول أحيانا الى قدر حتمى على الفرد لا يمكن التخلص منه ٠٠ فلا تتمكن ماريان من فهم نظرية كونللى فى أن الحرية هى المسئولية لأنها ما زالت تعتقد أن الحرية لا تعنى الا الحرية ولا شيء سوى ذلك ٠٠ بينما يؤمن هو بأن الحرية الخالية من كل الالنزامات ليست الا «حلم المجانين » ٠

ولا شك أن شو بحاول من حين لآخر ابراز تأييده الشخصى لآراء بطله كونللى فى الحرية الملتزمة بقضايا المجتمع واصلاح شئونه ٠٠ لأنه كثيرا ما تطفو نظرة شو الواقعية الى الأمور على أحاديث كونللى الذى يؤمن بعدم وجود شىء مطلق بل أن كل شىء نسبى طبفا لظروف الزمان والمكان٠٠ ولا يحتقر كونللى الحرية البورجوازية ففط بل يحاول اطفاء شعلتها فى

نفس زوجته ماريان ٠٠ ويصرح لها بأنه يحبها أو يحدرمها كزوجة الا اذا المحلصت من هذه المناليات المجردة ٠٠

ومع هذا كله نجد أنفسنا أكتر اقتناعا بماريان رغم مهاجمة سو لآرائها وطبقتها على لسان زوجها كونللى لأنها أكتر حيوية وانسانية من زوجها ٠٠ فهى تفعل ما تشعر أنه سليم ومناسب لها دون ضجة أو القاء خطب هنا وهناك بينما نجد كونلل يتكلم ويلقى بالأقوال والحكم دون أن يبرهن على قيمتها وفاعليتها بالعمل والفعل ٠٠ وربما يرجع هذا الى اهتمام شو بالنظرية أكثر من اهتمامه بالشخصية ٠٠ ومع ذلك نجد كونلل يبرهن عمليا على ابهانه باتجاهاته في آخر الرواية عندما يرفض العودة الى زوجته طالما أنها متمسكة بنقاليد طبقتها وحتى يننهى هذا الزواج الذي كان بمثابة العفدة اللامعقولة لأنها حاولت جمع النقيضين وهو ما يتنافى مع المعقول من أمور الحياة ٠٠

ويقارن شو في مقدمته للرواية بين بطله كونللي ونورا بطلة مسرحية ابسن الشهيرة « بيت الدمية » في أن كلا الاثنين يحاول تحقيق ذاته في مجتمع يرفض اعطاءهما الفرصة لذلك ولكني أخالف شو في هذا لأن هناك فرقا شاسعا بين نمطية كونللي وحيوية نورا ٠٠ لأننا نجد كونللي شخصية قوية نابتة الى درجة الجمود حتى ان شو نفسه يعترف انه طالما هرب من بطله الى عزف بعض المختارات من أوبرا بيزيه الشهيرة « كارمن » لكي يروح عن نفسه من عناء خلق شخصية مثل كونللي ٠٠ بينما نتعاطف مع نورا التي تدافع دفاعا مستميتا عن كيانها ووجودها ٠٠ بينما نتعاطف مع نورا التي تدافع دفاعا مستميتا عن كيانها ووجودها ٠٠

ويعلق الناحليزى ج٠ ب٠ هاكين مى كنابه « جورج ضلم يرنارد » ص ٩٤ بقوله :

« ان خالق كونللي لم يستطع أن يتحمل عبء نباته وقوته أكنر من الربع الأول للرواية فاضطر الى تعديم امرأة رقيفة تخفف من جموده ٠٠ ووحدناه بعد ذلك يجنح الى الرقة والعطف والحنان » ٠٠

ولذلك كان تعاطف القراء مع ماريان زوجة كونللي أكثر من تعاطفهم معه ٠٠ لان بها من نقاط الضعف البشرى ما يثير العطف والشفقة ٠٠ لدرجه أن بعض النقاد الانجليز من أمسال هيسكت بيرسون وهاكيب بنهبون الى أن الرواية كتبت أساسا لمهاجمة شخصية البطل كونللي رغم تأييد شو الظاهرى والخفى له ٠٠ وحجنهم فى ذلك أن شو قد بالغ فى تصوير فردية البطل الى الدرجة التى يعجز فيه القارىء العادى على التعاطف معه ٠٠ لأن القارىء العادى يتعاطف مع البطل العادى الذى يدافع عن كيانه وفرديته ولكن عندما يرتفع البطل فوق مستوى القارىء الى درجة أسطورية يفقد صلة التعاطف معه ٠٠ وفى هذه الحالة لا يتعاطف معه سوى القارىء الرومانسى الخيالي الذى يحقق أحلامه فيما يحققه البطل بينما يقبع هو فى عقر داره يجتر خيالاته الهائمة ٠٠

ولا شك أن فردية البطل موجودة في رواية «عدم نضوج » كما هي بارزة في « العقدة اللامعقولة » ولعلها نبعت من مصالح حياة سوء عند وصوله الى لندن قادما من دبلن وعاش وقتها في عزلة تامة عن المجتمع لا يتصل بأية طبقة سواء كانت غنية أو فقيرة ٠٠ ولذلك نجد روبرت سميت في «عدم نضوج » قانعا بعزلته في عالم الفن المحبب الى نفسه ٠٠ وأيضا نجد كونللى بعد أن تزوج من ماريان يظل في واقع الأمر دون زواج لأنه لا يرضى لفرديته أن تندثر وخاصة أنه يملك من نواحي التعويض الكنير كالفن مثلا الذي يملأ عليه حياته ٠٠ وربما كانت هذه أولى علامات الخط الفكرى المحبب لشو وهو أن الفنان يستطيع أن يعيش دون حب لأن حبه للفن يملأ عليه وحدانه ٠٠

ولعل انعزال أبطال شو عن المجتمع لا يؤخذ على أساس انه انعزالية رومانسية لأنهم ينعزلون بسبب رومانسية المجتمع نفسه ٠٠ فهم يكنون أشد الاحتقار والاشمئزاز من الغيبيات التى تفسد جمال الواقع ولخوفهم على أنفسهم من أن يجرفهم التيار يلجأون الى العزلة المؤقنة التى تسلحهم بالفن والدراسة والبحث ضد التفاهة والسطحية والغثيان ٠٠ وهذا على عكس باقى الشخصيات التى تنعزل عن المجتمع لتعاليها الطبقى عليه من

أمال شولنو دوجلاس ومارماديوك ووالد ماريان الذين ليس لهم عمل سوى التسكع وانفاق الأموال يمنة ويسرة وهي الأموال الني اغتصبت من الطبقات الكادحة التي يننمي البها أمال كونللي ، فهم في نظر كونللي لا يتخيرون عن اللصوص ٠٠ ولذلك فان انعزاليتهم ليست بسبب غيرتهم على المجتمع بل بسبب أنانيتهم البالغة واحتقارهم لتلك الطبقات التي يعيشون على امتصاص دمائها ٠٠ ولا يملكون سوى الزيف والفن والخداع يعيشون على امتصاص دمائها ٠٠ ولا يملكون سوى الزيف والفن والحداع الجديدة ٠٠ ولذلك تدور المراقة والاحاديث التي تدور حول الأزياء والرقصات الجديدة ٠٠ ولذلك تدور المرأة المتحررة المثقفة ضد هذه الأنماط وترفض الزواج منهم ٠٠ وفي هذا تقول نيللي ماكونيش لكونللي : « ليس هناك مخلوقا أكتر سفالة ووضاعة وحقارة وأنانية من الرجل ، ٠٠ وتصير أمنيتها أن تعيش بعيدا عنهم ٠٠

وهكذا نجد من العرض السابق لنظرية الحب والاشتراكية عند شو٠ أن الحب قد قدم على مستويات عديدة ومن خلال قصص مختلفة ٠٠ فهو أحيانا في المقدمة كاللحن الأساسي في القطعة الموسيقية كما وجدنا في قصة كونللي ماريان وأحيانا نجده في الخلفية يلعب دور التنويعات الجانبية مثلما نلمس في قصة سوزانا ومارما ديوك وقصة ماريان وشولتو دوجلاس ٠٠ وهو في جميع الحالات خال من اللمسات الرومانسية الحالمة من أثر التناقض الموجود بين الرجال والنساء ٠٠ وهو التناقض الذي أشعل الصراع في الرواية ومنحها الحرارة والحيوية ٠٠ وخرجت محصلة الصراع واضحة في شكل الاتجاهات التي حاول شو بنها في ثنايا عمله٠٠

وهناك شخصيات جانبية لعبت دور التنويعات المجسمة للخط الأساسى المركزى فى الاشتراكية والحب ٠٠ من هذه الشخصيات جورج لندن شقيق ماريان ٠٠ وهو يعمل قسيسا ويحمل داخل نفسه كل عيوب الطبعة البورجوازية من تزمت ومحافظة على المظهر دون الاهتمام بما يجرى تحت هذا المظهر ولذلك يفول له كونللى ان أخته ماريان لم تستطع العيش معه لأن طبقتها ملأت حياتها بالأكاذيب والخداع تحت سنار التقاليد والذوق العام والتربية الضرورية ٠٠ ونكتشف أيضا أن والد ماريان المدعو ريجنالد ليس متاليا فعط بل مخادعا تحفل حياته بالزيف والرياء ٠٠ ويحاول أن يسىء الى سمعة زوجته بين حين وآخر لأنها هجرته لتعيش مع أحد فنانى السيرك ولم تتحمل رياءه وخداعه ٠٠

ومن التنويعات التي ألفها شو على نظرية الحب والاشتراكية والتي بدأت في أول رواية له « عدم نضوج » واستمرت بعد ذلك في روايا به الم

ومسرحياته التنويعة التى تؤكد تورة الأبناء ضد آبائهم ٠٠ ففى رواية «عدم نضوج» يهجر البطل روبرت سمين والديه ليعيش بعيدا عمهما لعدم امكانية التفاهم بينهما ٠٠ بينما تهاجم نيللي ماكونيش في « العقدة اللامعقولة » طغيان الآباء الذين يتآمرون ضد أبنائهم لاخضاعهم لسلطنهم ٠٠ و تحاول أيضا بن روح هذه النورة في ماريان ضد أبيها ٠٠ أي أنه لم يعد هناك حب تقليدي مفروض على الأبناء تجاه الآباء ٠٠ وفي هذا نقول نيلل لماريان:

« ان أباك سعيد بك طالما انك لا تفعلين شيئا الا بناء على رغبته ٠٠ ولكنه سوف ينقلب عليك فى اللحظة التى تفررين فيها التصرف بنفسك بناء على استقلالك الذاتى ٠٠ كامرأة ناضجة وسوف يفهرك قبسل أن تقهرينه ٠٠ ولو لم أدافع عن حريتى الشخصية لكنت الآن أعيش فى منزل أبى كفطة مدللة لا قيمة لها الا فى منظرها الجميل ٠٠ ولرحب أبى بتحويل حياتى الى بؤس مقيم ٠٠ اذا وجد منى قبولا لهذا الوضع ٠٠ ولكنى كنت شيطانة صغيرة ومن حسن حظى اننى نجحت وأوقفته عند حده » ٠٠

ولذلك عندما وقف والد ماريان في طريق زواجها من كونلل شجعتها نيالي على أن نتحداه لأنها لن تعضى عمرها كله تحت ظله ولابد أن يأتى اليوم الذي ستملك فيه زمام مقدراتها ٠٠ ولا داعى للايمان بأن المتعدمين في السن يملكون خبرة أعظم ونظرة أشمل من تلك التي يملكها الصغار ٠ لأن المعيار الوحيد هو التجربة الشخصية فلندع كلا يجرب نفسه حتى تنضج شخصيته على نار التجارب ٠٠ ولذلك عندما يحاول أبوها أن يمنعها من الزواج بكونللي ٠٠ تقول له في هدوء بالغ:

« لا داعى للشنجار يا أبى ٠٠ لأننى سوف أتزوج من أحب لا من تحب أنت ٠٠ وسوف أفعل ما أراه سليما صادقا مع نفسى ولن أصل الى نتيجة ممك في الحديث طالما أننى مقتنعة بما أفعله » ٠٠

وعندما يسألها مندهشا : « هل ترفضين طاعتي » ؟ ٠٠٠

تقول: « لا أستطيع أن أطيعك في مثل هذه الأمور التي تخصني وحدى » • كل هذا من أنر نصيحة نبللي لها بأن لا تضحى بنفسها من أجل أي فرد كان • ولانها فقدت كل تجاوب مع أبيها • • ولذلك فهي تكسب عطف القارى، وتجاوبه معها رغم أن سُو لم يحاول أن ينير أية عاطفة تجاهها • • ونحن نحبها لأنها تتطور وتنضيج باستمرار وتخرج من كل نجربة تمر بها أشد عزما وقوة وتصميما ولذلك تفول لزوجها كونللى:

« آحب أن يكون وضعى بين النساء منل وضعك أنت بين الرجال بحيث أعتمد على نفسى وقوتى الشخصية ٠٠ ، وكانت تقترب دائما من دائرة الواقعية الحية وتبنعد بنفس المقدار عن نطاق المثالية البورجوازية ٠٠ ولكن نبو يرفض السماح لها بالخروج عنه كلية وتظل حبيسة تقاليد طبقتها ولذلك يجعلها ترفض الانصياع لطلب زوجها بالتخلص من طبقتها حتى تستطيع العيش معه ٠٠

ولعل التوتر الهائل الذي تحفل به روايات شو كان صادرا عن صباه وطفولته التي حفلت بالفلق والتوتر وعدم الطمأنينة ٠٠ يقول الكاتب س٠١٠ م جود في كتابه «شو» ص ٢٣:

« لم تكن حياتى المنزلية بالشاذة فى تعاستها ٠٠ رغم جحيم الشيجار الذى كنيرا ما اشتعل بين أبى وأمى ٠٠ فقد اكنشفت بعد ذلك أن معظم الحائلات تمر بهذه الأحوال البائسة ومن يومها آمنت أن طفولتى البائسة لم تكن شاذة » ٠٠

ثم يعلق جود على هذا بقوله : « لقد حطم شو أسطورة العائلة التي تعيش في حب وتنام وتستيقط عليه » ٠٠

ولقد كان زواج أم شو بأبيه فى حقيقة أمره عهدة لامعهولة ٠٠ فقد كان أباه سكيرا مفلسا بينما دأبت أمه على رعاية أطفالها واكساب عيشها من تدريس الموسيقى ٠٠ ولذلك حاول شو تصحيح فكرته عن الزواج فى رواينه « العقدة اللامعقولة » التى تنتهى بانفصال البطل والبطلة وليس بالتئام الشمل بينهما وعيشهما فى « التبات والنبات » كما تننهى معظم الفصص الرومانسية ذات النهايات السعيدة ٠٠ لأن الزواج حمل معه جراثيم التحلل والانهيار منذ بدايته من أثر الصدام الحاد بين القديم والجديد ٠٠ والعفد النفسية التى تتحكم فى العلاقة بين الطبقة البورجوزاية والملبقة العمالية ٠٠

ويتضح لنا من التحليل السابق أن منهج التأليف الموسيقى ما زال مسيطرا على شو فى منحه لنا نظرية أساسية أو خطا رئيسيا وخلفه تنويعات أخرى تبرزه وتبلوره أو تتصادم معه وتتناقض ٠٠ ويمنل الخط الأساسى قصة حب ماريان لكونللى ٠٠ ويمنل التنويعات الجانبية القصص التى دارت حول العلاقات المتنوعة بين سيوزانا ومارما ديوك ٠٠ وبين ماريان وشولتو دوجلاس ٠٠ وفى شخصيات أخرى من أمنيال نيللى ماكونيش وجورج لند وريجنالد وغيرهم ٠٠

## الحب عند أهل الفن ومهنة كاشيل بايرون

يحدد برنارد شو في مفدمته لروايته الثالنة « الحب عند أهل الفن » هدفه من كتابتها فيقول:

« انها تلقى الضوء على الحد الفاصل بين الحماس العابر للفنون الجميلة ذلك الحماس الذي يكتسبه الناس من اطلاعهم السريع على شتى الفنون وبين الموهبة الفنية الأصيلة التي لا تستطيع الفكاك من عملية الخلق والتحليل أو على الأقل المتعة الصادقة التي تبع من الاستماع للموسيقى ومشاهدة الصور» •

وفى اعتقادى أن تحديد شو هذا لمفهوم رواينه يسى الى الفكرة الأساسية فيها وهى الفكرة التى تعوم على نظريته الجديدة فى الحب والتنويعات المختلفة التى تتفرع منها الأن شو ما زال يركز كل الضوع على نظرته الجديدة الى الحب وهى النظرة المعادية للرومانسية النى شاعت فى الأدب الانجليزى قبله ولذلك فهو يؤكد أنه لن يقدم أحداثا عنيفة أو ضربات حظ مفاجئة مثل التزوير أو ظهور وريث على عبر انتظار أو حل لغز بوليسى أو أية حلول من تلك التى تؤثر على المجرى الطبيعى للأحداب أو تهين ذكاء القارىء الذى يتوقع الاقتناع قبل الابهار ولكن شو ينسى أنه اعتمد فى روايته تاك على الصدفة المحضة و ولا ستطيع أن ننكر أن الصدف هى السبب الرئيسى المؤثر على المجرى الطبيعى للأحداث فى أن الصدف هى السبب الرئيسى المؤثر على المجرى الطبيعى للأحداث فى أن الصدف ليست الا ضربات حظ غير متوقعة ومع ذلك فشو لا يجد أساسا آخر يقيم عليه روايته و وبالتالى فالرواية فى حد ذاتها لا تهمنا أكبرا من وجهة نظر الشكل الفنى لها ولكن الذى يهمنا هو تقديم شخصسات

جديدة كل الجدة ومحتلفه نمسام الاختلاف عن التي سبقنها في الادب الانجليزي في عصر ما قبل شو ومن هذه الشخصيات سخصيه ماري ساذرلاند وآوين جاك وماجدالين وأورليي وليدي جيرالدين الني قابلناها من قبل في رواية « عدم نضوج » فنجه أن النسخصيات النسائيه في هده الرواية تمنل المرأة التي بلغت سأوا بعيدا في النضوج والتي نصر على كل الاعتبارات المتعلقة بنضوجها من اول صفحة في الروايه حتى آحر صفحة به وهذا على العكس من ماريان في « العقدة اللامعفولة » وهي الفتاة التي نمر بعمليات متنوعة من التغيير والتطوير حتى تصبح امرأة جديدة بفهوم ضو للمرأة ١٠ أما المرأة الجديدة في هذه الرواية ففد أثبتت وجودها من أولى صفحات الرواية وذلك بابراز نضوجها واعتمادها على نفسها واعترازها بآرائها من أول لحظة ٠٠

أما عن الرجال في هذه الرواية فهم لأول مرة ضعفاء مترددين فاقدين لكانتهم التفليدية كأعمدة للمجتمع وحماة للمرأة وجالبين للقوت والمال بلهم هكذا باستمناء سخصية المرسيقار أوين جاك ذلك الفنان الذي عاش من أجل موسيقاه ورفض كل شيء عداها بأما عن أدريان هربرت منلا بألك الرسام المستضعف الذي يضع حبه للنساء أولا وعشقه لفنه ثانيا مما جعله فنانا من الدرجة الثانية نجده متعلقا تعلقا طفوليا بأمه وغير قادر على الثورة الفعالة ضد التزاماته الاجتماعية التقليدية كفنان الا من خلال أحاديثه الجانبية مع أصدقائه بوحنى بعد فسنخ خطوبته مع مارى ساذرلاند لكي يتزوج من عازفة البيانو البولندية أورليي نجده مارى ساذرلاند لكي يتزوج من عازفة البيانو البولندية أورليي نجده نصرح بأنه كان أكثر العشاق جنونا في تعلقه بزوجته مما جعله يهمل نفسه وحياته وفنه به وفي مطلع حياته عندما يعرض الزواج على مارى النقص المترسبة في نفسه عندما يفول في الجزء الأول ــ الفصل الناني ــ النقص المترسبة في نفسه عندما يفول في الجزء الأول ــ الفصل الناني ــ ص ٢٨:

« لقد أحسست منذ وقت مضى أنه ليس من الحكمة أو الأمانة أن. أتجاهل فرصة السعادة المعروضة على • هل تقبلين الزواج منى ؟ ربما تقابلين من هو أفضل منى وأقوى ولكنك لن تجدين من يعبدك أكثر منى » •

وهو يعرض عليها الزواج بهذا الضعف والتردد وفقدان النقة لأنه بدرك امكانياته النفسية المحدودة حنى أنه يعترف لها بأنه أحيانا لا يكاد يعرف حتى نفسه • هذا على النقيض من مارى التى يضطرها الى الاجابة السريعة على عرضه بالزواج فلا يبدو عليها أى خفر نسائى تقليدى أو أى

حجل من النوع الذي يجب على نساء عصرها أن ينحلين به ولدلك على تجيبه بكل هدوء وتفكير: « لماذا لا نستمر في حياسا هده دون زواج ٠٠ لهـ سعدنا بذلك كنيرا ٠٠ » وهي الاجابة الذي تذكرنا بسوزانا في « العقدة اللامعقولة « عندما ترفض الزواج كتنظيم اجتماعي ٠٠ وتعضي حيانها عشيقة لمارما ديوك ٠٠ ولعل اجابة ماري الباردة تلك تعود الى احساسها بأن عرض أدريان للزواج منها لا يعهد فرصتها الوحيدة للسعادة وبالدات لان رومانسيته وعدم نضوجه ندفعانه الى احاطتها بهاله مزيفة من الوهم بحيث لا يراها على حقيفتها ٠٠ ولذلك فهي لا تريده أن يحس في المستقبل بأن زواجه منها كان غلطة عمره ٠٠ وعلى أية حال ٠٠ فقه ظل أدريان على قصر نظره معتقدا أن الحب المسترك قادر على تذليل فقه كل العمبات ٠٠ يقول لماري: لو أحببنا بعضنا البعض لما وقفت في طريقنا أية عقبة ٠

وبعد التهاء حبه لمارى يحاول أن يخوض مغامرة جديدة مع عازفة البيانو البولندية أورليى ولأن مأساته مازالت تصدر عن عدم معرفته لنفسه لأنه نشأ على التعلق بأمه ووهو يحب من أجل الحب نفسه وأى أنه يستمتع بتلك العاطفة في حد ذاتها بصرف النظر عن رأى الطرف الآخر فيها ولأن الحب عنده هدف لذاته لا وسيلة الى هدف أسمى ومن خظه العجيب أنه يفع في حب نساء ناضجات معتزات باستفلالهن الذاتى فلا شك أن أورليى تمثل ذلك النموذج الجديد من النساء الذي يشع ذكاء ومقدرة على التفكير السليم مما يجعل التقليديين ينظرون اليها على أساس أنها مسترحلة ولكنها لا تهتم البتة بآرائهم لأنها تهتم برأيها في نفسها قبل أي شيء آخر ووعندما يسألها أدريان: هل تعرفين أنني أهيم جنونا بحبك ؟ تجيبه بهدوء وتفكير يتسم بالبرود: لم تقل لى هذا من قبل ؟ ثم تسأله: هل تصدق النساء الانجليزيات هذه الترهات دون نقاش ؟ ومسأله على أنها حدون نقاش ؟ ومسأله النجليزيات هذه الترهات دون نقاش ؟ ومسأله ومناه النساء الانجليزيات هذه الترهات دون نقاش ؟ و مسأله النجليزيات هذه الترهات دون نقاش ؟ و مسأله النجليزيات هذه الترهات دون نقاش ؟ و مسأله و مسأله و مسأله النجليزيات هذه الترهات دون نقاش ؟ و مسأله و مسأله

لا شك أنها احدى الخصائص التى تتميز بها نساء شو وهى أنهن لا يأخذن شيئا على محمل التصديق دون نقاش واقتناع كامل به • فهن يستعملن عقولهن قبل أن يستشرن قلوبهن • ولذلك لا يتوقع أدريان منها أن تحبه بغباء رغم انه فقد سيطرته على كل مفدراته بسبب حبه لها • وكل ما يريده الآن هو موافقتها على الزواج منه • • ونجده يطلب منها هذا في طفرات عنيفة من الاضطراب والتأثر ولكنها تظل هادئة مفكرة الى حد البرود القاتل • هو يؤمن بأن الحب عبارة عن كل شيء في حياته • • هو الحياة والمثل الأعلى والطاقة الخلاقة والدفعة الحياتية لكل الكائنات

البشريه ۱۰ وعلى هذا لا يستطبع وصف الاحساسات الني تجتاحه بجاه فتاته ۱۰ ولكن فنانه أورليي لا تنخدع بمثل هذه الألفاط الانشائية وهذا اللغو الفارع لأنها على علم بعلافنه السابعة بمارى فتأمره أولا بأن يصفى حسابه معها بشرط أن تمنحه حلا من وعوده السابقة لها ۱۰ واذا رفضت أن تحله منها ففي هذه الحاله لن نتقدم أورليي في انجاهه خطوة واحدة ويجب عليه ألا يقابلها مرة أخرى ۱۰ أما أذا وافقت مارى على تركه فسوف تفكر أورليي في المر من جديد وعندما يحاول أدريان الاعتراض توقفه عند حده بحزم: يجب أن تفعل كما أخبرك ۱۰ تم يذهب صاغرا لتنفيذ أولم ها ۱۰

ومشكلة أدريان تتركز في أنه يحتاج الى أم لا الى عشيفة أو زوجة ٠٠ وعندما يخبر أمه بأنه عفد العزم على الزواج من أورليي تجيبه بصراحة انها سترفضه لأنها فنانة ناجحة كونت تروة ضخمة من جولاتها الفنية في أوروبا للعزف على البيانو ولهذا فهي ليست في حاجة الى الزواج من رسام أبله مثله ٠٠

وكل أمنية أدريان في حياته أن يحصل على حب هذه الفنانة التي حازت اعجاب اروبا المها ٠٠ ولكنه يصاب بخيبة أمل عندما يدرك أن الحب بطبيعته عاطمة أنانية لا تعرف التضحية المنالية التي تمناها في خياله العفيم ٠ ولذلك يغار من نجاح زوجنه كعازفة بيانو ذلك النجاح الذي بلع قمته في رحلتها الفنية في أنحاء فرنسا ٠ ولا يملك الا أن يصارحها بأن كل نصر جديد تحرزه يزيد من رعبته العارمة في الاستحواذ عليها والعودة بها الى المنزل ٠ ولكنها تسخر منه لعاطفته البلهاء وتنصحه بألا يحبها أكسر من اللازم ٠ وتعينه على هذا بمحاولتها جرح شعوره في بعض الأحبان والظهور بمظهر كريه في أحبان أخرى ٠ لأنها تعتقد أن الحب الرومانسي الله أغبى عاطفة في العالم ٠٠ ولذلك فهي تفضل الموسيقي عليه ٠ تقول له في احدى مواقفها المميزة :

« لا تخف يا عزيزى ٠٠ فأنا مغرمة بك رغم حماقاتك ٠٠ ألست زوجى ؟ والآن يجب أن أضع حدا لكل هذا وأستأنف تدريبي اليومي على العزف ٠ » ٠٠٠

وكئيرا ما أصيبت بالغثيان من حبه ولذلك كانت تعمد الى جرح شعوره ٠٠ وتهمل حبه الأنها تدرك أن مل هذا الحب قد تحول الى ضريبة يجب عليها أن تدفعها يوميا ولذلك تصدمه بالحقيقة العارية فى وجهه فى نهاية الرواية بقولها : لبس من طبيعتى أن أقع فى الحب ٠

وهذا الموقف أصبح من المواقف المميزة لمعظم أبطال سو وخاصة أهل الفن منهم وهو الموقف الذي يتبلور فيه الصراع بين فنان الدرجة النانية الذي يجرى وراء النساء ويجد متعته الكبرى في الحب والجنس وبين فنان الدرجة الاولى الذي يملأ فنه عليه حياته بعيب لا يجد وفتا للنساء أو الحب ولا شك أن أورليي فنانة من هذا الطراز الأخير فهي نشرح لأدريان أن الرجل الذي يصلح ففط للحب لا يصلح في الواقع لأي شيء آخر في الحياة مم تصبح فيه . « ما الذي جعلني أتزوج ١٠ ما الجنون الذي دفعني الى ذلك رغم اخلاصي لفني » وهي لا تجد أي اشباع أو رضاء في الحب أو الزواج كما تفعل النساء التقليديات ١٠ فالفن يمنحها عالما دائواج الى غلطة غالبا ما يرتكبها الكنير من الفنانين لأنها تضيع طاقتهم وتبدد حيويتهم ٠٠.

وعلى عكس أدريان الهنان المتردد هذا نجد فنانا آخر يقوم رمزا شامخا لنكريس الحياة من أجل الفن • هذا الفنان يدعى أوين جاك ويعمل موسيقيا فيه لمحات كنرة ولمسات عديدة من بيتهوفن • • فهو يرى فى الموسيقى ارتفاعا عن كل الصغائر الدنيوية والفروق الفردية والحواجز الطبقية • • وهو لا يعبأ برأى الآخرين فيه لدرجة أنه يصطحب جنديا مخمورا الى المنزل لكى يلعب دور الكلارنيت في سيمفونيته الجديدة مما يضطر أهل المنزل الى طرده • • وعندما يشتغل بمدريس الموسبقي في معهد عال وينهافت على هذا المعهد سيدات الطبعة الراقية يدرك انهن قد أتين لا لكى يتشربن بروح الموسيقي ولكن لكى يتعلمنها ضمن قواعد السلوك والانيكات الزائف • • حينئذ يقول لهن انه لو كان آلها وأنشدن له بهذه الطريقة لأرسل عليهن جام غضبه في صورة برق لصعقهن • • ويعيش أياما ينضور فيها جوعا ولكنه لا يندم على فعلنه شأنه في ذلك شأن كل الفنانين فيها جوعا ولكنه لا يندم على فعلنه شأنه في ذلك شأن كل الفنانين

ولعلنا بمكن أن نرجع صورة الفنان الذي يعيش وحيدا مع فنه الى أوائل حياة شو في لندن عندما عاش وحيدا مع قراءاته واطلاعاته الواسعة في مختلف الفنون ٠٠ وهناك كنير من اللمسات في شخصة أوين حاك مسمتدة من حياة شو المبكرة ٠٠ فنجد أن الفنان عند سو يعيش في صومعته المقدسة على سطح منزل ما ويمنل النورة ضد الزيف والزيخ والرياء والتصنع وسيطرة التقاليد ٠٠ ويتحدى الظلم الاجتماعي والاجحاف

الذي يمله المجتمع ١٠ فالفنان عند شو لا يمت بصلة الى الفنان الذي ينزوى في برجه العاجى بعيدا عن تيارات المجتمع وصراعات الحيساة وتناقضات الوجود لكى يفضى حياته في النأمل والتفكير الميتافيزيفي ١٠ فشو يرى ان الصفة الأولى الني يجب ان تنمل في الفنان هي الكفاح والقتال من أجل تغيير المجتمع وتطوير الحياة ١٠ ولذلك ينور جاك ضد آراء الطبقه المتوسطة الراضية بمثلها وتطلعاتها الأنانية الحمقاء ١٠ ويتخذ من الفن وسيلة فعالة لدحض مثل هذه التطلعات لأن الفن لم يعد مجرد المتعة السلبية في تلقى الاحساس بالجمال ولكنه أصبح تعبيرا ايجابيا للرغبة في التطوير والتفدم ١٠ ولا شك أن الحب بمفهومه التقليدي للرغبة في التطوير والتفدم ١٠ ولا شك أن الحب بمفهومه التقليدي رغم ان أوين جاك قد فقد ذات مرة السيطرة على أعصابه وطلب يد ماري رغم ان أوين جاك قد فقد ذات مرة السيطرة على أعصابه وطلب يد ماري «ساكرس حياتي لمعبودة عمري الوحيدة التي ولدت من أجلها ألا وهي الموسيفي ١٠ فهي في حاجة الى أمنالي ١٠ وهم من الندرة بمكان » ١٠

ويتضم لنا التشابه بين شخصية أوين جاك وادوارد كونللي في « العقدة اللامعقولة » عندما يعترف انه خان منله العليا عندما تزوج من احدى سيدات الطبفة الأرستقراطية ٠٠ ولكن كونالي لا ينفذ ما يقول-لأنه يصر على حياته في هذه الطبقة ويظهر مرة أخرى في « الحب عند أهل الفن » وقد تحسن موقفه الاقتصادي والطبقي كثيرا ٠٠ وفي آخر جزء في الرواية نراه يقدم تبريرا زائفا لمحافظته على وجوده في مثل هذه الطبقة تماما كما يفعل أوين جاك عندما يفول أنه يحبث العيش داخل الطبفة المتوسيطة والأرستقراطية لكي يحاسبها من الداخل ويهاجم متلها العليا وقوانينها الاجتماعية بابراز أسلحته المتمثلة في الثقافة والمنطق والعقلية العلمية النقدية ٠٠ وربما كان التكوين الناضج لأوين جاك سببا في أن يتقدم لطلب يه ماري سازرلاند وخاصة أنه أحس بنضوجها العقلى والفكري والجسماني على عكس بنمات عصرها المتخبطات في الضباب والوهم والغببيات والرومانسيات ٠٠ فملامحها محددة وواضحة المعالم ٠٠ أكثر من مجرد جميلة ٠٠ و الحلب علمها الذكاء اللماح والعقلمة النحلملية العقلانية البحتة ٠٠ وهي ليسب بأمارة أو خادمة كما نجد في الروايات الرومانسية ولكنها سبدة عادبة لا تملك سوى عةلها تدين به دفة حياتها ولا تترك للقدر يتصرف فيها كما يعن له ٠٠ وهي صادقة مع كل من نفسها والآخربن ٠٠ ويعلق على شخصيتها أ· س· وورد في كتابه « برنارد شو » ص ٣٥ : « رغم الثورة التي أحدثها شارلوت برونني في فن الرواية بادخالها شخصية المدرسة أو المربية الخاصة كبطله لرواينها الا أنها لم تسخلص من البرعة الرومانسية المسيطرة على تفكير بطلاتها ٠٠ وكانت الرومانسية عند بطلات شارلوت برونتي بمتابة تعويض سيكلوجي للحياة الجافة التي تعيشها ٠٠ بينما الحالة تختلف كنيرا في روايات شو لأن التورة الفعلية ضد الرومانسية قد تجسدت في بطلاته ٠٠ » ٥

وعندما أحست مارى أنه بزواجها من أوين جاك الموسيقى ستعيش حياة غير مستقرة لأنها ستكون تحت رحمة شطحات زوجها الفنان رفضت الزواج منه ووافقت على طلب جون هوسكين ليدها ٠٠ ذلك الشاب الذى لم يعرف الخيال أو الفن طيلة حياته ونبع من صميم الطبقة فوق المتوسطة واستطاع أن يستحوذ على قلب مارى الرائعة لأنها تعلم تمام العلم أن حياتها الزوجية معه ستكون بعيدة عن التقلبات الرومانسية التي ربما تقابلها مع فنان مثل أوين جاك ٠٠ الذى لن يكرس حياته من أجل زوجة بحكم تكوينه كفنان ٠٠ أما هوسكين البورجوازى المتطامن فيمكن أن تسيطر عليه لكي يعيش من أجلها ويكرس حياته لاسعادها ٠٠

وهو بدوره يجد السعادة كلها والحب كله في اسعاد زوجة لطيفة مثل مارى يحتويها منزل لطيف مثل المنزل الذي شرع في تكوينه ٠٠ ولا يفعل شيئا الا بوحى منها ٠٠ ولذلك فهو يحب الكتير من الفنون لأن مارى تحبها ٠٠ وهدو يرى في الفن نوعا من التسلية والمتعة واستعادة النشاط لاحراز نجاح أكبر وأكثر في عمله اليدومي ٠٠ وهي النظرة البورجوازية التقليدية الى الفن التي تؤمن أن الفن قد وجه لكسب المزيد من المال وعلى هذا لا يؤمن هوسكين كبورجوازي بالقيمة الجمالية المجردة في الفن لأن دور الفن لا يتعدى عنده محاولة تجنب رتابة حياته العملية المادية ٠٠

ولكى يتقرب هوسكين من مارى يدعوها الى قاعات الموسيقى والسيرك والأندية الراقية والأوبرا ومنحف الشمع ٠٠ ورغم أنها بدأت حياتها كفنانة ومثقفة من الطراز الأول الا أنها تستمتع بصحبة هوسكين هذا لأنه يمنحها احساسا بالراحة والطمأنينة الأسرية ٠٠ ولقد تحولت هى الأخرى لتكون بورجوازية وخاصة عندما تعاود الظهور فى رواية شو التالية « مهنة كاشيل بايرون » ٠٠ وهو يعجب بكل رأى تبديه دون أن يعلق عليه باحساس أصيل صادر عن نفسه ٠٠ وعندما زارا أكاديمية والفنون أحست مارى بارتياح كبير عندما وجدته يفضل كل اللوحات التى

تحتفرها ١٠ ولكنها لا تفصح عن رأيها وبالمالى تنتمى عنها صفة الفنان. الذي يقول ما يحس دون أن يعبأ باراء الآخرين ١٠ وتتحول الى زوجه تفليدية وربة بيت بورجوازية من النوع الذى يستريح اليه هوسكين بحكم نشأته البورجوازية وتربيته التقليدية ١٠ ومما ساعد مارى على ترجيح كفة هوسكين عن أوين جاك استماعها الى آراء ليدى جيرالدين واقتناعها بها عندما أكدت لها أن العباقرة والفنانين من أمتال أوين جاك شو المبكرة الى نظريته في « دفعة الحياة » التى تنادى بأن الرجل التقليدي شو المبكرة الى نظريته في « دفعة الحياة » التى تنادى بأن الرجل التقليدي خير من يطور الحياة من خلال قيامه بدور الزوج المتأنى في سبيل زوجته أما الفنان أو المفكر فيعمل على تطوير الحياة من خلال تغييره لأشكال التفكير السائد وأنماطه حتى تستطيع البشرية ذات يوم الوصول الى السوبرمان أو الانسان الأعلى الذي ستقوم حياته على متعة التفكير البحت وبهجة الروح الخالصة من أدران الجسد وعفبات المادة وقيود الملموس ١٠

تقول وینیفرد کلارك فی کتابها « جورج برنارد شو » ص ۲۶:

«ان دفعة الحياة تلك تتحرك بطريقة غامضة لكى تحقق معجزاتها ٠٠ فنجد الرجل الفنان يبذل ما فى وسلمه لكى لا يقع عقله تحت سيطرة الاغراءات الانثوية التى تشهرها المرأة فى وجهه ٠٠ ولذلك يحرص الفنان على أنانيته فى الاحتفاظ بنفسه بعيدا عن مناورات المرأة حتى لا يشتت تفكيره بعيدا عن فنه وهو لهذا دائم التحفز للدفاع عن نفسه اذا أحس بالحركات الخفية والخبيتة التى تفوم بها « دفعة الحياة » من أجل تحقيق أهدافها فى الخلق ولعل أحسن وسيلة حتى الآن بالنسبة لدفعة الحياة لكى تقوم بوطيفة التطوير تتركز فى المرأة ٠ » ٠٠

وربما يشرح لنا هذا آراء ليدى جيرالدين فى العباقرة واعتبارهم رجالا شرسين غير متسامحين ومهتمين بأنفسهم أكسر من اللازم ويحتمرون العالم الذى يدور حولهم ٠٠ ولا يطلبون من زوجاتهم الا أن يكن ملائكة يتعبدن فى محراب الأزواج طيلة النهار ٠ وتؤمن مارى بهذه الآراء ليس لأنها تقليدية ولكن لأنها واقعية تعتقد أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تموم على نزوات الفنان وتطلعاته الى آفاق حياة عريضة لا يمكن لحدود الزواج المقيدة الوصول الى مشارفها ٠٠

والدليل على أنها لم تدخل في عداد فتيات جيلها التقليديات أنهى يتهمنها بالاسترجال وخاصة في مشيتها المتعالية وقامتها المنتصبة ٠٠

حنى الرجال من أمال الكولونيل بيتى يتعجب أسد العجب من أنها سير كالحصان الشمامخ بدلا من أن تسير كالبقرة الهزازة منل باقى نسماء عصرها ٠٠ حتى أن زوجته تعول لمارى ٠ « الك لعناه غريبه الأطوار حقا ٠٠ فعندما كنت في سنك لم أكن أجرو أن أنحد الى من هم أكبر منى سنا منلما تتكلمين معى الآن » ٠ ولذلك يعدها الجيل السابق لها عديمة التربية أما الجيل الجديد وحاصة الذى استطاع النخلص من آثار الماضى فينظر اليها على أنها الذكاء والنضوج بعينه ٠ ولكنها لا تتطرف في آرائها منلما فعلت سوزانا ومس كرينز من قبل بل تتزوج هوسكين بعد طول تفكير وخاصة انها تحس باتزان فكرى في وجوده ٠٠

وعلى العكس من مارى يقدم لنا شو شخصية مس كرينز التى تبور ضد وضع المرأة المهين في المجتمع وتتطرف في ثورتها الى الحد الذي ترفض فيه الزواج أساسا أو أية علاقة مهما كانت مع الرجال نتفول: « لن أشجع أي رجل على قيد الحياة أن يطأ جسدى حتى ولو كان يستحق هذا » ٠٠ وهي تمتل بذلك المتطرفين الذين يعتنقون آراء معينة دون امتلاك ضبط النفس اللازم وفياس الحدود المعقولة لاخراج هذه الآراء الى حيز التنفيذ • فهي فتاة غير متزوجة تبلغ من العمر الرابعة والتلاثين وحصلت على بكالوريوس العلوم وكتبت مقالات عديدة عن تحرير المرأة وحفها في التصويت في اختيار ممثليها • وعالجت في كتاباتها التي كانت تنشرها في صحيفة متطرفة موضوعات عدة منها التعليم العالى للمرأة وهو ما كانت تطالب به معظم سماء شو • وهي مكافحة عنيدة من أجل حصول المرأة على كل الامكانيات المتاحة لها • •

وقد كرست نفسها لهذه الرسالة ولذلك ظلت محافظة على عزمها بعدم الوقوع في مصيدة الزواج وحض تلميذاتها على أن يحذن حذوها ولكنها فشلت في اقناع معظمهن لتعارض مطالبها مع حوافز الطبيعة التي خلقت بها المرأة ٠٠ وعندما تبلغ الأربعين من عمرها تهبط عزيمتها وتسأم من الكتب والمحاضرات وامتحانات الجامعة والآراء التحررية وتتوقف عن حث زميلاتها وتلميذاتها على الاضراب عن الزواج بل وتتحول الى النفيض وتنصحهن بأن خير ما تحصل عليه المرأة في هذه الحياة هو بيت زوجية صالح ٠٠ وتبدأ في الاهتمام بمشكلات النساء العاطفية ومحاولة ايجاد الحلول الصحيحة لها ٠٠

ومن عادة شو ألا يتحمس لفكرة تمنلها أية شخصية تحمسا مطلقا٠٠ فسرعان ما تغير هذه الشخصية فكرتها وتنحو نحوا آخر لأن شو يعتقد أن

العاعدة الذهبية الدى لا تنغير هى أنه لا نوجد فاعدة ذهبية على الاطلاق ٠٠ ونحن نؤيد تحول الحماس لفكرة ما عند أية شخصيه اذا كان هدا النحول متمشيا مع الخطوط العريضة لها ومع منطق الطبيعة وحسمية وضعها فى العمل الفنى ٠٠ ولذلك كان التحول فى نظرة مس كيرنز الى الزواج تحولا منطقيا طبيعيا اذ أنه من غير الطبيعى مقاومة نداء الطبيعة ٠٠ ولكن بعد فوات الأوان ٠ ولقد استفادت مارى من الدرس الذى ضربته مس كيرنز ولذلك أسرعت بالزواج من هوسكين وكونت معه بيتا سعيدا وحياة زوجية هانئة ٠٠

وقد أكد شو هذا الخط في حياة مارى حتى أنه يقدمها مرة أخرى في روايته التالية « مهنة كاشيل بايرون » عندما تبدو كسيدة مجتمع وربة بيت محترمة في أوساط المجتمع الانجليزى وتقوم بحفلات في بيتها لكى تجمع المنقفين ونجوم المجتمع ليقضوا وقتا سعيدا متمنين أن يتكرر ولعل زواجها في عرف شو كان عقدة معقولة هذه المرة على العكس من زواج ماريان لند وادوارد كونلى في « العقدة اللامعقولة » ولأن مارى لم تنظر الى الزواج نظرة حالة رومانسية بل اختارت الزوج الذي لا يعرف الحيال طريقا الى حياته ولذلك لم تصب بخيبة أمل كالتي يواجه بها الرومانسيون بعد الزواج عندما يصرون على تجاهل حقائق الحياة قبل الزواج ويفاجأون بها كالكابوس بعده ٠٠

وفى هذا الصدد تعلق احدى صديفاتها على موقفها من الحياة بقولها :

« لحسن حظها أنها لم تسمح لهيامها بالفن بالسيطرة على واقعها الحى ٠٠ ولذلك يندر أن نجد زوجين فى انجلنرا أسعد حالا منها ومن زوجها التفليدى ٠٠ » ولعل مارى تتفق مع ليدى جيرالدين فى أن الزواج شر لابد منه وعليها أن تستخرج أجمل ما فيه لاسعاد حياتها ٠٠ ولذلك لم تصغ الى نبضات قلبها بالزواج من أوين جاك رغم الآمال العريضة التى ربما تحقفت على يديه معها ٠٠ لأنها لا تقيم مشل بقية نساء شو وزنا للاحتمالات التى يمكن أن تتحقق ٠٠ لأنه ماذا تكون حياتها اذا لم تتحقق من درسا من حياة لند وادوارد كونلل الفاشلة لأن ماريان لم تنظير الى كونلل من حياة لند وادوارد كونلل الفاشلة لأن ماريان لم تنظير الى كونلل المستقبل ٠٠ ولذلك تحملت على اعصابها لمدة سنتين ثم هربت بعد ذلك المستقبل ٠٠ ولذلك تحملت على اعصابها لمدة سنتين ثم هربت بعد ذلك مع شاعر احمق لم يكن يملك فى حياته سوى المظاهر الخادعة والواجهات

البراقة ٠٠ ولعلها أحست بميل نحوه بمجرد أنه يمثل طرف النقيض مع زوجها ٠٠

ومن المحنمل انها لو تزوجت رجلا عاديا مىل هوسكين لصارت زوجة سعيدة وأما قانعة بحياتها الزوجية ٠٠ ولكى يؤكد شو هذا الموقف فهو يعيد تقديم الشخصيات التى قدمها من قبل فى رواياته السابقة فى هذه الرواية « الحب عند أهل الفن » فيستعير ليدى جيرالدين من « عدم نضوج » ويستقدم كونللى من « العقدة اللامعقولة » ٠٠ لكى يركز الضوء على نظرياته الجديدة فى الحب والزواج والاشتراكية والفن ٠٠ ولقد تكررت نفس النغمة فى الرواية التالية « مهنة كاشيل بايرون » حيث نجد كل شخصيات « الحب عند أهل الفن » تعود للظهور لكى تؤكد نفس النظريان والآراء والاتجاهات ٠٠

من الخطوط السابقة التي تمثلها الشخصيات المختلفة في رواية الحب عند أهل الفن » يتضمح لنا أن سو ما زال متائرا ببدايات حياته كناقد موسيقي لانه يتبع نفس المنهج الموسيهي في تأليف السيمفونيات من حيث توزيع الخط الذي يمتل الحب والاشنراكية على تنويعات مختلفة تبلوره وتجسمه ١٠ فأحيانا نجد التنويعة بطيئة وهادئة منلما وجدنا في قصة الحب بين ماري وأدريان ١٠ وأحيانا سريعة وحادة كما في طلب أوين جاك ليد ماري ١٠ وأحيانا أخرى متدفقة وعنيفة كما في غرام أدريان بأورليي ١٠ وأحيانا حانية مترففة كما في غرام مدج بجاك ١٠ ولهذا يمكننا اعتبار الرواية مؤلفا موسيقيا كتب من أجل الأوركسترا ١٠ وقامت الشخصيات بدور آلات الأوركسترا المختلفة أو بدور العازفين ١٠ لعبت الفصول المختلفة دور المراكات التي تقصوم عليها السيمفونية ١٠ وقام شدو بدور المايسترو بمساعدة ليدي جيرالدين وأوين جاك ١٠٠

## مهنة كاشيل بايرون

ان العكرة الاساسية التي قامت عليها هذه الرواية تتركز في المتناقض بين الحقائق العارية التي تكمن خلف الملاكمة والأمجاد الحيائية التي تحيط بها ٠٠ فالحيال الرومانسي يخدع الناس لجهلهم المطلن بالحقيقة وهذا ما ينطبق على حلبة الملاكمة كما ينطبق أيضا على ميدان المعارك الحربية ٠٠ ويؤمن شو بأن بطل الملاكمة ليس بطلا رومانسيا تقع في حبه الفتيات ولكنه رجل أعمال يحاول كسب أكبر قدر من المال بأقل قدر من المخاطرة ٠ ولذلك يقدم لنا المؤلف بطله وغرامياته مجردة من كل الأمجاد الرومانسية عن طريق كشف الحجاب عما يجرى خلف الكواليس ٠ وبدون احاطته بأي نوع من المثالية التقليدية سواء من خلال نظرة الكاتب اليه أو من خلال نظرة الفتيات اللاتي يعرفنه مثل ليدياكيرو التي تقع في حبه والتي تمثل الرعيل الأول من بطلات شو المستقلات المعتزات بكرامتهن وحريتهن ولقد اختار شو حلبة الملاكمة بالذات مضمونا لروايته بسبب ما يحيطها من تهويمات وأوهام وبالذات بالنسبة للناس المغرمين بالاغراق في الأحلام ٠٠

ولعل المضمون الذى سبق أن وجدناه فى الروايات الثلاث السابقة يتكرر هنا فى « مهنة كاشيل بايرون » فى شخصية البطلة ليديا كيرو التى تحاول فرض شخصيتها المستقلة على المجتمع الذى يحيط بها وعندما تفشيل تحاول المواءمة بين فرديتها ومجتمعها • وهو نفس ما فعلته من قبيل هارييت راسيل وادوارد كونيلي وأوين جاك ومارى ساذرلاند • • وتبلغ ليديا بطلة الرواية المامسة والعشرين من عمرها وتملك دخلا سينويا

يساوى دخل خمسمائه عامل · وبالإضافة الى هدا الامتياز الاقتصادى فقد عرف عنها النفافة الواسعة والاستيعاب الكامل لكل آلوان المعرفة · ولقد علمها أبوها منذ نعومه أظافرها أن تعمد على نفسها وأن تكون لها نظرتها الحاصة فى الحياة · وأتاح لها فرصة الاطلاع على كل أعمال امفلاسئة اليونانيين والالمانيين · وعندما شبت عن الطوق تخلصت كليه من اعتمادها على أبيها · وأصبح لها مطلق الحرية فى أن تختار الموضوعات من اعتمادها على أبيها · وأصبح لها مطلق الحرية فى أن تختار الموضوعات فروع المعرفة التى ترغب فى دراستها بما فيها أحدث الصيحات المتطرفه فى عالم الموسيقى والنصوير وكانت تساند بعضها وتؤيدها حتى وان لم تعجب أباها · وقد أسعده هذا عندما وجد ابنته قد امتلكت عملية مستقلة تحكم بها لنفسها على الأشياء وهو الذى طالما حذرها من الاعتماد على آراء الآخرين التقليدية · ·

وبعد موت أبيها تجد بين أوراقه خطابا موجها اليها في صيغة وصية يعبر فيها عن مخاوفه وقلفه من أنها ستكنشف يوما أن العالم الذي تعيش فيه لم ينح الفرصة بعد لأمالها من النساء المنفقات ذوات الأفق الواسع في أن يمارسن حياتهن بالأسلوب المفضل عندهن ٠٠ ويحدرها من أن تؤقلم شخصيتها بما يتطلبه المجتمع التقليدي لأن معنى هذا نهاية وجودها كانسانة ذات حياة لها معنى خاص بها ٠٠ وقد سبق أن قدم لنا شو شخصية مادح في « الحب عند أهل الفن » التي رحبت بالتأقلم مع مجتمعها المتعفن فأنهت وجودها كامرأة ذات استقلال شخصي واحترام للذات ٠٠ ولقد حاولت مادح أن تكون امرأة جديدة بكل ما تحمله هذه الكلمة من ولقد حاولت مادح أن تكون امرأة جديدة بكل ما تحمله هذه الكلمة من التقليدي سيطر على سلوكها ووجه تصرفاتها فأصبح همها الأكبر المحافظة التقليدي سيطر على سلوكها ووجه تصرفاتها فأصبح همها الأكبر المحافظة وعما يموح بجسدها من غرائز لأن المجتمع يعتبر هذا التعبير من باب وعما يموح بجسدها من غرائز لأن المجتمع يعتبر هذا التعبير من باب

أما ليديا فعندها من المناعة ضد الحداع والغش والرياء ما يساعدها على تحدى أى تأقلم مع المجتمع وهى المناعة التى اكتسبتها من الطريقة التى رباها بها أبوها مما جعل ابن عمها لوسيان يقول لها: « انك لست ذات ارادة قوية كما تظنين يا ليديا ٠٠ ولكنك صماء عن سماع نصحخة الآخرين ٠٠ ولا شك ان لوسيان هذا يمثل النمط القديم من الرجال الذين يحترمون المرأة عندما تكون أنثى فقط ولا تتخطى الحدود التى يفرضها عليها الضعف الأنثوى التقليدي ٠٠ ولكن ليديا لا تتركه هكذا بل تصحح

مفاهيمه بقولها: « اعطهن الفرصة لتخطى هذه الحدود ٠٠ عند ثذ سيفزن باحترامك ٠٠ أما عن نفسى فأنا آسفة أن أقول لك اننى لا أحترم الرجال حتى عندما يتخطون حدودهم التقليدية ٠ » ٠٠

ولكن لوسيان لا يقتنع بل يشىفق على ليديا من هذه الآراء التى يعنهد انها هدامة ومع هذا لا يستطيع تحويلها عنها لأن قوة عقلها وسعة ثقافتها تستند الى دعائم اقتصادية وطيدة ٠٠ وهو يؤمن أن مثل هده الامتيازات الاقتصادية لابد وأن ترتبط بواجبات والتزامات تجاه الطبقة التى منحتها للمالك ٠٠ ولكن الذى يحنقه على ليديا انها لا تهتم فقط بهذه الواجبات والالدزامات بل انها ثائرة ضدها • وعلى أية حال فان ليديا تجد ذات يوم بين أوراق أبيها المتوفى الأسطر التالية : «كيف يمكننى الحصول على قلب من لم ودم يشيع فى حياتى الدفء بدلا من هذا القلب الذى جبل من جليد وصخر ١٠ لعنة الله على هذا القلب الصلب البارد الضيق فهو أسوأ القلوب جميعا ١٠ » ولعل هذه السطور هى الصدى الوحيد لوصية أبيها فى خطابه لها ١٠ لأنها اذا أصرت على شخصيتها وثقافتها فقط فعليها أن خطابه لها ٠٠ لأنها اذا أصرت على شخصيتها وثقافتها فقط فعليها أن تتذكر أن أباها رغم أنه قاسى من خيبة أمل مريرة وكاملة مع زوجته فاته آمن أن حياته لم تثمر فقط الا فى الزواج ٠٠ وتثير هذه السطور التساؤلات التالية فى نفسها :

« لا شك أن هذا الظن الذى لاحق أبى فى حياته سيلاحقنى أيضا اذا لم أعقد العزم على مراعاة شئون قلبى وحياتى العاطفية بل وانقاذ كيانى من هذا الجفاف العاطفى الذى كشيرا ما تجلبه التقافة الجادة والمعرفة المجردة ٠٠ واذا كان لى أن أجنب طفلى هذه اللعنة فلابد له أن يرث تلك المناعة من أبيه وليس منى ٠٠ من رجل العاطفة الذى لا يعرف التفكير الجاف وليس من المرأة التى حنطت حياتها بين الكتب ومراجع الدراسة ٠٠ فليكن تخطيطى لحياتى الزوجية هكذا ٠٠ » ٠

وبعد هذا تتزوج من كاشيل بايرون وتسنقر في الريف ٠٠ وتعيد بهذا قصة زواج مارى مع زوجها الساذج هوسكين في « الحب عند أهل الفن » ٠٠ ولعل كاشيل خير من يصلح للزواج من ليديا المثقفة الناضجة ٠٠ لأنه طقل يشكو عندما يحس بالضيق ويمرح هندما يكون مسرورا ٠ وعلى عكس الرجال التقليديين يمتاز بالبراءة والاخلاص والشجاعة والقوة والجمال ٠٠ ولا يرهق نفسه بالتفكير ولا يهتم بالثقهافة أو الشعر أو الرومانسيات ولا يجهد نفسه في دراسات هو في غنى عنها ولا يشك في

أى أمر يمر بحياته ويملك مناعة عجيبة ضد الفلق والشك والهم ٠٠ وبالاختصار فهو رغم أنه بطل ملاكمة فلا نستطيع أن نعده عبقريا كما نعد كونللي أو أوين جاك ٠٠ وربما كانت البساطة والسداجة التي طبع عليها كاشيل سببا في هذا التكامل الذي امناز به زواجه من ليديا ٠٠ فهي منطقية عقلانية واقعية تقيس الأمور بمقياس علمي بحت وهو على النقيض منها ١٠ يمتاز بالبراءة والاخلاص وعدم النفكير أو الاهتمام بالعنون ٠ وقد صرحت ليديا من قبل الى ابن عمها لوسيان أنها ستعد نفسها مخبولة اذا أفلتت منها فرصة مثل هذا الزواج ١٠٠ لانها تنظر الى الزواج نظرة بيلوجية بحتة قائمة على النظرية المعاصرة لها في ذلك الوقت من أواخر القرن التاسع عشر والتي تنادي بتحسين النسل عن طريق اختيار الزوج أو الزوجة الصالحة بيولوجيا لانتاج جيل أفضل من الأطفال ١٠٠

ولأن جسدها قد جف بسبب الاهمال العاطفى والاهتمام المطلق بشدنون العفل والفكر وقد اعتقدت أن خير الازواج بالنسبة لها هو ذلك الفوى جسديا الذي لم يرهق عقله بتفكير من أى نوع ٠٠ وهى تريد مساعدة دفعة الحياة المتطورة في تحقيق أهدافها في خلق أجيال أفضل ١٠ ولذلك لا نجد أثرا للعواطف والحيال في متل هذا النوع من الزواج لأنه قائم على التفكير العقلاني البحت الذي لا يعترف بتناقضات العواطم أو هواجس الوجدان ويحدث فعلا أن ينجح هذا الزواج العجيب ويعتزل كاشيل الملاكمة ويعمل بالزراعة ولكنه يخسر سئة آلاف جنيه في هذه المهنة ١٠ فيعتزلها هي الأخرى ويشترى حدائق ويشرف على زراعنها وينجح عندما يتجنب نقط الضعف التي وقع فيها أثناء اشتغاله بالزراعة٠٠ ويعمل بعد ذلك في مشروعات تجارية وينجح أيضا في دخول البرلمان وينضم الى حزب المحافظين ثم يتركه الى حزب الاحرار ٠٠

ولم يفتر حب كاشبل لزوجته لأن اعجابه بها وبثقافتها ظل كما هو بعد زواجه منها لأنها جنبته التفكير في الكثير من حلول الشكلات الني طرأت على حباتهما الزوجعة واعتاد بمرور الزمن الاعتماد على حكمها على الأشباء ٠٠ وهو ما قصدت اليه ليديا بالفعل ٠٠ فقد خططت أن يرث أطفالها ذكاء أمهم وقوة أبيهم الجثمانية ٠٠ ولكنها تصاب بخيبة أمل لأن قانون الوراثة ليس معادلة بهذه البساطة والسذاجة كما تعود جيلها على الاعتقاد في ذلك ٠ صحبح أن أطفالها يتمتعون بالصحة ولكنهم متساوون في الوقاحة والازعام ولا يكنون أي احترام لأبيهم ٠٠ ويهرعون الى أمهم فقط اذا وقعوا في مأزق ٠٠

وعددما خفت اعجاب ليديا بفحولة زوجها رأنه على حقيقته ٠٠ طفلا لا يختلف عن باقى أطفالها فى شىء ٠٠ ولذلك عاملته للحدهم ٠٠ ولكنه يحتاج اليها أكس منهم ٠٠ فكلما كبروا ، قلت حاجتهم اليها على النقيض من أبيهم ٠٠ ومع نضوجهم نجد قانون الورانة قد فعل مفعوله وخيب آمال ليديا عندما شب الأولاد على نمطها تماما دون أية فحولة من أبيهم أما البنات فقد أصبحن نماذج من قوة أبيهن وفحولته ٠٠

وغالبا ما يخيب شو أمل شخصيانه في تحفيق هدف تسعى اليه لأنه يعتقد أن قانون الحياة ليس مستعدا بهذه البساطة أن يرضخ لمطالب الأفراد ٠٠ ولذلك يتركشو ليديا تحلم بالطريقه التي ستكون بها أطفالها ثم لا يمنحها الفرصة لتحقيق هذا ويكبر الأطفال على عكس ما توقعت لهم أمهم ٠٠ وليست هذه هي خيبة الأمل الوحيدة في الرواية بالنسبة لليديا ٠ فقد ظنت أن بزواجها من كاشيل ذلك الملاكم الساذج الطيب ستحقق التكامل بين جسده وعفلها ٠٠ ولكنه يتحول بعد ذلك الى رجل أعمال يفكر بنفس المنطق الواقعي الذي تتبعه هي ٠٠ وبذلك ينتفي التكامل بين الجسد والعقل ٠٠

والذى يجعل شخصية ليديا جديرة بالدراسية هي انها النموذج الكامل للمرأة الجديدة كما تخيلها شو ١٠٠ المرأة التي تملك من الإمكانيات الاقتصادية والجو النفسي ما يجعل لها مطلق الحرية في اثبات كيانها وتحقيق وجودها • فأبوها رجل ثرى مثقف لا يهتم بالمظاهر ولا يعير للتفاليد النفاتا • يقضى معظم وقته في زيارة البلاد المختلفة والاطلاع على شتى أنواع المعرفة • • واشتهر كأحد كبار نقاد الفن ودارسي الفلسفة وعلم النفس والعلوم البحتة • • وهكذا نشأت ابنته في نفس الجو الثقافي وأصبحت ناقدة نافذة البصبرة للفن والأدب ذات رأى ثاقب ومستقل وأصبحت ناقدة ان تجنبها معظم الرجال التقليديين لاحساسهم بقوة شخصيتها الحارفة • • ومع ذلك فكانت من أجهل ما يكون في شئون الحياة اليومة الني تباشرها النساء التقليديات • •

ولا يعنى هذا أن ليديا ليست الا هذا النحط المسطح يعبر به شو عن آرائه فى المرأة الجديدة بل يحرص على منحها أبعادا متناقضة بحيث تدب فى شخصيتها الحياة ونراها من جوانب عدة وفى أضواء مختلفة ٠٠ فبالرغم من أنها تفترض فى كل الناس التحلى بالاخلاص مع أنفسهم ومع الآخرين وطرد احساس الحجل من أى شىء يفعلونه طالما انهم مقتنعون به نحدما تصعق عندما تفاجأ بأن حرفة كاشيل هى الملاكمة التى تجعل

سلو كه يميل الى البربريه والهمجيه في بعص الأحيان ٠٠ مع أن سلوك النميل هو ومه الاحلاص مع نفسه ومع الآخرين لائه لا يحاول أن يخفى شيئا أو يخجل منه ٠٠ في موقف آخر نجد ليديا بعد أن سحرتها رجوله النميل وفحولنه ضد رغبتها تتقمص شخصيه الارسنفراطيه المتسامحة نات العفل الناضج والفلب الكبير وتنزوجه ٠٠ لانها لو طبعت آراءها في المساواة والنظرة الشاملة الى الحياة لما تعمصت هذا التسمامح والنازل الارستفراطي تحت ستار الملاءمة بين المرأة المقفة التي لا تكف عن التفكير والرجل الساذج الذي لا يستطيع التفكير ، وكأنها حولت حياتها الزوجيه الى معمل لتطبيق نظريات تحسين النسل وتطوير الأجيال ٠٠ وعندما تمضى الأيام بحياتها الزوجية تنسى كل هذه السفسطات ولا تجد وقتا للتفكير حتى في نفسها وتتحول الى امرأة عادية وربة بيت تقليمية المنافئي ٠٠ كما حدث لماري ساذرلاند من قبل في الرواية السابقة ( الحب عند أهل الفن ) ٠٠

وكعادة شو في تفديم الشخصية ونفيضها لابراز الفرن ونحديد المعالم نجده يفدم أليس جوف مربية ليديا التي نفف على طرفي نعيص بمثاليتها مع واقعية ليديا وعقلانيتها ٠٠ فهي تجد في أمها المل الأعلى الذى يجب عليها أن تحتذيه لأنها تعبد ما يسمى بواجب الأبنساء تحاه والديهم وتحترم واجب الزوجات تجاه أزواجهن ٠٠ أي أن حيانها مد تحولت الى نوع من الواجب الثقيل الذي يجب عليها أن تؤديه حتى أحر آيام عمرها • • وعندما تطلب ليديا من أليس أن نحبر أمها أن الحداد على ابيها لمدة سنتين ليس الا عادة سيئة يجب أن تمتنع عنها تغلى مراجل الفضب داخل أليس لأن ليديا أصابت ملها العليا في الصميم ٠٠ ويفول شو في هذا الصدد : « لا ذالت الرومانسية المتطرفة والمثالية المطلفة تسيطر على تفكرها فيما يختص بالطبيعة البشرية والروابط البشرية والروابط العائلية ٠٠ وكل شخص تقابله في حياتها ويشيع في نفسها الاحترام تجاهه تخلق منه في الحال مثلا أعلى لعبادته ٠٠ » ولذلك تتعبد في محراب لوسيان ابن عم ليديا لأن هذا التعبد يتناسب مع عفد نفصها النابعة من تكوين طبقتها الاجتماعية ويحدث أن يقع لوسيان في حبها لانها لا تعتنق الأراء الجديدة التي تؤمن بها ليديا والتي لا يحس بالارتماح تجاهها بسبب نظرته المحدودة ٠٠

ولكى تؤكد اليس هذا الاتجاه المريح للوسيان تعول له: « انى اؤمن ايهانا جازما أن المرأة لا يجب أن تكون آراء خاصة بها ٠٠ » وهى بهدا تمثل جانب الغباء التقليدي الذي تتميز به الطبقة المتوسطة التي لا ترى عيوب

الطبعة البورجوازية على حقيقتها بسبب تعلقها بقيمها ويحدث التحول العظيم في شخصيتها عندما ندعى الى حفل تقيمه الطبعة البورجوازية في الوست اند بلندن وتفاجأ بأن هذه الطبغة الناجحة تجاريا واقتصاديا ليست سوى صورة مكبرة لما يدور داخل أليس نفسها من تصنع ورياء وزيف وكذب ٠٠ هي مجتمع يخجل من نفسه باضفاء بريق كاذب على أفعاله ٠٠ مجتمع يخاف أن تنكشف حقيقة أمره ويفرض على الآخرين أن يهربوا من أنفسهم أيضا ويلوذوا بالخداع والمظاهر البراقة ٠٠ ترى أليس كل هذا وتزول الغشاوة من على عينيها ٠٠

تدرك مدى الخداع الذى وقعت فى براثنه طيلة حياتها السابمة ٠٠ ونظرا لأنها تحمل فى أعماقها بذور الوافعية العقلانية ٠٠ تبدأ فى الوفوف على أرض صلبة وخاصة انها ذاقت مرارة الفاقة ولسعة الفقر وقسوة الحرمان ولم تتحقق مناها العليا وخاصة فى الرجال الا فى أشعار الرومانسيين وروايات الفروسية ٠٠ وأصبح همها الاكبر هو الحصول على المال والمركز الطيب والشخصية المستقلة ٠٠ وغالبا لا يلتفت اليها الرجل الذى تعجب به وتتمنى الزواج منه لأنها لا تتمتع بالاستقلال الاقتصادى الذى يمكن أن يمنحها فرصة الاختيار ٠٠ ويدفعها هذا بدوره الى الحصول على مركز مستقل فى المجتمع ٠٠ ولأن المجتمع لا يتيح لها هذا الا من خلال الزواج مما يضطرها الى الزواج من أى رجل ممكن أن يقوم بدور الزوج مهما كان سنه أو شخصبته طالما انه يمنحها هذا المركز المستقل الذى تتمتع به ليديا فى هذا المالورجوازى ٠٠

وتخطط ألبس حياتها على هذا الأساس بعد أن أدركت حقيقة نفسها وحقيقة المجتمع الذى تعيش فيه ١٠ فتتزوج من لوسيان ويبر وتستغل سلطات مركزها الجديد كزوجة أحد أفراد الطبقة البورحوازية وتحول بينها الى امبراطوربة هى الحاكمة بامرها فيها ويفاجا لوسيان بأن زوجته أليس نلك الفتاة المنكسرة قد تحولت الى سيدة محتمع من الطراز الأول لها شخصيتها القوية المتميزة وارادتها الحديدية فى تسيير دفة أمور حياتها الزوجية ١٠ ولم يكن هذا التحول بغريب على شخصيتها لأن بدور الواقعية العقلانية كانت تكمن فى داخلها ولم تر النور الا عندما انكشفت أماهها عيوب الطبقة البورجوازبة فى الحفل ١٠ وهى الطبقة التى طالما ركزت فعها مثلها العلما فى الحياة ١٠

ولعل أليس بتحولها من مثالية متطرفة الى واقعية عقلانية تضرب لنا مثلا من عدة أمثلة وردت سواء فى روايات شو أو مسرحياته وفيها تبدأ الشخصية من قمة المثالية الى أعماق الواقعية وذلك من خلال احتكاكها

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بأرض الواقع ونلاحمها مع الصدمات التى تمر بها فى حياتها وتصهر معدنها حتى ترى الأمور على حفيقتها وتفف على أرض صلبه بعيدة عن المثل الزائفة والتهويمات الباطلة التى غالبا ما محطم حياة الانسان اذا ما سار وراء سرابها • •

وهكذا نجد أن الرواية كلها قائمة على قصتين ١٠ قصة ليديا وكاشيل وقصة أليس ولوسيان ولقد ارتبطتا ببعضهما البعض بواسطة خط الحب والزواج الذي أنشأ علاقة حية بين القصتين بابراز الموقف ونقيضه كما نجد في المنهج الموسيقي عندما يكتب المؤلف سطرا لحنيا ثم يلحقه بسطر آخر يعارضه ويتناقض معه لكي ينشأ التفاعل الدرامي الحي الذي يمنح العمل الفني شخصيته المستقلة ١٠ فاذا كانت قصة ليديا وكاشيل تبلور ملامح الواقعية العقلانية ففصة أليس ولوسيان تمثل المنالية التقليدية ١٠ والذي شميل مجرى الأحداث في كل من القصيتين هو نظرية الحب والاشتراكية عند برنارد شو وعلاقة الحب بالأساس الاقتصادي للمجتمع وطبقاته المختلفة ١٠٠

## الاشتراكي غير الاجتماعي

بهذه الرواية ينتهى شو الروائى ويبدو شو الكاتب المسرحى الذى عرفه العالم بمسرحياته ٠٠ فى مقدمتها يقول شو : « لقد كانت روايتى هذه أول خطوة لى فى حربى الضروس التى أشعلتها ضد المجتمع الرأسمالى وهو يتحلل وينهار ٠٠ ويتركز الانقاذ الوحيد قبل الانهيار الأخير فى تحويله الى الخط الاشتراكى ٠٠ » ٠

ولأن الرواية تعالى الاشتراكية بوضوح أكثر وتحديد أشد فهى تختلف فى ملامح كثيرة عن الروايات الأربع التى سبقتها وحتى الخط الذى يمنله الحب اتخذ بعدا آخر لأننا نجد فى هذه الرواية أول نموذج للمرأة التى تطارد الرجل حتى يقع فى شباكها ثم تتزوجه بعد ذلك ٠٠ وهو النموذج الذى سيتكرر فى معظم مسرحيات شو بطريقة أو بأخرى وتمثله فى « الاشتراكى غير الاجتماعى » هنرييتا جانسيونس ٠٠

ورغم أن معظم النقاد يرجعون نمط المرأة التي تطارد الرجل حتى بها الى كتاب ومفكرين قمل شو من أمشال الفيلسوف الألماني شوبنهاور الا أن شو قد تخصص في هذا ومنحه من المعالجة الفنية والدرامية ما جعله ينتمي الى فنه وجبله ٠٠ ويؤمن شو أن المرأة تأخذ في يدها عنصر المبادرة وتطارد الرجل رغم أن ظاهر الأمور يوحي بالعكس ويؤكد الناقد وليم ايرفن في كتابه «عالم برنارد شو» أن هذا النمط قد ابتدعه شوبنهاور في مقالاته الشهيرة «عن النساء» و «عن العبقرية» وفي كتابه الشهر «العالم ارادة وتخيل » ٠٠ وفيها يؤكد الدافع الغربزي والعامل البيولوحي الذي يدفع بالمرأة الى الحصول على رجل لانجاب الأطفال وتطوير النسل ٠٠ ولكني لا أوافق ارفن كلية في هذا الصدد لأن

شوبنهاور عالج الفكرة المجردة فلسفيا أما شو فقد جسدها دراميا ومنحها من حيوية الفن الكنير ٠٠

تبدأ دراسة شو لهذا النوع من النساء المطاردات في هذه الرواية ٠٠ وفيها تطارد هنرييتا سيدني نرفيوسيس حتى يقع ضحينها ويتزوج منها ٠٠ وتبرز لنا محاولاته الدائمة للتخلص منها والهروب من غرامها الخانق بسبب اندفاعها وعفوينها ٠٠ فيلجأ الى كوخ منعزل يعيش فيه حياة راهب الفكر ولكنها تطارده الى هناك وتنهال عليه بقبلابها الناريه حتى يسمع المارة طرقعة القبلات ٠٠ ويهرب منها في موقف آخر فتطارده بجنون يسمع المارة طرقعة القبلات نوم خفيف في ليلة شتاء مطير الى حيث يسكن فتصاب بالتهاب رئوى وتموت ضحية الدافع الغريزي الذي بثته فيها الطبيعة ٠٠

ومشكلة ترفيوسيس أنه من هذا النوع من الرجال الذين يريدون أن يعيشوا حياتهم ويؤدوا رسالتهم بعيدا عن مناورات النساء ٠٠ وهو لا يستطيع التخلص من زوجته لأنها تعرف أين تجده مهما بعد عنها وأمعن في الهرب ٠٠ واذا استسلم لها وعاس معها تحولت حياته الى حلقة متصلة من الجنس والحب والوصال بحيث لا يبقى عنده وقت لمارسة رسالته في الحياة كمفكر يريد تغيير تفكير جيله ٠٠ ويبقى الحل الوحيد لديه في الهروب من حين لآخر وانتهاز الوقت القصير الذي تبحث فيه زوجته عنه فيقرأ ويكتب ويفكر حتى تجده فيبتدع طريقة جديدة للهروب منها ٠٠ وهو في ذات الوقت لا يستطيع أن يمنحها أسبابا مقنعة لهروبه وخاصة أن جمالها وحيويتها وجاذبيتها لا يمكن مقاومتها ٠٠ والحياة بالنسبة لها ليست الا مهرجانا دائما للحب ٠٠ أما حياته فعلى النقيض من ذلك ٠٠ يتمنى العودة الى حياة العزلة والى كتبه ومراجعه ودراساته في الاشتراكية ورحلاته عبر عالم الفكر والفلسفة ويضيف شو بخلقه منل هذا البطل عبقرية أخرى من العبقريات التي تفضل العزلة بعيدا عن أمور الدنيا ٠٠ من أمثال روبرت سميث في « عدم نضوج » وادوارد كونلل في « العقدة اللامعةولة » • وأوين جاك في « الحب عند أهل الفن » •

أمثال هؤلاء الرجال لا يستطيعون تكريس كل وقتهم للحب وكل طاقاتهم للغرام لأن طبيعتهم الأقوى كمفكرين تقاوم هذا الميل الغريزى ٠٠ وفى حالة بطلنا هذا هنرى ترفيوسيس نجده قد كرس حياته من أجل نشر مبادئه الاشتراكية فى المجتمع الرأسمالى الذى ساد انجلترا فى عصر الملكة فيكتوريا ٠٠ ولذلك لا يجد مثل هذا البطل وقتا لأن يعتنى بزوجته

ويرضى نزواتها ٠٠ ويحاول أن يشرح لها كيف يحصل المجتمع الانجليزى المهذب على ثروته تحت حماية النظام الرأسمالي وكيف تففد الطبقة الفعيرة ممتلكاتها بالتدريح بسبب نهم الرأسماليين الكبار فى الحصول على أكبر قدر ممكن من العفارات والأراضى ٠٠ وكيف يتحول كل مصدر للنروة الى ملكية خاصة للرأسماليين يحميها القانون ورجال الشرطة بحسكم الوضعبة الاجتماعية ٠٠ ويضرب ترفيوسيس مثلا بأبيه الرأسمالي الذى يعطى العمال حق استغلال مصانعه وآلانه وقطنه الخام بشرط أن يعملوا سماعات طويلة وشاقة من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل لكى ينتجوا فائض القيمة بالنسبة له ٠٠ الذى يحوله هو بدوره الى قطن أكثر وآلات أضخم ومصانع أكبر وأيدى عاملة أقل ٠٠ ثم يستغل ما بقى من فائض القيمة فى مشروعات أخسرى تمكنه من الحصول على مقعد فى البرلمان حتى يعمل داخله من أجل سن القوانين التى تحافظ على ملكيته الدائمة لشروعاته وعقاراته التى تنمو على مر الأيام ٠٠

وعندما اكتشف ترفيوسيس أنه جزء من هذا المجمتع الرهيب القائم على الاستغلال الرأسمالي الظالم ثار ضد هذه المظالم وحاول قطع كل الروابط التي تربطه بطبقته واعتبر علاقته الزوجية بهنرييتا احدى هذه الروابط الكريهة ٠٠ يقول لها وهي بين أحضانه : « أنت شمس حياتي المسرقة ٠٠ في وجودك يقف قلبي وأمام ابتسامتك يجف عقلي ولعل عقلي هو الضحية الأولى لرغبتي الشديدة في جسدك الجميل ٠٠ ولذلك فان أول شرط لمنح عقلي فرصة العمل والتفكير هو بعدك عني ٠٠ لأنني لا أملك فعل شيء أمامك سوى أن أحبك مما يضع حدا لكياني كمفكر ٠٠ ومن هنا يتحتم علينا أن نفترق ٠٠ » ٠

وعلاوة على ادراك ترفيوسيس بأن حياته الزوجية الرغدة قائمة على الاستغلال الرأسمالي فان زوجته هنرييتا ذاتها تمثل الضياع الفكرى والتشنيت الذهني الكامن في النظام الرأسمالي ولذلك يهرب منها الي صومه التي يعيش فيها كراهب فكر في الريف ويكسب قوته من عرق جبينه كأى عامل رقيق الحال ٠٠ وعندما يفاجأ برهط من فتيات احدى المدارس يقول لاحدامن وتدعى أجاثا \_ وهي التي ستتزوجه بعد وفاة هنرييتا زوجته الأولى \_ يقول لها : « أنا شاب غير رومانسي أختبى من سيدة رومانسية تصر على حبى ومطادرتي ٠٠ » ٠

ولا ينكر ترفيوسيس بنوته للمجتمع الراسمالي بل يدرك جيده أنه جزء منه ٠٠ وأن الطريق الوحيد لتطبيق آرائه في الاشتراكية هو

العمل من داخل هذا المجتمع نفسه ١٠ أى انباع منهج الاشتراكية الفابية التى تؤمن بالتطوير السلمى للرأسسمالية تجاه الاشستراكية بدلا من الماركسية التى تؤكد حتمية الصراع الدموى بين كلا النظامين ١٠ وفى سبيل العمل من أجل هذا الهدف يحاول ترفيوسيس انشاء تنظيم عام على مستوى النفابة للعمال الذين يعملون فى مصانع أبيه كنواة لاتحاد عام يضم العمال جميعا ويحمى حقوقهم ١٠ ولا شك أن شخصا مثل هذا كرس حياته من أجل هدف ضخم لا يملك وقتا لرعاية زوجته لأن هؤلاء الرجال الذين يتسع لحب زوجة لأنهم يعدون هذا النوع من الحب أنانية مطلقة قائمة على حب الذات ومسرات الفرد ١٠٠

ولكن الغريب أن شو لا يضع بطله موضع الاختبار ليثبت مدى ايمانه بأقواله ومدى مقدرته على اخراجها الى حيز الوجود ٠٠ والأحداث والمواتف التى يمر بها البطل لا تثبت لنا أى انجاز قام به كمفكر اشتراكى ٠٠ بل أن كل تصرفاته لا تخرج عن مجال المناقشة والسفسطة ٠٠ وقد يظن القارى أن المؤلف قد أنهى حياة هنرييتا زوجة ترفيوسيس الأولى لكى يفسح له المجال لتطبيق اتجاهاته الاشتراكية على اعتبار أنها العقبة الرئيسية في سبيل تقدمه الفكرى والعمل ٠٠ ولكن بعد موتها يعود ترفيوسيس الى حياته العامة ويهجر فكرة تكوين اتحاد العمال الدولى ويدعى انه قرر تغيير مجتمعه عن طريق العمل من داخل طبقته نفسها حتى يمنح نفسه تبريرا مقنعا يبرر به تقاعسه عن الثورة ضدها تماما كما غعل ادوارد كونللى من قبل في « العقدة اللامعقولة » وأوين جاك في « الحب عند أهل الفن » ٠

ولعل هذا من العيوب التى تنخر فى أعمال شو الروائية وتجعلها تحيد عن جديتها المعهودة ٠٠ لأن القارى، يتساءل ٠٠ هل من الضرورى لكل مفكر اشتراكى أو غير اشتراكى أن يترك زوجته ويؤجر كوخا فى الريف ويتخفى فى شخصية عامل أجير لكى يعمل من أجل الاشتراكية ٠٠ وربما تعجب القارى، أيضا عندما يجد مفكرا كبيرا مثل ترفيوسيس يهرب من وزجته لأنه خائف منها ولأنه لا يملك سيطرة على نفسه أو وقته فى وجودها ١٠٠ فكيف لهذا المفكر الذى لا يستطيع أن يسيطر على فكره وعقله أن يسيطر على فكره وعقله أن يسيطر بالتالى على فكر الجماهير وعقلها ١٠ رغم أن زوجته هنرييتا قد نذرت حياتها للعمل من أجل مساعدته فى تبشيره بالاشتراكية ٠٠ وهل العمل من أجل الاشتراكية يستدعى البعد عن المجتمع والعيش فى كوخ وسط الريف ١٠ أحيانا يظن القارى، أن شو نفسه يسخر من بطله

الذى يتكلم كثيرا ولا يفعل شيئا ٠٠ لأن ترفيوسيس الذى آمن بأن الزواج عقبة فى حياة المفكر يسرع بالزواج من الفتاة التى قابلها فى الكوخ وتدعى أجاثا بعد وفاة زوجته الأولى هنرييتا مباشرة ٠٠

وهناك فوارق واضحة بين شخصية هنرييتا وأجاثا ١٠٠ الأخيرة تمتاز بالذكاء وبعد النظر فهى تطارد ترفيوسيس ولكن لا تظهر له ذلك حتى يقع فى حبها وعندما يطلب يدها ترفضه فى بادىء الأمر ١٠٠ فيذهب ويشكو لصديقتها ليدى براندون رفضها اياه ١٠٠ فتعجب ليدى براندون بقولها: « ترفضك ٢٠٠ وتقول انها لا تحبك ٢٠٠ اياك أن تصدقها ١٠٠ لقد قضت عمرها من يوم أن رأتك فى مطاردتك حتى وقعت فى حبها ١٠٠ وقد أرسلت أجانا نفسها خطابا الى هنرييتا زوجته الأولى قبل وفاتها تقول لها بمنتهى البرود: « ما يجعلنى أحبه هو أنه أمهر رجل قابلته فى حياتى رغم انه لا يدرك هذه الحقيقة عن نفسه ١٠٠ ولا أعرف ما الذى يبعله يهتم بى رغم أنه لا يلتفت الى سر جمالى ٢٠٠ و٠٠.

ولم تكن تعرف هنريبتا المسكينة أن أجاثا تتكلم عن زوجها ٠٠ ولكنها تتزوجه على أية حال ويتحول الزواج الى ذلك النوع التقليدى الشائع بين أفراد الطبقة البورجوازية ويقول ترفيوسيس نفسه في ملحق الرواية:

« لقد تحول زواجی من أجاثا الى ذلك النوع العادی كما توقعت ٠٠ ووجدت أن آراء زوجتی تختلف من وقت الى آخر طبقا لما تقتضيه الظروف والأحوال ٠٠ » ٠

وهنا يبرز سؤال: لماذا تزوج ترفيوسيس من أجاثا وهو الذي توقع أن يتحول زواجه منها الى ذلك النوع العادى ؟ • وخاصة أن هذا النوع من الزواج يبدد طاقته وبشتت مجهوده ويضيع تركيزه • • واذا كان لهنرييتا اهتمام باشتراكية ترفيوسيس واستعداد للعمل من أجلها وبكل ما في وسعها من جهد فان أجاثا لا تهتم اطلاقا بقضبة الاشتراكية تلك • • بل تضع نصب أعينها تأثيث شقة فاخرة في أرقى أحياء لندن وارتياد المحافل الأرستقراطية • •

ولقد بدأت العلاقة الحقيقية بين سيدنى ترفيوسيس وأجاثا بعد وفاة هنريبتا فورا رغم أنها عرفته قبل ذلك بمدة ٠٠ والواضح لنا ان ترفيوسيس زير نساء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ٠٠ ورغم أنه يحاول أن يتقمص شخصية نبى الاشتراكية الا أن القارىء لا يقتنع بهذا

لأنه نسلى بمغازلة أجاثا واثارة عواطفها حتى قبل وماة زوجته ٠٠ ويتذرع بحجة انه يفعل هذا لاسعادها ثم ينسى كل هذا وبعد أن بدأت التعلق به يستمتع بمراقبتها من بعيد كما لو كانت احدى حيوانات التجارب مى المعمل ٠٠ وبعد وفاة زوجته يخبر صديقته ليدى براندون أنه يحتفظ بصورة لزوجته بصفة دائمة لكى تذكره دائما انه لا يجب عليه أن يقع في الغرام من جديد ويتزوج لأن أمثاله لم يخلفوا للزواج ١٠٠ ورغم كل هذه الاقاويل فانه يتزوج من أجانا ويؤسس معها عائلة تقلدية ٠٠

أما الفتاة الثالثة في حياة سيدني ترفيوسيس فندعى جيرترود لندساى وهى فتاة رفيفة الحال خدعتها آراء نرفيوسيس في الاشتراكية وآمنت بها وانتهى بها الحال الى الوقوع في حبه ومطاردته هي الآخرى ٠٠ ولفد تحكم الفقر في حياة جيرترود منه مطلعها ٠٠ فقد أحيه والدها الضابط البحرى الى المعاش وغالباً ما ذكرها آنه آن الأوان لها لكي تبعدت من زوج يفي باحتياجاتها الاقتصادية لأن دخله كضابط متفاعد لم يعد يفي بذلك ٠٠ ولكن الأيام تمر والزوج الموعود لا يجيء لأن الشبباب المتيسر الحال يرغب في الزواج من فتاة تماثله في الغني ٠٠ حتى الشباب الذي ينتمى الى طبقة جيرترود ينشبه الزواج من فتاة أكثر غنى ٠٠ وهكذا يتسبب تفسيم الطبقات في تعاسة المجتمع ٠٠ وهنا تكمن العلاقة الوثيقة بين الحب والاشتراكية لأن الاشتراكية باذابتها للطبفات الاجتماعية تمنيح فرصة واسعة لأفراد المجتمع لكي يتزوجوا ممن يعشقون دون الحساسيات التي تخلقها الفروق الاقتصادية ٠٠ وتتركز آمال جيرترود في ترفيوسيس عندما تقابله وتستمع الى آرائه في المساواة والعدالة الاجتماعية ٠٠ وتؤمن أنه قه وقع في حبها ٠٠ ولكن رواسبها النفسية تمنعها من مصارحته بحقيفة حالها وتضع على وجهها هالة من الكبرياء المصطنع تخفي به فقرها٠٠ ولكنه يصارحها بأنها لن تحصل على السعادة الحقيقية الا بعد أن تحطم كل حاجز مزيف يمنع رؤيتها الحقيقية الى الحياة ٠٠ وتتجاوب معه في هذا لسببين : انها تحبه وترغب في تطبيق كل آرائه ولأنها تملك الميل الطبيعي لتطوير حياتها واخراجها من القوالب الجامدة التي صبت فيها ٠٠

ولكنها تصعق عندما يخبرها ترفيوسيس انه من الخير لها أن تتزوج من شاب طيب ساذج مثل تشستر ارسكين ويقول: ستتذوقين السعادة الحقيقية عندما تضحين بحياتك من أجل انسان كريم يستحق هذه التضحية ٠٠ ويؤكد لها أنها يوم تفعل هذا ستصير المرأة المتالية التي يحلم بها ٠٠ ويحاول اثبات هذا من خلال تلاعبه بالمنطق ولكنها لا تقتنع وهي الفتاة التي ذاقت مر الحياة ٠٠ فيضطر الى أن يضرب على وتر آخر

باستعمال أسلوبه العاطمى المؤثر مى الحديث ولكنها تقابله بارتياب شديد ٠٠ ولا يحاول شو تفسير سلوك ترفيوسيس الغريب نجاه جيرترود رغم أنه عرفها قبل زواجه من أجاثا ٠٠ ولعلها أفضل بكنير كزوجة له من أجاثا التي يتقدم لطلب يدها بعد غرام سخيف لا طعم له ٠٠ ويبلغ استهتارها به الى الحد الذى تسجل فيه تاريخ عقد زواجها في مذكراتها اليومية خوفا من أن تنساه ولا تحضر في ذلك اليوم وعندما تنقل أجاثا هذه الأخبار الى جيرترود تصعق وينهار مثلها الأعلى في ترفيوسيس الذي يرفض الزواج منها وهي من أشد المتحمسين للاشتراكية ويرضخ للزواج من أجاثا وهي الفتات الى أفكار ترفيوسيس ٠٠ وتحاول جيرترود الهروب من الصدمة بسفرها الى لندن بحجة مرض أبيها ٠٠

وبمنتهى الصفاقة يسافر معها ترفيوسيس ويحاول اقناعها أثناء السفر أن خير فرصة لها أن تنزوج من ارسكين ٠٠ ولكنها بجيبه بحنق : « أنا لا أفهم السبب في اصرارك على زواجي من شخص لا يهمك في قليل أو كنير ؟ ٠ » فيفاجأ هو نفسه بالسؤال ويحتار في الاجابة عليه ولا يجد ما يقوله سوى التساؤل في بله : « في قليل أو كثير ؟ ٠ » ٠٠ ثم يقسم لها أنه سيحتفظ لها بمكان مقدس في قلبه لا تصل اليه حتى زوجته اذا وعدته بالزواج من ارسكين ٠٠ ويستبد به الحنق بجيرترود لدرجة أنها توافق حتى تكيد له ٠٠ وعند وصولهما الى لندن يرسل ترفيوسيس برقية الى ارسكين فحواها : « انها تحبك » ٠٠ وهو يعلم تمام العلم أنها لا تحبه ٠٠ وكما أشعل كونلي في « العقدة اللامعقولة » حب الحرية في زوجته ماريان وآمنت بها ثم حاولت اطفاءها عندما فاجأها بقوله ان الحرية في المطلقة ليست الا أحلام المجانين ٠٠ نجد أيضًا ترفيوسيس يحاول التهرب من جيرترود بعد أن أشعل في نفسها حب المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال نشر المبادىء الاشتراكية ٠٠ رغم أن فرصته كمفكر مع جيرترود غير ألف مرة من أجانا التي لا نجد مبررا واحدا لزواجه منها ٠٠ خير ألف مرة من أجانا التي لا نجد مبررا واحدا لزواجه منها ٠٠

ولعل العلاقة التى ترعرعت بين ترفيوسيس وجيرترود هى العلاقة الصحية الوحيه التى يمكن أن ينمو فى اطارها التفكير الاشهراكى السليم ٠٠ ورغم هذا يحطم شو هذه العلاقة دون سبب واضح يبرره شكل الرواية أو مضمونها ٠٠ ونهاية العلاقة التى تمت فى محطة لندن تسخر من قصة الحب كلها وتضع حدا مليئا بالسخرية والمرارة والسذاجة لها ٠٠ ويبدو أن اهتمام البطل بجيرترود يكمن اساسا فى تحريرها من عقد النقص المترسبة فى نفسها من جراء احساسها بالضغوط الاقتصادية

التى تبهظ كاهلها ٠٠ ولفد أثبتت جيرترود فعلا انها امراة جادة ومنه، ومفكرة من الطراز الجديد الذى يسعى الى التخلص من كل رواسب الماصى والتطلع الى مستقبل ملىء بالمساواة والعدالة الاجتاعية ٠٠

في نهاية الرواية يرسل البطل خطابا الى مؤلفها يبرر فيها عدم نرواجه من جيرترود واجبارها على الزواج من رومانسي أحمق نافه منل ارسكين ٠٠ ولكنه لا يذكر السبب الذي ربما يبدو حفيقيا ومنطقيا وهو أن الكاتب لم يرد لبطله أن يروط في علافة غرام حفيفية قد تطغى على الصورة المفضلة للبطل عند شو ٠٠ ذلك البطل الوحيد الذي يعيش مي عزلة عن العالم من أجل صالح هذا العالم دون الاندماج في نفس العلاقات التي يتورط فيها الناس التقليديون ولا شك أن جيرترود تملك من الممدرة ما تجعل ترفيوسيس يتورط في علاقة صادقة وغرام ملتهب معها ٠٠ ومما يؤكد لنا تفاهة العلاقة الغرامية بين ترفيوسبس وأجاثا زوجسه فيما أنه عندما اتففا على تحديد موعد الزواج نجده يخرج مذكرته اليومية لتسمجيل الموعد كما لو كان موعدا عاديا سيقابل فيه صديقا ٠٠ ولا يمكن ان يحدث هذا العبث لو تورط ترفبوسيس في علاقة حقيفية مع جبرترود٠٠ ولكن شو يصر على أن بظل بطله وحيدا شامخا لا يضيع وقته من أجل المرأة ٠٠ لأنه نذر حياته لما هو أهم من النساء ٠٠ ومن هنا أطلق على الرواية عنوان « الاشتراكي غير الاجتماعي » لأن ترفيوسيس يلعب دور ً العدو الأول للرأسمالية ٠٠ ويجتم عليه قيامه بهذا الدور أن لا يندمح في علاقات جادة مع المجتمع الذي يحاول تغييره والا صار جزءًا منه ٠٠ ولكن حذا لا يبرر زواج ترفيوسيس من فتاة مثل أجاثا ليس لها أدنى اهتمام بالاشتراكية ويرفض الزواج من فتاة مثل جيرترود صارت فيما بعد داعية كبيرة للاشتراكية ٠٠

وبالرغم من محاولة شو لابراز بطله كمنفذ للمجتمع من براثن الرأسمالية الاانه لا يحظى باحنرام باقى الشخصيات مما يلفى ظلالا قاتمة على صورته ولا نستطيع أن ندرك السبب الحقيقى فى زواجه من أجاثا رغم انها لا تكن له احتراما من أى نوع ٠٠ ولم تترك الحب والهيام ليطغى على عقلانيتها البحتة ٠٠ فهى تريد الفهم والاحترام المتبادل وترفض الغرام رفضا كليا ٠٠ ولكن شو لا يضعها فى محل التجربة حتى تثبت كلامها هذا بالفعل أو يتضم أن ما تتشدق به ليس الا هراء فى هراء ٠٠ وهى تقول فى مناسبة وغير مناسبة أنها لا تحب ترفيوسيس كما يحبها لأنها لا تحبل الى منح عطفها لأى انسان حتى ولو كان زوجها وذلك بسبب طبيعتها الكانية الباردة ٠٠ ولهذا فهى لا تؤمن انه يوجد على هذه الأرض ما يسمى

بالحب ٠٠ ولا تؤمن بما يفعله ترفيوسيس ولا نساحل في عمله لغروره. وادعائه ٠

ولعل أجانا هي الشخصية الوحيدة التي توصلت الى العهم الحميفي الشخصية ترفيوسيس ولذلك زوجها سو الى بطله حتى يخلق السوارن المعتساد في نظريته في الزواج ٠٠ فبينما نجد ترفيوسيس متحمسا للاشتراكية والتغيير الاجنماعي وهائما بحب وطنه وشعبه نجد زوجت لا مبالية بهذه الميول والعواطف ولا تؤمن باستراكينه الفائمة على التعصب الأبله البعيد عن المنطق والعفل ٠٠ وهي لا تصدق سمت المفكرين الذي يحلو لزوجها تقمصه لأنها تشك في أنه يحس بميل ما تهجاه جبرترود لأن أجانا تعتقد انه لم يخلق حتى الآن الرجل الذي يستطيع مقاومة النساء ٠٠ اذ ان ترفيوسيس نفسه قد وقع في غرامها وتزوجها رغم أنها لم تبدل اي جهد في الايقاع به ٠٠

ويحلو لكنير من النعاد القول بأن شو مغرم برسم شخصيته من خلال ابطاله ٠٠ ولكن هل يمكن تطبيق هذا المفهوم في حالة سيدني ترفيوسيس هذا المدعى الاعاق الأحمق ٢٠ لا أعنقد ان شو بهذه السذاجة ولا يجب علينا أن نربط دائما بين الكاتب وشخصياته حتى لو وجدت صفات مشتركة بين الاثنين ٠٠ وخاصة ان أجانا أطلقت على ترفيوسيس لقب «جحش » أكثر من مرة ٠٠ وحقيقة الأمر أن شو يضحك من بطله الذي يدعى الاشتراكية ويعتفد أن الله قد أرسله لانقاذ هذا العالم ٠٠ ويبرز رأيه في بطله عن طريق منح القارىء الجانب الآخر لشخصيته من خلال روجته أجانا ٠٠

ويحدث أن يتزوجها لبس لأنه في حاجة إلى من يساعده أو يحبه ٠٠ ولكنه محتاج إلى شريك لطيف يعوم بأداء الأعمال المنزلية ٠٠ وهذا ما أحس به في وجود أجاثا عندما رآها لأول مسرة ٠٠ وأدرك أن زواجه منهسس سيكون بمثابة صفقة رابحة في سسسوق الزواج ٠٠ وقد أعجب فعلا بشمجاعنها وتمكنها من موقفها في الحياة مما جعله يأمل في أن يحولها في بوم من الايام إلى مؤمنة بمبادئه في الاستراكية عن طريق العاطفة التي ربما ستربط بينهما أكثر وأقوى على مر الأيام ٠٠ ولكن الأحداث في الرواية تحول هذا الزواج القائم على الفكر والعقيدة والتفاهم المتبادل الى زواج قائم على المسلحة والأنانية ٠٠ لأننا لا نحس بأى نضوج أو تغير في شخصية أحاثا بل انها تصر على آرائها التقليدية وأنانيتها المطلقة وعدم احترامها لزوجها ٠

والشخصية الوحيدة التي نضجت في الرواية هي شنخصية جيرترود التي أصبحب في نهاية الرواية احدى الداعيات الكبيرات والمسهورات في هيدان الاشتراكية ١٠٠ ففد ماتت هنريينا زوجة برفيوسيس وهي أبعد ما تكون عن النضج بينما تصر أجاثا على انجاهاتها النعليدية على عكس جيرترود التي تتأثر وتؤثر فيمن حولها لأنها تملك من رحابة الأفق واتساع الوجدان ما يساعدها على التغيير والتطور والنضوج ١٠٠ ومع هذا تتزوج رجلا ضعيفا لا يستطيع أن يبارى عقلها أو يتمشى مع نضجها ١٠ وعندما يواجهها نجده ذا شخصية ضعيفة مرتبكة باهنة اذا قورن بزوجته ١٠٠ ولعل حدوث هذا الزواج كان نتيجة لنظرية شو في النوازن بين الزوجين ١٠٠ أي أن كلا منهما يكمل الآخر ١٠٠

وتعتقد جيرترود أنها ليست الا فتاة لا حول لها ولا قوة على عكس الواقع الذي يقدمها لنا كشخصية فوية نابنة ذات عفلية رزينة ومنطقية ٠٠ ولعل الففر الذي ترعرعت فيه كان السبب الرئيسي في اشاعة هله الاحساس داخل نفسها ١٠ ومع هذا فقد تغلبت على هذا الاحساس بسبب تفكيرهاالناضج وعقليتها المتفتحة ١٠ ويؤمن ارسكين الفتي الذي تدله في غرامها انه لا يمكن أن يحب فتاة مثلها سوى شاعر ١٠ وبما أن ترفيوسيس غرامها انه لا يمكن أن يحب فناة مثلها سوى شاعر ١٠ وبما أن ترفيوسيس فلا يتبقى أمامها سوى أن تحب هذا الشاعر وأن تفتنع بالزواج منه ١٠ وهي مثل كل الفتيات تنظر الى الزواج على أنه هدف حيوى وهام لابد لها أن تطمئن الى تحفيقه ١٠ رغم أنها تلفت تعليما حديثا بكل ما نحمله كلمة الحداثة والجدة من معان ١٠ ولذلك تفنع بالزواج من ارسكين وخاصة بعد تحذير ترفيوسيس لها بأنها اذا لم تتزوج الآن بناء على اختيارها فربما اضطرت فيما بعد الى الزواج كراهية وضرورة ١٠

وطبقا لترفيوسيس تكمن متعة الزواج في البذل, والعطاء وليس في الأخذ والاستحواذ ٠٠ ويحث جيرترود أن تتحل بالشجاعة الأدبية وأن تضحى بنفسها من أجلل الفتى المسكين الذي تدله في غرامها وأصبح لا يطيق أن يبعد عنها ٠٠ وهو بسبب اخلاصه وتفانيه يعد الوحيد الذي يمكنه انقاذها من حياة العوانس الخالية من كل بهجة أو قيمة ويساعدها أيضا على تجنب زواج المصلحة القائم على الزيف والبهتان ٠٠ ويتم الزواج وتتحقق نظرية شو في التوازن بين زوجة قوية عقلانية قادرة على تنفبذ ما ترغب وبين شاب رومانسي هائم ٠٠ وهو النمط الذي سيتكرر فيما بعد في مسرحية « الانسلان والسوبرمان » عندما يقدم لنا شدو شخصية أوكتافيوس الشاعر الرومانسي الهائم ٠٠

وهذه الروايه « الاشتراكي غير الاجتماعي » تنهض عموما على دعامنين أساسيتن هما الاشتراكية والحب عنه برنارد شو وهذا ما يمنحها مضمونها العوى بصرف النظر عن شكلها المتداعى اذ أن سُسو قد اهتم مآرائه ونظرياته في الاشتراكية والحب والزواج وكاد أن ينسي مهمنه كفنان يتحتم عليه خلق الشكل النابع من تكوينات مضمونه الفكرى ٠٠ ولعل الذي أنف الشكل من الانهيار أن شو قد اتبع نفس المنهج الموسيمي للسيمفونية في خلق فكرتين أو جملتين متضادتين تتلاحمان وتتعارضان وتتفرع منهما تنويعات جديدة تبلورها وتطورهما ٠٠ مما جعل الشكل يمتاز بالخصوبة والتنويع ٠٠ وكان هذا التنويع نتيجة للحركات المختلفة السي قام عليها الشكل الروائي فنجد أن الحركة الأولى ممنلة في زواج سيدني وهنرييتا ٠٠ والحوكة الثانية متركزة في غرام سيدني وأجاثا والحركة الثالثة قائمة على المطاردة العنيفة بين ارسكين وجيرترود ٠٠ وفي كل من هذه الحركات نجد تغيرا في نظرة الكاتب الى الاشتراكية والحب ٠٠ وتسبب هذا التغير في النظرة الى اخصاب المضمون والشكل معا ومنحهما ديناه يكية أبعدت نظرية الاشتراكية والحب عن نطاق التقرير الضيف وأدخلتها ميدان الفن الرحيب البابالثاني

الاشتراكية والحب فن مسرحيات شو



## الاشتراكية والحب في مسرحبات شو

من الواضح أن الهدف الأول لشو من كتابة المسرحية كان القضاء على زيف الرومانسية هي كل من الفن والحياة ٠٠ ولقد حاول هذا بالفعل في رواياته ونكن الرواية لم تخدم غرضه في التخاطب مع الجماهير ٠٠ ويعول رونالد بيكوك في كتابه « الشاعر في المسرح » ص ٧٧٠٠ عن شو: « لفد أراد أن يخاطب المجنمع على أوسع نطاق ولم يعبر على المجمع الا في قاعة المسرح ٠٠ » ولم تكن الرواية بكل ما فبها من أدوات سرد ووصد وحسوار بوسيلة عملية يستطيع أن يستخدمها كخطيب ذي رسالة ٠٠٠

ويقول هولبروك جاكسون في كتابه « برنارد شو » ص ١٥١: « لقد أنتج شو في سنى حدالته سلسلة من الروايات الني ولدت مسوعة الى حد ما ٠٠ وهذه الروايات حملت داخلها الكنبر من الحصائص الدرامية للمسرحيات الني تعرض على منصة المسرح ٠٠ فلقد غلب عليها الحوار المسرحي في كثير من أجزائها مع حد أدنى من الوصف وحد أقصى من الشرح المقائم على تبادل وجهات النظر من خلال الحوار وهو ما نبغ فيه شو فعلا وأثبت فيه أستاذيته ٠٠ ولم تكن هذه الروايات الا أجنة لمسرحيات ولدت قبل ميعاد ولادتها الطبيعية ٠٠ ويمكن أن نعدها مسرحيات انتقالبة الى مرحلة أكثر نضوجا في مسرحياته الشهيرة ١٠ ولم تكن مسرحياته فيما بعد سوى اعادة تنظيم المضمون الذي ورد من قبل في رواياته ١٠ فأصبح سوى اعادة تنظيم المضمون الذي ورد من قبل في رواياته ٠٠ فأصبح الوصف سيناريو وتوجيها للمخرج يصر شو على كنابته في بداية كل فصل ٠٠ وتحدول الشرح الى مقدداته المشهورة وملاحقه الغنية عن

النعریف ۰۰ أو أحیانا كان یشكل الشرح جزءا هاما من الحوار نفسه ۰۰ ویؤنر بالنالی علی مجری الاحسدات تماما كما وجدنا فی روایات شسو من قبل » ۰۰

هدا هو السبب الرئيسي في نظر جاكسون في تحول شو من كتابة الرواية الى نأليف المسرحية ووفي اعتقادي ال السبب في ببني شو للمسرحية هو توافقها مع مزاجة النفسي ١٠٠ لان كل خطيب او مناظر يملك داخلة نزعة نميل به الى مخاطبة الجماهير ولعل المسرحية هي اصلح اداه للتعبير عن هذه النزعة ١٠٠ التي تدفعة دائما الى التأثير المباسر على عسلية الجمهور ١٠٠ وكانت رغبة المصلح الفكري عبد شو ملحة الى حد كبير لانة أراد أن يقدم للمسرح الانجليزي نوعا جديدا من المسرحيات يماز بالجدية والنفكير العقلاني بعيدا عن هوس الرومانسية التي لا تواجه الحسائي ولا تحل المسكلات بل تهرب منها بالدوران حولها وبغليفها بأغلفة براقة جذابة وهو ما تهدف اليه الرأسمالية حتى تصرف الناس عن النفكير في حقائق حياتهم المرة ومشكلات وجودهم الغاسية ١٠٠ أما الاشتراكية فعلى عكس من ذلك ١٠ فهي تحت الناس على مجابهة الحقائق وحلها بما يتفق مع مصلحة المجموع ١٠٠

وقد وجد شو كخطيب ومناظر أن نظام المجتمع الرأسماني المعاصر قد أخل طريقه الى الانهيار ٠٠ وتسبب هلذا في اثارة نزعته من أجل الاصلاح والتطوير ٠٠ وقد أدرك أنه اذا لم يتغير هذا النظام فلابد أنه سينهار قريبا ٠٠ وعندما ينهار لن يبقى شيء في مكانه أو على حاله كما كان ونحن نعلم أن شــو قد بدأ حيــاته الفكرية عضوا عاملا في الجمعية الفاببة وتعود على الخطب العامة والمناظرات الجماعية والمحاضرات والمناقشيات التي تدور حول شتى أنواع المعرفة ٠٠ وقد شملت أحاديثه العامة مجالات شتى ٠٠ فتكلم عن الموسسيقي والمسرح والاشستراكية والنعليم والطب والجريمة والحرب العالمية الأولى الدعارة ٠٠ وقدم عرضًا لكتب كثيرة وعن علاقاته برجال عصره ونسائه • • ولا غرو فان كتاب « جوهر الابسنية ». ذاته قد كتب أصلا على هيئة محاضرات للجمعية الفابية عام ١٨٩٠ ليقدم عرضا موضوعيا ودراسة أكاديمية لعلاقة الاشتراكية بالحياة الأدبية المعاصرة والى أي حد يستطيع الأدب أن يغير مفاهيمه واتجاهاته بسبب دخول الاشتراكية حياته وميدانه ٠٠ وكان دفاع شو عن ابسن في كتابه هذا دفاع الخطيب العام الذي يملك مقدرة الأخذ والرد والاقناع بكل الوسائل الدعائبة والفنية على حد سواء ٠٠ وبعد كتاب « جوهر الابسنيه » بعامين أى عام ١٨٩٢ نأكد لدى شو أن الوسيله انفعالة للوصول الى عمل الجماهير العريصة وقلبها تكمر في المسرح ١٠ وكانت مسرحيته « بيوت الأرامل » أول مسرحية ينتجها « المسرح المسنقل » في نفس العام ١٠ وقد دخل شو المسرح الانجليزي بينما كان الجدل محتدما على أشده حول مسرح ابسس ١٠ وكخطيب عام اراد أن يكتب مسرحيات يؤيد بها ابسن ١٠ ولذلك كانت مسرحيته الأولى عرضا لمساوى الاقطاع والاستغلال والتحكم على نفس المنوال التي سارت عليه مسرحية ابسن « أعمدة المجتمع » ٠

وكان غرض شو ككاتب مسرحى هو تأليف مسرحيات خالية تماما من الافكار الخيالية والنظريات الرومانسيه والتهويمات الغيبية ٠٠ وأخذ على على عاتقه خلق مسرح جديد لا يهدف فيه الى نسلية الجمهور الدى تعود على مناظر المتعة الجنسية والرومانسية الحالمة بعيدا عن حقائق الحياة بل هدف الى مسرح يحتك بذكاء المتفرج ويتير في نفسه الرغبة من أجل حياة أسمى وأفضل وذلك بوضع الحقائق نفسها على المصلة لبراها الحمهور من كل زاوية ثم بذهب الى منزله وهو يفكر في وضع حلول جذرية لها ٠٠ وذالك بعد أن تدود أن يذهب الى منزله مضدرا تائها من الأثر الفاسد الذي أنتجته في نفسه المسرحيات الرومانسية ٠٠

لهذا انتقل شو من كتابة الروايات الى تأليف المسرحيات واستطاع خلق مسرح متفرد له خصائصه الذاتية ومميزاته الخاصة ٠٠ وكان ذلك ايذانا بمسرح حديد في انجلترا خاصة وأوروبا عامة يحلف تماما عن الأنماط التي سبفنه والتي سادت العالم الغربي مئات من السنين بعد عصر شكسبير ٠٠

## دفعة الحياة

فى المفدمة التى كتبها شو لمسرحية « الانسان والسوبرمان » نجده يناقش الهيام الروماندى الدى يصاب به الرجال تجاه النساء ٠٠ وهو يؤكد ان ذلك الهيام ليس الا جهزء من النظرة الرومانسية العامة تجاه شئون الحياة ، وهى النظرة السلية الفاسدة التى تتعارض مع قوانين الطبيعة وقواعد العلوم البيولوجية لانها نقوم اساسا على الوهم والغيبيات والحيالات التى تطفو على سطح الواقع فنحجب الرؤية الموضوعية وتضيع فرصة الامساك بالحقيفة ٠٠ هذه الحقيقة الكامنة فى نظرية دفعة الحياة التى يؤمن بها شو ايمانا قويا قائما على افترانسان علمية ونظرية فى علم الحياة ٠٠ ولهذا نجد شو قد كرس حياته كلها ككاتب مسرحى للهجوم على النظرة الرومانسية وتحطيمها والسخرية من الناس الذين ينفادون وراءها ٠٠

ودهعه الحياة هذه التي يؤمن بها شو عبارة عن قوة روحية تكمن في الكون ولا يعرف الانسان شيئا عن أصلها وهذه الدفعة لا تملك الكمال المطلق أو المعرفة الشمولية ولكنها نسمعي في نفس الوقت وبمروره للحصول على الكمال والمعرفة من خلال أدواتها التي تتمل في البشر وهي تسير الهويني في طريفها لبلوغ أهدافها عن طريق المحاولة والخطأ ٠٠ ولكنه وليس الانسان بالمحاولة الأخبرة وربما يكون خطأ من أخطأئها ٠٠ ولكنه على أية حال لا يعد حدثا قليل الشأن من أحداث الطبيعة ٠٠

وتعد المرأة الجنس الأقوى فى نظر دفعة الحياة نلك لأن غرائزها اقوى وأكنر جبرا والحاحا وادادتها أكبر عزما وتصميما واحسساسها

بالواقع والنطور أكس حيوية ودفعا لان غرائزها هي التعبير التلقسائي والماشر لدفعة الحياة أكس من الرجل ٠٠ والمرأة لا تني عن استغلال سحر جاذبيتها الجنسية التي منحتها اياها دفعة الحياة لكي تتمكن من الايقاع بالذكر وتفقده استعلاله الشخصي وروح الانطلاق والمغامرة حتى يتأفلم أخيرا ويعد نفسه للقيام بدور الزوح والاب من أجل كسب عيشها وعيش أولادها ٠٠

والدرس الذي تلقنه دوعة الحياة لكل الاجيال هو أن هدف الحياة لا يمكن أن ينحقق الا من خلال المعاون الكامل والوليق بين الرجل والمرأة ولكي ندرك سر وجودنا المطلق لابد للانسان أن يستغل كل الأسلحة التي وضعتها دفعة الحياة في خدمته ٠٠ ولا شك أن أعظم هذه الأسلحة على الاطلاق يكمن في وجود المرأة ٠٠ ولكن الرجل لم يكن في بادىء الأمر يؤمن بهذا ٠٠ فلقد تعود منذ أقدم الأجيال أنه يمكنه تحفيق كيانه ووحوده بنفسه فقط وبدون التعاون مع المرأة وهي النظرة الرجعية المتخلفة التي رزحت الانسانية تحت نيرها أجيالا طويلة ونظرية شو هذه تتعارض مع نظرية تانر بطل مسرحبة « الانسان والسوبرمان » الذي ينادي بأن أعظم مقياس لتقدم البشرية يتركز فيما يقوم به الرجل من أعمال لوحده وليس بالضرورة من خلال تعاونه مع المرأة ٠٠ وهذا يدل على أن شخصيات شو ملمرحية لم تكن مجرد أبواق دعاية لنظرياته بدليل أنها تتعارض معه في صميمها ٠٠

ولا يجب أن نطمئن الى أن دفعة الحياة لا يمكنها التخلى عنا كجنس بشرى ٠٠ لأننا اذا خيبنا أملها فى التطور فسوف تبحث عن شركاء وأدوات أخرى للقيام بتحقيق أهدافها فى التطور والخلق واذا أصر الانسان على التعلق بأخطائه وتنكر لنداء دفعة الحياة داخله فهذا لا يعنى نهاية دفعة الحياة بل نهاية الانسان نفسه ٠٠ فسوف يفنى الانسان ويخرج الى الوجود شكل جديد من أشكال الحياة ليؤدى أغراض دفعة الحياة فى التطور وليس الكون الا عبارة عن سلسلة من التجارب العظيمة التى نقوم بعملها دفعة الحياة فى سبيل خلق شكل مثالى مطلق من جهة القوة الجسدية والعقلية يمنح المحياة معناها الحقيقى الذى ظلت تبحث عنه منذ دبت أولى الأشكال الحياة على وحه البسيطة ٠٠

ويعتقد شو بأنه لا يوجد حق مطلق وخطأ مطلق ٠٠٠ لأن دفعة الحياة لا تعترف بالحقيقة المطلقة التي لا تتغير باختلاف الأماكن أو تنوع الأزمان٠٠٠ ولعل الانسان اعتقد في وجود الحقيمة المطلقة لقصر عمره الذي لا يمنحه

فرصة الرؤية الشاملة والنظرة الفاحصة والحدس المنعمق وبذلك يعتقد أن ما يراه من فوانين وآراء واتجاهات في مناحي الحياة المختلفة أشياء جبلت على النبات واليقين ولا سبيل الى نغييرها ٠٠ ولذلك يتعلى الانسان بها فيرفض تغييرها أو حنى رؤيتها في ضوء جديد بعيدا عي التقاليد ويعني هذا بالتالى تجمده وتحجره لانه يدفن نفسه داخل الجاهات الماضي ولا يواكب تيارالحياة المتغير أبدا ٠ ولا تعنى الحياة سوى التحرك مع تيارها لاننا بهذا نحقق أهدافها في التطور والحلق الحي ونمنحها كافة طاقاتها الابداعية وامكانياتها الخلاقة ونحررها من كل القيود المفتعلة التي تمتلها التقاليد البالية والقيم الرجعية والعادات المتحجرة ٠٠ وعلى هذا فان الخطر الوحيد الذي يغف عقبة في سبيل تقدم دفعة الحياة يتمتل في الانسان الوحيد الذي يؤمن أن هناك قوانين أبدية ومبادىء خالدة خلقت قبل وجود الانسان المني يسير على نهجها ويهتدى بنورها ٠٠ وهي فوانين خلقت لكل مكان وزمان ٠٠ هذا الانسان المتعصب لابد من تغييره أو الفضاء عليه لكل مكان وزمان ٠٠ هذا الانسان المتعصب لابد من تغييره أو الفضاء عليه قيودا وسبعونا لأطفال المستقبل تشبل حركتهم وتعوق تفدهم ٠٠.

وربما كان قانون ما أو نظام ما صالحا لفترة معينة ٠٠ ولكن الحياة تتحرك دائما وسوف نلد في يوم من الأيام طفلا يملك امكانيات الصدام مع هذه العوانين والأنظمة لأن طبيعته التي جبل عليها لا تتناسب معها ٠٠ ولا تعرف ميعاد مجيء هذا الطفل لأنه لا يوجد تصميم محدد وتخطيط معبن لدفعة الحياة ٠٠ فهي تحاول دائما وكل طفل جديد يولد ليس الا نجربة. جديدة ٠٠ ولا يهم دفعة الحياة أن يكون هذا الطفل ذكرا أم أنني لأنها لا تنحاز الى جنس المولود ٠٠ وعندما يصل الى الوجود وينبض كيانه بدفقات الحياة المتطورة المتجددة نحس أن شعلة الحياة قد تقدمت الى أعلى وأمام في سبيل تحقيقها للكمال المنشود ٠٠ ولكي يقوم بهذا لابد أن يستشير احساسه الداخلي الصادق ودليله الحدسي الناطق بما يدور داخله بعيدا عن الآراء التي يصطنعها المجتمع ٠٠ وعندما يعثر على دليله الداخلي الصادق عليه أن ينفذ ما يمليه عليه ويجند كل طاقاته حتى يخرج الى الوجود الشعلة التي طالما كافحت الانسانية من أجلها ٠٠ وعليه أن يستغل كل قوته الجثمانية والعقلية لكي يتفادى تكرار ما حدث قبله أو ضباع طاقة الخلق واهدار امكانيات المادة التي تسببت فيها عصور الجهل والظلام والعمني ٠٠ وهي العصور التي تعثرت فيها دفعة الحياة لكي تخلق انسانا يؤدى لبا وظيفتها في نشدان الذكاء والقوة المطلفة ٠٠ وربما اعتفد هذا الانسان الجديد أنه حر ومطلق السيادة ١٠ ولكن هذا ليس الا وهما ١٠ لأنه لا يملك هذه الحرية المطلقة الا بعه تأدية الوظيفة الموكلة اليه ١٠ ولن يساعده في هذا أي قانون أو نظام وجد قبل مجيئه وعليه ألا ينتظر المساعدة من المجتمع أو من الآخرين ١٠ والأسلوب الوحيد الذي سيساعده في تحقيق هدف دفعة الحياة يكمن في المحاولة والحطأ ١٠ ودليله الوحيد في تحقيق هدف دفعة الحياة يكمن في المحاولة والحطأ ١٠ ودليله الوحيد في ههذا حدسه الداخل وما تمليه عليه طبيعته ١٠ وعلى هذا لابد وأن يتجاهل ما تعارف عليه الناس من تقاليد وعرف ١٠ وربما أتهم بانعدام الأخلاق أو القسوة أو العنف أو الحيوانية ١٠ ولكنه يجب ألا يخاف من هذه الاتهاءات طالما أنه متأكد مما بمليه عليه مستشاره الداخل بالسبر قدما الى الأمام دون خوف أو وجل ١٠٠

وهؤلاء الرجال الذين منحتهم الحياة هذه الامكانيات لدفعها الى الامام لا يتساوون مع الرجال العاديين بالنسبة لعلاقاتهم مع النساء ١٠ لأن المهمة الملقاة على عاتقهم تعوقهم أو تجعلهم يصرفون النظر عن التورظ في لافن جاده مع النساء ١٠ وهذا النوع من الرجال يتمتل في المغامرين والمكتشفين والرواد والمخترعين والفلاسفة والمفكرين والفنانين والمصلحين والمجددين في أي مجال من المجالات ١٠ وهيؤلاء جميعا في نظر سولا يتعدون كونهم أدوات في يد دفعة الحياة لدفع درجة الوعى الانساني لدى فصائل الانسان الى مستوبات أعلى من التجربة والخبرة والاهنمامات بينما يتمثل دور المرأة في نبيت ما وصل اليه الانسان فعلا ١٠ وكان بينما لاختلاف بين المراة وهذا النمط من الرجال سببا في عدم تمكينها من السيطرة على مقدراتهم ١٠ ولذلك تقنع المرأة دائما بالسيطرة على الرجل السيطرة على الذي يقنع في هذه الحياة بدور الزوج أو رب العائلة ١٠ العادى الذي يقنع في هذه الحياة بدور الزوج أو رب العائلة ١٠

ولذلك لا تحتل المرأة دورا كبرا أو جيويا في جياة عظماء الرجال لانهم عادة ما ينصرفون الى رسالتهم في الحياة بعد الانتهاء من عملية الاشباع العاطفي والجنسي ، لانهم ينظرون الى العلاقة النسوية نظرتهم الى العطلة أو الاجازة بعيدا عن متاعب العمل ومشناغله وعنسه الانتهاء من مرحلة الاستجمام يعودون الى أعمالهم الفكرية أو الفنية أو العلمية وتتراجع مكانة المرأة في حياتهم الى الخلفية لحين الحاجة الى الاستجمام مرة أخرى ٠٠ لأنهم لا يسممون لها بالتدخل في مهام جيهاتهم لفدرتها على تشتيت الذهن وضياع المجهود ١٠ ولابد أن المرأة الجمقاء هي التي تحاول الايقاع بمشل

هذا النوع من الرجال لانها حسى ولو نجعت في هذا مان نجاحها سيكون مودا لانه سرعان ما يهرب الحبيب الى رسالته في الحياة ٠٠ ولنفترض جدلا انها نجعت في السيطرة عليه بقبضة من حديد ٠٠ ففي هذه الحالة سيتحول الى شخص كنيب مزعج بسبب حالة الضياع التي اجبرته روجنه عليها ٠

نخرج من هـذا أن العباعرة يشكلون أسوا الأزواج لان الزواج يعوق قدراتهم من أجل العمل في سبيل المعدم البشرى ٠٠ وبالرغم من عبقريتهم فهم يفسلون في القيام بدور رب العائلة وهو الدور الذي اتقنه الرجال التقليديون ٠٠ وليس عندهم أدني استعداد للجرى وراء امرأة أو الاستحواذ على قلبها ولا يملكون أي هيل لتربية الأطفسال أو ننشئه الأبناء ٠٠ وهم يؤمنون أن الزواج هو مهمة الرجال من الدرجة المانية أما مهمة العبافرة فتتركز في الخلق والابداع والابتكار والانتساج والتطوير والتقدم ٠٠ ويرجعون هذا الى أن معظم الانجازات البشرية التي حولت مجرى التاريخ لم يقم بها العباقرة من أجل ارضاء امرأة أو من أجل الحصول على المال لها ولأطفالها ٠٠ والعجيب أن الرجل التقليدي الذي يقوم بدور رب العائلة ويعمل على انتاج أجيال جديدة من أجل تطوير الحياة لم يلق اعتماما كبيرا من شو ككاتب مسرحي اذ أننا نجد شو يلقي كل الأضواء على العباقرة من كتاب وفنانين وعلماء وقادة وفلاسفة ومصلحن ٠٠

والمتتبع لمسرحيات شو الواحدة تلو الأخرى يلاحظ ان هذا الخط المتممل في دفعة الحياة يجرى فيها مشكلا المجرى الرئيسي لفكر شو ٠٠ ولا شك أن الخلق الدرامي قد لعب دورا فعالا في تغليف هذا الفكر وابعاده عن التجريد المطلق وذلك من خلال تجسيد الشخصيات وخلق المواقفة وادارة الحوار وربط هذه العناصر بالعمود الفقرى للمسرحيات ٠٠ ومنع شو كلا من الممثلين والجنهور فرصية فهم مسرحياته على النحو الذي يحبونه ٠٠ فهناك الكثير من الضحكات والمواقف المسلية والفكاهة المغلفة بغم نانوية هذه العناصر بالنسبة للخط الفكرى الرئيسي الذي يحاول شر تأكيده في مسرحياته ٠٠ ولكنه استعمل هذه العناصر ليجذب اهتمام المتفرج العادى الى مسرحه ثم يغريه بعد ذلك بمراجعة آرائه ومعتقداته في الشعر الحديد الذي توضيح الحديد الذي تلقيه المسرحية على شئون الحياة من حب وجنس وزواج وعقيدة وأخلاق وأيديولوجيات اجتماعية مختلفة ٠٠ ولقد حاول شبو توضيح معنى دفعة الحياة للمتفرج وبقي على المتفرج أن يحطم كل العادات توضيح معنى دفعة الحياة للمتفرج وبقى على المتفرج أن يحطم كل العادات والتقاليد والقيود التي فرضتها الرواسب الاجتماعية ٠٠ ومنها النظرة والتياسية للحماة ٠٠ تلك النظرة التي تؤكد أن كل عمل عظيم ينجزه الرواسية للحماة ٠٠ تلك النظرة التي تؤكد أن كل عمل عظيم ينجزه الرواسية للحماة ٠٠ تلك النظرة التي تؤكد أن كل عمل عظيم ينجزه

الانسان يكمن خلفه دافع الحصول على رضاء النساء وأن الرجل لا يععل شيئا الا وهو يضع المرأة في أعلى مكانة في عقله وأسمى منزلة في قلبه ٠٠

وتسخر مسرحيات شو كلها من الافتراض الذي يدعي أن الدافع المحرك لسلوك الرجل هو الرغبة في امتلاك المرأة التي يحبها وأن الدافع الوحيد لسلوك المرأة يكمن في الرغبة الاستعراضية لمفاتنها الجسدية ٠٠ ويؤمن شو ايمانا جازما أن العلاقة الرومانسية بين الرجل والمرأة لا تصلح مضمونا لمسرحية تقوم على الفكر الجاد الخلاق والحدس الذكي الناضج ٠٠ ولعل المسرحيات السابعة لشو التي اعتمدت في مضمونها على محور الجنس وما يدور حوله هي التي حولت المرأة الى أسطورة وهمية تؤكد أهمبتها كمصدر للوحي والالهام لكل عمل خلاق ٠٠

ويقول ديزموند مكارنى فى كتابه «شو» ص ١٥٠ . « ان احمار شو لكل التهويمات النى سادت الأدب العاطفى وادراكه للسهولة التى يخدع بها الرجال أنفسهم فى علافاتهم مع السماء وتحيزه الواضح ضد الآراء التقليدية ٠٠ كل هذا فاده الى تجاهل كل العلاقات المعقدة والجوانب المختلفة التى تكمن فى علاقة الرجال بالنساء ٠٠ وهى العلاقات التى يجب على كل فنان أن يعكسها فى عمله ٠٠ ولم يحاول شو أن يلقى الضوء على منل هذه التعقيدات مما يجعلنا نرفض افتراضه بعدم أهمية الحب الرومانسى والجانب العاطفى للعلاقة ٠٠ اذ أنه لا يعترف بدور الحب الا عندما يعوم بالتقريب بين الذكر والأنثى حتى تؤدى دفعة الحياة وظيفتها فى الخلق والتطوير من خلال إنتاج أجيال جديدة من الأطفال على أساس تواففى سليم ٠٠ » ٠

وديزموند مكارثى بكلامه هذا يجبر شو على أن ينظر الى دفعة الحباة نظرة عاطفية ذاتية غير موضوعية وغير علمية ولكن شو يصر على الجانب البيولوجى البحت لدفعة الحياة ويحاول الفيام بدور العالم والفيلسوف والمفكر في آن واحد عن طريق تقربه الى لامارك وشوبنهاور وبرجسون: وهو يشعر بتجاوب شديد مع نظرية التطور الخلاق لأنه يؤمن بصدفها واحتمال تطبيفها ذات يوم ١٠ ولأنها تناسب الجانب الفكرى والعلمي في منهج تفكره ككاتب مسرحي ١٠ ولقه أحس شو في مطلع حياته بفجوة في منظره سوى نظرية بين العلم والعقيدة ولم يسد هذه الفجوة في نظره سوى نظرية برحسون في التطور الخلاق ١٠

وكان اصرار شو على الجانب العلمي البحت في فكره وفنه قد جنبه الغموض والتهويم في كثير من كتاباته بالرغم من الغموض الذي يغلف

نظريمه في دفعة الحياة والني لا يستطيع أن يقيمها الا على مجرد اسراضان نظرية لا تقبل الاختبار المعملي أو التجربة المعاشة ٠٠ وربما يكمن الجانب العلمي الوحيد الذي يدعم دفعة الحياة في اصرار شو على استغلال كل الوسائل المناحة في الحياة لدفع عجلة النقلم المادي والمعنوي ٠٠ وهو ما يبعدها عن كونها فلسفة غيبية سلبية تقنع من الحياة بالملاحظة راسسجيل دون المجاوب والمعالية ٠٠ وقد ميطرب دمة الحياة تماك على نعكبر شو طوال حياته حتى اتنا قلما نجد مسرحية تخلو منها ٠٠ فهي تلمب دور اللحن الرئيسي أو النغمة القائدة في كل أعماله المسرحية ٠٠ وسيكون بقية هذا الفصل بمنابة تتبع لهذا الخط الأساسي في تفكير شو كفيلسوف وكفنان من خلال مسرحاته حسب ترتيبها التاريخي ٠٠ ولندرك الى أي حد نجح شو في معالجة هذا التفكير المجرد معالجة درامية تجسدت في المواقف والأحداث والشخصيات والحبكة ٠٠

فى مسرحية « بيوت الأرامل » يفسدم لنا شو شخصية بلانش سارتوريوس كتجسيد لنظرينه في المرأة التي تطارد الرجل ٠٠ فهي تهيي، الظروف ونمهد الجو لهارى ترنش حتى لا يجد مفرا من أن يتقدم أخسيرا طالباً يدها ٠٠ وهو يحلل موقفها بقوله : « لا أقصد انك فعلت هذا عن فصد بالطبع · · ولكن الغريزة هي التي دفعتك الي اتيان هذا · » وتمتل بلانش الأنوثة المتفجرة في كل حركاتها وتصرفاتها ٠٠ فهي تتبع كل كلمة بمنهيدة ٠٠ ثم تنظر الى ترنش نظرات متسللة من تعمت رموشها وتنصيم كلماتها بايحاءات الجنس ولمحات الاغراء الأنثوى التي لا يستطيع ترنش الصمود أمامها ٠٠ وتظل ترقب مفعول الأغراء وهو يسرى في جسده ٠٠ وعندها نجد نفسها منفردة به في الغرفة في مأمن من نظرات الغبر ٠٠ لا تترك الفرصة تمر هـكذا بل تنهض وتقترب منه راسمة على وجههـا ابتسادة مغناطبسية تجعله يبدو كالفبى الأمله أمامها ولا يملك الااسسامة بلهاء غير ذات معنى ٠٠ وعندما تدرك تماما انه قد وقع فريستها تتظاهر بأنها لا ترغب في الزواج منه ٠٠ وخشية أن يقتنع بهذا الكلام سريعا ٠٠ تركع سريعا بجواره لاصقة صدرها بكتفه ٠٠ ثم تأخذ وجهه بين يديها وتلويه بعنف تجاه وجهها ٠٠ عندئذ يدرك ترنش أن القدر قد وضع حدا لحياته كأعزب وخاصة عندما تحيطه بلانش بذراعيها وتسحق عظام صدره بين أحضانها في قبلة متفجرة عنبفة ٠٠ ويعلق الناقد الانجليزي ٢٠س وورد على هذا بقوله في كتابه « برنارد شو » ص ٦٥ :

« ان شخصية بلانش سارتوريوس في « بيوت الأرامل » تمشل

مرحلة انتقال بين الشخصية النسائية في المسرحية القديمة التقليدية والمسرحية الجديدة الطليعية • فهي امرأة مسترجلة تتشاجر مع خادمتها لدرجة محاولة خنفها مثل شخصيات المسرحيات الميلودرامية العنيفة • • ولكن عندما تأخذ في يدما عنصر المبادرة في الزواج لدرجة مطاردة الرجل مع تظاهرها بأن الرجل هو الذي يطاردها فهي تحتل بذلك مكانة طليعية بالنسبة لفكرة المرأة الجديدة في مسرحيات شو التي اكتملت في شخصية بنفي وارن وبلغت قمة نضوجها في شخصية آن هوايتفيلد في مسرحية فيفي وارن والسويرمان » • •

أما المرأة المطاردة التالية فنجدها في شخصية جريس بطلة مسرحية « زير النساء » • • ويلعب تشارتريز دور الفني الحجول الذي لعبه ترنش من قبل ٠٠ ولا تخجل جريس من قولها له في أول فصل : « لقد تحملت مشبقة كبيرة في حملك على أن تأتي الي هنا لكي نراك • لقد كنت خجولا جدا ٠٠ » ولكنه يصارحها بدوره انها ليست غلطته عندما يجــد نصف النسساء اللاتي يتعرف عليهن يشرعن في مطاردته لوقوعهن في حبسه ٠٠ وهو يتصنع الخجل والهروب حتى يستمتع بمطاردة النساء له ٠٠ وفي فصل آخر يصارح صديفه كوثبرتسن أن كلا من جريس وصديقتها جوليا كرافن تصران على الزواج منه رغم تعارض المصلحة ٠٠ وتبدأ المطاردة بالفعل وتحاول جوليا اصطياد تشارتريز ٠٠ ولكنه يدافع عن نفســه ويجري حول رفوف الكتب حتى لا تراه وينقذه كوثبرتسن في اللحظــة الأخبرة الذي يدعو الجميم لتناول العشباء على حسابه الحاص • وعندما تنأكه جوليا من أنها خسرت الجولة الأولى في مباراة الصبيه مع تشارتريز تبدأ في نصب شباكها للايقاع بالدكتور باريمور وذلك عن طريق تشجيعه حتى يتقدم اليها مسلما لها قلبه وأيضا بابعاد كل امرأة تسول لها نفسها الاقتراب منه ٠٠ فهي تنظر اليه نظرات ذات معنى وعندما يفهم معنى هذه النظرات تهرب منه وتختفي ٠٠ ويدل سلوكها على أنها قررت تحدى كل منافسة حتم ولو لم تكن مقصودة من صديقتها جريس ٠٠

وعندما يهرب منها نشارتريز كليسة ١٠ تتقدم بمنتهى الصراحة من باريمور وتطلب منه عنوان سكنه ثم تتبعه بعد ذلك الى هناك ١٠ وهى لا تعي ما تفسل ولماذا تفعله سيوى أن غريزتها تدفعها الى أن تنزوج شينصا ما ١٠ وليكن هذا الشخص بارينور ١٠ وعندما يلعن باريمور وقوعه في غرامها تحس بامل جديد يتدفق داخل نفسها القلقة ١٠ وفي المال تنسى علاقاتها الفرامية السابقة وتقبل عرضه بالزواج منها ٠٠

ويعول ا س وورد في نفس كتابه عن « برنارد شو » انه يعنبر نشارتريز صورة مبسطه وموضحة للموذج الكامل المركز الذي قدمه شو بعد ذلك في « الانسان والسوبرمان » في شخصية جون تانر ١٠ بينما نمنل جوليا كرافن باندفاعها وتهورها الطاقة اللاواعية المدفوعة بالحاجه الى الجنس وتلبية الرغبات البيولوجية ١٠ تمثل بكل هذا البطلات التي قدمهن شو من بلانش سارتوريوس حتى آن هوايتفيلد ١٠

نجد أيضا في المسرحية التالية « الاسمان والسلاح » امرأة من النوع الذي يطارد الرجال ويفهم حيل جنسه ويمارسها في نفس الوقت بحذق ومهارة ٠٠ في مطلع المسرحية نجد لوكا تحذر سرجيوس من بلنتسشيل كمنافس له في حب رينا وتقول: « اني أحذرك لو جاء ذلك الرجل مرة أخرى هنا فستتزوجه الآنسة رينا سواء شاء أم لم يشا واني لخبيرة بالفارق بين نوع السلوك الذي تتقمصه أمام الآخرين والسلوك الحقيقي الذي تنتهجه كامرأة ٠٠ » ولوكا هذه تملك مفدرة اقناع المتفرجين حتى قبل أن يشاهدوا رينا وهي تضع صورتها في جيب معطف أبيها قبل أن تعطيه لبلنتستشيل ذلك الجندي الذي يحشو جيوبه بقطع الحلوى والشيكولاتة ٠٠

وتتبع لوكا نفس الحيل النسائية في عرض مفاتن جسدها أمام سرجيوس وتغريه بالوقوع في غرامها بأن تتفدم لتفبيله ثم تتوقف عن ذلك في آخر لحظة ٠٠ ثم تستعرض ذراعها العارى أمامه وتحاول شده منه عندما يهم بتقبيله ٠٠ وتنتهز الفرصة وتجعله يقسم لها بالزواج منها بينما يقبل يدها ٠٠ ويقع في المصيدة ٠٠ عند ذلك تمنح له يدها في راحة كاملة وانسجام مطلق ٠٠

فى مسرحية « من يدرى » تمثل مشاهد الحب بين فالنتين وجلوريا عرضا شاملا من جميع الجوانب للعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة على طريقة شو ٠٠ فنجد الرجل بدلا من أن يمع فريسة لتلك التهاويم الرومانسية التقليدية ويحلم بمعبودته اناء الليل وأطراف النهار ٠٠ نجده لأول مرة يحس أنه قد وقع فريسة لشىء أقوى منه يجعله لا حول له ولا قوة وهو لا يستمتع بهذا الاحساس كما يفعل الرومانسيون بل يحاول التخلص منه بقدر امكانه رغم أنه لا يملك المقدرة على ذلك ٠٠ ويقوم المحامي بوهن بدور المتحدث الرسمي بلسان شو ويشرح لنا الأهداف الحقيقية وراء المناورات الغرامية التي تجرى مع أحداث المسرحية ٠٠ ويقول لصديقه ماكوماز أنه لو لم تتزوج الغتاة دوللي منه فستتزوج شخصا آخر ١٠ أما بالنسبة لجلوريا فلقد عقدت العزم على أن تتزوج قي الحال ٠٠ وعندما يصل

الى مسامعها هذا الحديث تحمر خجلا وتحاول الاعتراض ولكن بوهن يعيد على مسامعها حدينه بقوله: « نعم ٠٠ ستفعلين هذا ١٠٠ ربما لا تعلمين لماذا ١٠٠ ولكنك ستفعلينه » ١٠ وبالفعل تؤكد لنا أحداث المسرحية صحة قول بوهن ١٠٠ لأن جلوريا تنصب شباكها في الحال حول فالنتين كما فعلت بلانش مع ترنش من قبل ١٠٠ تنهض جلوريا وتقبض على ذراعي فالننين بعنف وتنهال عليه بقبلها حتى تتفطع أنفاسه ١٠٠ وتسيطر دفعة الحياة على الموقف بعد ذلك عندما تأخذ كل من المرأة والرجل من خناقهما لكى يموما على خدمتها وتحقيق أغراضها في خلق وانتاج الأجيال القادمة التي تؤكد سنة التطور الى الأحسن والأفضل ١٠٠

وعندما تستسلم جلوريا لعواطفها الجديدة التي أشاعتها دفعة الحياة في نفسها نجد أحلام عالمها الكبير تتقلص في حدود بيتها الصغير وزوجها الذي اختارته ٠٠ وتخمد في نفسها أوار الثورة التي أشعلتها قبل زواجها ضد طغيان العائلة وتحكمها في مصائر الأطفال ٠٠ والنورة التي تشتعل داخلها الآن سببها أن فالنتين قد حاول أن يوقع بامرأة أخرى في غرامه ٠٠ وهي لهذا تتقدم نحوه قد كورت قبضة يدها لأنها اعتزمت ضربه ٠٠ ولعله لأول مرة نجد امرأة على المسرح تتقدم لضرب زوجها بعد الحقبة الرومانسية التي سبقت شو وفيها لم تملك النساء أي سلاح يدافعن به عن كرامتهن وحقهن في الحياة المحترمة ٠٠ والقوة هي السمة الغالبة لنساء شو وخاصة في مشاهد الحب التي يعبر فيها عن دفعة الحياة ٠٠

ومن الملاحظ أنه يوجد جانبان مختلفان لمساهد الحب تلك ١٠ الجانب الأول يتميز بالجدية والفكر الفلسفى العميق والآخر تتغلب عليه سمة الكوميديا الهازلة ١٠ تمثل هذه المشاهد مبارزات الجنس التي تنتهي دائما بانتصار المرأة لكي تخدم أغراض الطبيعة في استمرار الجنس البشرى ١٠ ولهذا نجد فالنتين موزعا بين السرور والخوف وممزقا بين الجاذبية التي لا يمكن مقاومتها من جهة جلوريا وبين وعيه الذي يجبره على الرضوخ للقيام بوظيفة الأب التقليدية لأطفالها منه ٠ ويركز شو الأضواء ككاتب مسرحي على الغرض البيولوجي البحت الكامن وراء هذه المناورات الغرامية بدلا من الاهتمام بالنشوة الرومانسية التي تهرب من حقائق الحياة ١٠ والتي لا تمثيل في نظره الدافع الأساسي في علاقة الحب بين الرجال والنساء ٠

وقد صدم شو الرأى العام بهذه الآراء الجريئة لعدة سنوات ٠٠ وخاصة أن العشاق في مسرحياته لا يستعملون لغة الاعجاب والهيام التي

تغلف العاطفة والغريزة بأغلفة براقة بل يستعملون لغة صريحة مكشوفة تعبر عما يحسونه من غرائز وعواطف دون خجل أو وجل ٠٠ وبذلك تعرى الاغراء الجنسى من كل الزخارف الشاعرية والعواطف الجامحة الرومانسية ٠٠ وتجسد على المسرح بكل جوانبه الخفية والجلية كما هو دون مصاحبته التقليدية لزيف الهيام وخسداع الوهم ولنأخذ المثال التالى نموذجا على

الصراحة التي تميزت بها مسرحيات شو:

جلوريا: ( تنهض قلقة ) دعنا نذهب الى الشاطىء ٠٠

فالنتين: ( ينظر اليها متجهما ) ماذا • أتحسين بها أيضا ؟

جلوريا: احس بماذا ؟

فالنتن : بالخوف ٠

جلوريا: الخوف ٠٠

فالنتين : كما لو كان هناك شيء سنوف يقع ٠٠ لقد سبيطر هذا الشيء على فجأة قبل أن أقترح عليك أن نذهب وننضم الى الباقين ٠

جلوریا: (مندهشنة) هذا غریب · غریب جــدا · · لقد انتابنی نفس الشعور · ·

فالنتین : ( برزانة ) یا له من شیء شاذ ( ناهضا ) حسانا : هل نجری بعیدا · · ·

جلوریا: نجری ۷ لا ۷ لا یصبح أن نسلك مسلك الأطفال ( تجلس مرة أخری ویستانف جلوسه بجوارها وهو یراقبها بنظرة ملیئة بالجدیة والتعاطف عندما یجد التفكیر والاضطراب قد سیطرا علیها ) انی أتعجب ما التفسیر العلمی لهذه الحیالات التی تنتابنا من حین لآخر ۰۰

فالنتين : آه ۱۰ انی أتعجب أيضا ۱۰ انه احساس غريب يتركنا بلا حول ولا قوة : أليس كدلك ؟

جلوريا: ( ثاثرة ضد تعبيره ) يتركنا بلا حول ولا قوة ؟

الفتين: نعم ١٠ بلا حول ولا قوة ١٠ كما لو كانت الطبيعة قد تركتنا نؤمن بارادتنا الحرة ونتصرف بما نعتقد آنه الصواب المعقول طوال السنين الماضية ١٠ وفجاة رفعت يدها العظيمة لكى تمسك بنا نحن أطفالها الصغار من مؤخرة رؤوسنا الصغيرة حتى تستعملنا رغم ألوفنا لتحقيق الحراضها بطريقتها الماصة ١٠٠ ويستمر المشبهد على هذا المنوال جتى نصل الى المفهوم الجديد الدى يقدمه شو للعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة :

جلوريا : أرجو ألا تركبك الحماقة والهمجية وتسمى هذا حبا ٠٠

فالنتين: لا ٠ لا ٠ لا ٠ لا ٠ ليس حبا على الاطلاف ٢٠ أننا أنضب من هذا بكثير ٢٠ دعنا نطلق عليه لفظ الكيمياء ٢٠ أنت لاتستطيعين أن تنكرى أن هناك شيئا يسمى التفاعل الكيميائي ، والاتحاد الكيميائي : وهو أكبر قوة في الطبيعة لا يمكن مقاومتها ٢٠ نعم اننى أنجذب اليك بطريقة لا تقاوم أي بطريقة كيميائية ٢٠

ولأن الخط الأساسى فى مثل هذه المشاهد يتركز فى النظرة العلميه الى الجنس بمفهومه البيولوجى البحت فان المسرحية لا تتضم بالجنس أو الانارة المفتعلة ٠٠ فالكاتب ينير المتفرج عقليا وفكريا ولذلك فان مسرحيات شمو عامة تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التى سبقتها أو عاصرتها فى التسعينيات من القرن الماضى ٠٠ ويبدو أن شو كان حريصا على ارضاء كل من الرقابة على المسرح والمتفرج الذى اعتاد على مسرحيات الجنس التقليدية فحاول تغليف لغة الحوار بالفاظ وايحاءات جادة وهازلة فى نفس الوقت حتى يفهم كل متفرج ما يرغب فى استيعابه أو ما يتفق مع هواه ٠٠

فى مسرحية « تلميذ الشيطان » تصاب جوديث اندرسون بخيبه أمل عندما تحاول مطاردة تلميذ الشيطان ديك دادجون الذي يدل سلوكه على أنه لم يعد البطل الرومانسي المستعد للتضحية بنفسه في سبيل امراة كما نجد في المسرحيات الرومانسية ٠٠ وعندما يصد جوديث نجدما تنعته بالالحاد والسفائة ٠٠ أما عن الأعمال الطيبة التي قام بها فلم يكن قصده من القيام بها الخير وانما أتت معه عفوا ٠٠ وفي الحقيقة أن جوديث تلك الفتاة الرومانسية لم تستطع فهم ديك دادجون الذي يمشل دفعة الحياة في المسرحية ٠٠ وهو من الأشخاص الذين رفضوا تكريس حياتهم من أجل امرأة بل وهبوم طلتقدم والتطور وهذا ما يغسر صيحة ديك :

وبعد خمسة عشر عاما من كتابة هذه المسرحية نجد الخط الذى يمئل دفعة الحياة ما زال يلعب دور النغمة الرئيسية فى المسرحية التسالبة « أندروكليس والأسد » • • هناك تمثل لافينيا دور الشهيدة التى تذهب الى ساحة الاستشهاد وهى مؤمنة تماما أن حياتها ليست الا منحه من سر الكون وهى عندما تهبها انما تؤدى دورها فى سبيل التقسدم الى الاعلى

والأفضل ٠٠ وهي لا تهتم كثيرا بالحصول على باج الشهادة كما كان يعنمد المسيحيون الأوائل لأن ايمانها الوثيق وسعادتها الكاملة تكمن في اطاعتها لغرائزها وارادتها الذاتية واتحادها مع ارادة الخلق والتطوير تلك الارادة التي تعدما الهية ومقدسة والتي تقول لها أن حياة الفرد في حسد ذاتها لا تعنى شيئًا الا اذا الدمجت في حياة الكون نفسه وتطوره ٠٠ وهي لذلك لا تخاف الموت بالمفهوم الفلسفي الجديد وليس بالمفهوم المسيحي التقليدي٠٠٠ ويبدو أن التناقض الذي يبتدعه شو بين مفهومه الفلسفي للاستشهاد والمفهوم المسيحي له ليس الا قضية مجردة لا سند منطفي لها لأن النقارب واضح جدا بير. المفهومين ٠٠ فالمسيحية أيضا تعتبر حياة الفرد في حمد ذاتها ليست هدفا والموت ليس الا مرحلة انتقال الى حياة أفضل ٠٠ وربما الاختلاف الوحيد هو أن شو ينشبه عالمه المنالي على هـذه الأرض بحكم التطورات البيولوجية والجيولوجية التي تطرأ عليها بينما المسيحية تنشد التناقض لارتباطهما بمفهوم مثالي واحد ٠٠ ولقد حاول ضابط الحرس الامبراطوري الذي وقع في حب لافينيا أن يثنيها عن عزمها ٠٠ وحاول معها المستحيل حتى يؤكد لها أن الاستشهاد ليس سوى ذلك الهروب السلبي من الواقع ولكنه مع ذلك لم يفلح في انقاذها ٠٠ وعندما حاول مخاطبة احساسها المرهف كأنثى بدفاعه المجيد عن احترامه لادراكها وتقديره لوعيها أجابته : « ان الموت لنا نحن المسيحيين أصعب بكثير علينا منه بالنسبة لكم · · » هي تقصد بذلك أن لها هدفا تريد أن تعيش من أجله ٠٠ ولكنها ترى أن الاستشهاد لابد منه لأنهــا لو عاشت لأصبحت حياتها بلا معنى ٠٠

ثم كتب شو مسرحيسة أخسرى بعد أحسد عشر عاما تحت اسم «القديسة جون» ترددت فيها دفعة الحياة مرة أخرى بعد أن طبق شو نظريته هذه على جان دارك وفيها يعتبرها قديسة لأنها وضعت حياتها وامكانياتها الفردية في خدمة دفعة الحياة الكامنة في التطور الحلاق ٠٠ وهي ترفض كل الحلول التقليدية أو السياسية الانضوائية التي تحيلها الى نسخة ممسوخة من نماذج المجتمع تلك النماذج التي تمثل العقبات التي تقف في سبيل التطور الحلاق ٠٠

فى مسرحية « قيصر وكليوباترة » يقدم لنا شو كليوباترة كامرأة متفتحة للحياة تمنل الأداة الحية للخلق والتطور ٠٠ فنحن نحس بوجودها كأنثى أكثر منه كملكة ٠٠ يذكر أحد الحراس فى افتتاحية المسرحيـــة

أصدقاءه المصريين بقوله: «لم تبلغ كليوباترة مرحلة النضوج بعد لأنها ما زالت فتاة طائشة ٠٠ ومع ذلك فهى تملك مقدرة اللعب بعفول الرجال » وفى سن السادسة عشرة تصرح بحبها للرجال ٠٠ خاصة هؤلاء الرجال ذوى الأذرع القوية المستديرة ٠٠ » ويقنعها قيصر بأنها لن تحس بوجودها كملكة الا اذا شعرت بكيانها كامرأة أولا ٠٠ ولكنها تتظاهر بأن تريد كيانها كملكة فقط ٠٠ ولكن الأحداث بعد ذلك تثبت أن كل سلوكها كان صادرا من كونها امرأة لها غرائزها وتكوينها الجسمى الخاص وكيانها النفسى التميز ٠٠ ولذلك لم تفتنع بقيصر كعشيق لها بل تطلعت الى رجل مسل أنطوني أو على حد قولها: « رجل يستطيع أن يحب وأن يكره ٠٠ وأستطيع أن أؤذيه ويؤذيني ٠ » ٠

وتريد كليوباترة أن تفرض وجودها على كل من حولها ومن ضمنهم قيصر ٠٠ وهي تصعق من الدهشة في مشهد الفنار في الفصل المالث عندما تفاجأ ببرود قيصر تجاهها ولا مبالاته ٠٠ ويتكرر هذا في مشهد القصر في الفصل الرابع عندما ينسي قيصر حتى مجرد وجودها ٠٠ وفي نهاية المسرحية عندما يهم قيصر بالرحيل الى روما نجده يتساءل : « ياه ٠٠ أعرف أنى قد نسيت شيئًا ، ٠٠ وبالطبع يقصد كليوباترة بهذا الشيء ٠٠ ولا شبك أن قيصر يمثل بهذا الرجل المسن الحكيم الذي فقد اهتمامه بالنساء ويمثل أيضا الرجل العظيم القائد الذي يملك من المناعة والحصانة ما يمنعه من التورط في حماقات الضعف التي يتعرض لها الرجال العاديون ٠٠ ولذلك يعد قيص كليوباترة عند الرحيل بأنه سيرسل اليها رجلا عاديا ٠٠ ولعل قيصر بهذا يمنل مفهوم البطل الجديد عند شو ٠٠ ذلك البطل الذي يتميز بالعقل المطلق والاستيعاب الكامل لما يدور حوله ٠٠ وعندما يرحل قيصر الى روما تقوم كليوباترة بنفس الدور الذي تقوم به معظم نساء سُو وذلك بأن تطارده الى روما ٠٠ ولأن قيصر استطاع التغلب على اغراء كليوباترة فان شو يعتبره بطلا قائدا في مضماره لأن شو يؤمن أن المرأة تستطيع السيطرة على الرجال العاديين فقط ٠٠ أما الرواد من الرجال فيرتفعون فوق هذه المستويات حتى يخلو لهم الجو لأداء مهامهم الكبرى التي أوكلتها اليهم دفعة الحباة الكامنة في التطور الخلاق ٠٠

ولذلك لم تكن علاقة قيصر بكليوباترة الاخطا جانبيا في حياته بدليل أنه ينسى كل شيء عنها بمجرد رحيله عن مصر ٠٠ يقول الناقد الانجليزي أورميرود جرينوود في كتابه «الكاتب المسرحي» ص ١٣٤:

« لم تحصل كليوباترة في مسرحية شو الا على تربيت قيصر على

رأسها مثل الأطفال ٠٠ ولم يحاول شو أن يغض من شأن قيصر وصورته كقائد وزعيم بأن يوقعه في غرام كليوباترة ٠٠ ان كان قيصر يملك الحصانه ضد الجنس والغضب وضيق الأفق فلم يستطع أن ينجو من خناجر المتآمرين التي كانت في انتظاره في روما ٠٠ » ٠

في مسرحية « الانسان والسوبرمان » نجد أن الرجل فد تحول الى مجرد أداة في يد المرأة لتنفيل أواس الطبيعة بأحسن الوسائل وأقصر الطرق ٠٠ والطبيعة تدرك بالغريزة انها قد اخترعت الرجل منذ عصور التطور الأولى وميزته عن باقى الكاثنات حتى يتمكن من خلق كائن آخر خير منه ٠٠ ويقول شو في مقدمته للمسرحية انه قور كنابة مسرحية تعوم فيها الجاذبية الجنسية بدور المضمون الأساسي ٠٠ وفي رأيه أن أشهر المآسي التي تدور حول الحب أو الكوميديا التي تعالج نفس الموضوع قد ركزت الأضواء على الصراع سواء كان منتصرا أو يائسنا بين العشباق وقوانين الزواج أو بين الحب والظروف المحيطة به والالتزامات الاجتماعية والبيئية ٠٠ ولم يحاول أي كاتب مسرحي أن يلقى الضوء على الدافع الطبيعي وراء هــذه الصراعات والذي يكمن في الجاذبية الجنسية المتبادلة بين رجل معين وامرأة معينة ٠٠ ولم يحاول أي كاتب مسرحي أن يشرح الحب على منصة المسرح كما شرحه من قبل الفيلسوف الألماني شوبنهاور في كتابه الشهير « العالم ارادة وتخيل ، وفيه خرج بنظرية ارادة الجنس التي تعبر عن نفسها من خلال رغبات الأفراد وهي لا يهمها اذا كانت تتفق مع سعادتهم أم انها تتسبب في شقائهم ٠٠ ويضيف شو الى شوبنهاور أن المرأة تقوم دائما بدور الصياد في أمور العشق والغرام ٠٠

ولكننا على أية حال لا نستطيع أن نتقبل هذه النظرية دون تحفظ ٠٠ فان الحالة التي يقدمها شو من خلال آن وتانر بطلا المسرحية حالة خاصة ولا يمكن أن نعتبرها ظاهرة أو حقيقة علمية لأن المسرحية نفسها لا تقدم أي برهان علمي يثبت الادعاء الذي أدخله شو ، ولذلك فان المتفرج يستمتع كثيرا بالمواقف الكوميدية والحوار الذكي ولا يهتم كثيرا بالنظرية الفلسفيه التي ترد في تضاعيف المسرحية ٠٠ لأن « الانسان والسوبرمان » هي مسرحية كوميدية من الطراز الأول ٠٠ يقسول جون جاسنر في كتابه مسرحية المسرح » ص ٢٠٦ :

« تعد مسرحية « الانسان والسوبرمان » كوميديا طريفة تدور حول مطاردة الأنثى للذكر وتكمن الطرافة في الصراع الذي تدور رحاه بين تابر وآن التي سعت لكي يعين حارسا على أموالها وتكمن أيضا في هروب تاتر

العنيف من سحرها الجنسي الى جبال سييرا نفاداس في أسبانيا م مطارده آن له الى حناك ثم في الحوار الذي يدور بينهما وبين قطاع الطريق ٠٠٠ ويبدو لنا تانر في أول الأمر واثقا من نفسه وسبيد موقفه ولكنه حالا ما ينهار أمام آن التي تطارده دون هوادة وتبدو لنا آن أيضا طيبة ونقية القلب لدرجة السذاجة ولكنها في صميم نفسها لا تحيد عن الهدف الذي أودعته فيها الطبيعة وجعلته جزءا من كيانها ٠٠ ولعل تانر وآن بهـــذا يمثلان شخصيتين جديدتين كل الجدة بالنسبة للدراما الحديثة ٠٠ ولكن « الانسان والسوبرمان » أعمق من هذا المضمون • • والكوميديا البراقة التي تنبع من مبارزة الجنس تعتمله في جوهرها على الكوميلديا العميقة الصادرة عن موقف المفكر من مناورات الجنس ٠٠ لأن تانر يمثل المفكر المستفل بتفكيره عن كل الأمور التفليدية يكشف لنا عن التكريس العقلى والفكرى الذي يسيطر على كيان كل مفكر ١٠ أما الحب والزواج الذي يمثل محور حياة آن فانه لا يملأ سوى جانبا صغيرا في طبيعة تانر ٠٠ وفي الواقع فانه يعده تدخلا معوقا ومشتتا في حياة المفكر الذي يتزعم الثورة الاجتماعية التي يريد أن يوقظ بها المجتمع حتى ينظر الى أمور الحياة نظرة عاقلة واقعية منطقية متمشية مع طبيعة الأمور · » ·

وخلاصة القول فان المسرحية تعد من أروع المسرحيات التي كتبها شو لأنه استطاع تمزيق الغلاف البراق الذي يحيط بالغموض الأنثوى وذلك بتقديمه شخصية آن ٠٠ ويحاول الناقد الانجليزي تشارلز دافين تحليل عنوان مسرحية « الانسان والسوبرمان » في كتابه « جوهر مسرح برنارد شو » ص ١٧٧ : يقول دافين :

« من خـلال التغسيرات المتعـددة والممكنة التى ارتبطت بعنـوان المسرحية ٠٠ نجد أحدهما مرتبطا بآن التى قامت بدور الصياد ٠٠ وهو الدور الذى تلعبه كل امرأة فى الحياة ٠٠ وهى بهذا تمثل السوبرمان ، ٠٠

ولكن دافين يناقض نفسه اذ يكتب في نفس الكتاب أن تانر يمثل السوبرمان بوعيه السياسي وادراكه الاجتماعي واحساسه بالمسئولية الملقاة على عاتقه كرجل مفكر ٠٠

ويقول شو نفسه في مقدمة المسرحية عن العدلاقة بين الجنس والعبقرية: « أن ما ينطبق على الرجل العظيم الذي يمثل الادراك الواعي للكون والمرأة التي تمثل الاخصاب يكاد ينطبق الى حد ما على كل الرجال العباقرة وكل النساء م • • ولقد قام بكل الأعمال العظيمة في تاريخ البشرية « رجال تحرروا من القانون الكوني الذي يعمل من خلال طغيان الجنس ، • • وهكذا فعندما نأتي الى علاقات الجنس نجد أن الرجل العيقرى

لا يشارك الرجل العادى خطر الأسر والوقوع فى شباك امرأة ٠٠ وكذلك بالنسبة للمرأة العبقرية فانها لا تشترك مع المرأة العادية فى عبوديتها لأمور الجنس ٠٠

ولكننا اذا تتبعنا نظرية شو هذه بالنسبة لتان فاننا لا نستطيع أن نطلق عليه لقب العبقرى لأن آن قد نجحت في نهاية المسرحية في الايقاع به ٠٠ وقد اتهم شو من قبل الكتاب الرومانسيين بأنهم يقدمون أبطالهم في مسرحياتهم دون ما يثبت بطولتهم الا بأعمال طفولية ساذجة ٠٠ وحاول أن ينفادى بدوره هذا الخطأ بالنسبة لبطله تانر فألحق مسرحيسه بكتيب من تأليف بطله تحت عنوان « دليل الثورى » ٠٠ ولذلك نستطيع أن نعتبر تانر رجلا عبقريا من الناحية السياسية أما من الناحية الأسرية فلا يتعدى أن يكون رجلا عاديا ٠٠ لأن ارادة الاخصاب التي تكلم عنها شو كثيرا تثبت وجودها في كيان تانر في آخر المسرحية اذ نجده سعيدا أن يقوم بدور الزوج التقليدي لآن ٠٠

أما آن بالنسبة لشو فيعدها نموذجا لكل امرأة ٠٠ رغم أن كل امرأة لا يمكن أن تكون بالضرورة على غرار آن ٠٠ فهي قادرة على استغلال كل الحيل التي لا يستطيع أي رجل أن يقاومها ٠٠ لأن وظيفتها البيولوجية في الحياة هي أن تكون أما ٠٠ وبالنسبة لآن بحكم أنها فتاة تنتمي الى أسرة محترمة فان الطريقة المثلي لأن تصير أما تكمن في الزواج ٠٠ ولأن طبيعتها الأنثوية وغريزتها الجنسية التي تجعل منها أداة للاخصاب والتطوير الي مستوى أفضل قد أجبرتها على أن تفرض نفسها على تانر كزوجة وهو « الرجل الوحيد الذي دفعتها اليه غريزتها حتى يصير أداة لتحقيق رغبتها في خلق جيل أفضل » ٠٠ ودورها لا يقتصر في مطاردة الحب على صيد الرجل ٠٠ ولكن هناك عملا آخر في انتظارها يتركز في تربية الجيل القادم لعله يكون أفضل من سابقه ٠٠ واذا أهملت في أداء هذه الوظيفة بسبب الحباء أو الخفر أو التقاليد أو العرف فلا شك أنها بذلك تخون دفعة الحياة التي أودعتها فيها الطبيعة ٠٠ وربما نجحت في لبس قناع الحياء والاحترام والتقدير الاجتماعي ٠٠ ولكنها تكون قد أضاعت طاقاتها الحقيقية في سبيل الاحتفاظ بهذا الزيف الصطنع ٠٠ وباضاعتها لهذه الطاقات يكه ن معنى حياتها قد ضاع لأنها ستموت دون أي أثر لها في تطوير الجيل القادم • • ولقد قررت آن أن لا تضميع هذه الطاقات اللتي أوحت لها أن تانر هو ١ الذ أطفالها في المستقمل ولكن تاثر يدرك أن الزواج بالنسبة له يعني فقدان الحرية وسلام العقل ونهاية كل جهوده الثورية • وعلى العكس من تانر نجد أوكتافيوس الشاعر الرومانسى المتعبد في محراب النساء الذي يقع في حب آن ٠٠ ورغم أنها تسخر منه وتطلق عليه أسماء مضحكة فانه يغازلها ويتملقها بشغف واضح ٠٠ ولكن غرائزها التي تحركها دفعة الحياة تجبرها على رفضه كزوج ٠٠ ولا تجدى موهبته الشعرية في الايقاع بها ٠٠ وفي هذا المجال يقول عالم النفس ويليام ماكدوجل في كتابه « على هامش علم النفس » ص ٢١٨ :

« لا شك ان الغرائز هي المحرك الرئيسي لكل السلوك الانساني ، وعن طريقها يبدو أن كل فكرة تخطر على بال بشر مهما كانت باردة أو خالية من العاطفة لابد وأن تنبع منها ٠٠ حتى الجهاز العقلي المعفد عنه العباقرة والمفكرين ليس الا أداة تعبر عن طاقات هذه الغرائز واذا انتزعت هذه الطاقات الغريزية بكل ما ترتبط به من علاقات ميكانيكية وكيميائية ٠٠ فسيتحول الكيان الحي الى جماد غير قادر على الحركة والحياة وسوف يفقد كل مقومات الوجود تماما مثل سباعة فاخرة انتزع منها الزمبرك ٠٠ ، ٠

ولهذا فان الشيء الوحيد الذي كان شو جادا بخصوصه في مسرحينه هو قصة الحب التي ترعرعت بين تانر وآن وكلها تنطق بالهجوم والسخرية من قصص الحب الرومانسية التي سادت المسرح قبله ٠٠ ولكن روح المرح عند شو تغلبت على الجدية في بعض المواقف لدرجة أن صار الموضوع ذاته متار سنخرية شو نفسه ٠٠ في منل هذه المواقف يبدو شو مهرجا رغم أنفه ٠٠ يفول س٠ أ٠ مونتاجيو في كتابه « القيم المسرحية ، ص ٨٣ وص ٨٤:

« ان هذه المسرحية تمنحنا بوضوح أكثر من أى شيء آخر كتبه شو · نظريته المفضلة في الحب كمفهوم مختلف عن ذلك المفهوم الذي وجدناه من قبل عن الحب عند كولوردج كشعلة مقدسة أطلقها الكون في احساسات الناس وأفكارهم للتعرف على معنى التضحية والفداء والإخلاص والتمسك بالقوى الميتافيزيقية التي توحى بالكمال المطلق في أعمال الشيجاعة الحارقة والأخلاق الكريمة وكل المثل التي لا يمكن أن تدرك الا تحت تأثير هذا الوحى · · وعلى النقيض من هذا يقف جي · دى · موباسان مع واحد أو اثنين من كتاب المسرح الذي نشأ بعد عودة الملك تشارلز الشياني من المنفى · · منادين بأن القول الفصل في شئون الحب يكمن في الجنس والجاسة الجسدية · · وان أي امرأة تصلح لأي رجل · · وبين مفهوم كولوردج ومفهوم موباسان للحب يأتي مفهوم شو عنه كطاقة غريزية غير منظمة تنير الاضطراب والاحساس بأفكار جديدة · · لا يختار فيها الرجل المرأة أو

العكس ولكن بقوة دفعة الحياة يندفع الاثنان تجاه بعضهما لأن دفعة الحياة الختارهما بحرص ذائد ٠ » ٠

وفى مقدمة شو لمسرحية « الماجور باربرة » نجد تنويعة جديدة على الحط الأساسى الذي تمثله دفعة الحياة ٠٠ يقول :

« لو أنك نظرت نظرة واقعيه خالية من التعقيد الى شئون الحياة لأدركت من أول وهلة أن آراء أندرو أندر شاعت لا تتعارض مع نظرتك الواقعية على الأطلاق، فهو يؤمن بأنه مجرد أداة فى يد ارادة مطلقة أو دفعة حياة تستخدمه لأغراض أكبر وأعفد من أن يفهمها واذا لم تستطع ادراك قوله هذا فهذا يعنى أنك ما زلت تتخبط فى آراء التطور التى قدمها داروين من قبل أو أنه بسبب غبائك الشخصى و أندر شافت ليس بكافر أو زنديق لأن كل المتدينين يملكون هذا الوعى الدينى و ولذلك فهم يفهمونه خير من التقليديين وبالذات حين يبدو مدركا لكل النوازع التى تنتاب ابنته باربرة التى انضمت الى جيش الخلاص برتبة ماجور وور وور والمندون والمناه باربرة التى الضمت الى جيش الخلاص برتبة ماجور وور وور المناه ال

ويدرك أندر شافت أنه من خلال الدين والعقيدة يمكنه أن يكسب باربرة لأن وحيها يتبع من داخلها ٠٠ وهـذا الوحى هو الذى سيتكفل بشفائها من حبها الرومانسى للناس العاديين الفقراء ٠٠ لأن فى انتظار من يساعدهم ودفعة الحياة لا تنظر بعين الاعتبار الى الذين لا حـول لهم ولا قوة ٠٠ وهذا يوضح لنا معنى صرخة باربرة : « لقد تخلصت من مسئولية لقمة العيش والخوف من السماء فلننجز عمل الله من أجل خاطره ٠٠ وهو العمل الذى لا يمكن أن ينجز الا من خلال الرجال والنساء الذين خلقهم » ٠٠

وهذه النظرية التى تنظر الى الرجال والنساء على أساس أنهم أدوات نشيطة وفعالة من أجل الغرض الألهى فى تطوير الخلق ٠٠ تبدو واضحة فى كل فلسفة شو ٠٠ وهو لا يعبر عنها بأساوب الوعظ والارشاد التقليدى ولكنه يضمنها من خلال الصراع القائم بين الرجال والنساء فى مسرحياته ٠٠

ودفعة الحياة لا تدفع المرأة الى اصطياد الرجل لمجرد لذة الصيد فى حد ذاتها ٠٠ لأن صيد الرجل فى هذا المجال ليس الا احدى الوسائل لتحقيق أهداف دفعة الحياة فى انتاج أجيال جديدة وتطوير أشكال الخلق ٠٠ ولذلك عندما تفسل نورا رايللى فى مسرحية « جزيرة جول بول الأخرى » فى اصطياد لارى دويل تدرك أن دفعة الحياة تريدها لرجل آخر

هو توم برودبنت وفي الحال تشرع في مطاردته ٠٠ وقد أدركت أن لارى دويل ليس الرجل المناسب لها لأن أفكاره واتجاهاته تختلف تماما عن أفكارها واتجاهاتها ٠٠ فهو لا يؤمن بالحب ولا يحترم المرأة ويعتقد ان صداقة الرجل أبقى له من علاقات النساء وليس على استعداد للتخلى عن صديق له من أجلها:

نورا: أنت تعتنى بصديمك أكثر من حرصك على · ·

لاَ**رى :** ( بحسم واضح ) نعم ٠٠ بالطبع أعتنى به ٠٠ لا اكذب عليك ١٥١ قلت اننى أهمهم به اكثر منك ٠٠

اما في مسرحية وحيرة طبيب ، فنجه جنيفر ديوبهات تعترف بصراحة للدكتور ريدجون أن زوجها قد جاء اليها كطفل لا يعرف من أمور الدنيا شيئا لدرجة انه لم يكن يعرف اذا كان يريد الزواج منها أم لا ٠٠ وأنه لا يفكر في الأشياء التقليدية التي يجرى وراءها معظم الرجال وكان عليها أن تقدم نفسها اليه حتى يرغبها ٠٠

ولا يعنى كلامنا هذا عن المرأة المطاردة أنها نموذج منالى يصلح لأن تحذو النساء حذوه ٠٠ لأن النموذج الذى يقدمه شو فى مسرحياته يدرك انه لا يستطيع أن يكون سيدا لموقفه لأنه لا يخرج عن نطاق أن يكون أداة فى يد دفعة الحياة لتنفيذ أغراضها ٠٠ ولذلك لا تهتم نساء شو كنيرا بتحفيق الكمال المطلق فى شخصياتهن ٠٠ لأن تحقيق الكمال المثلل المطلق من وظيفة دفعة الحياة ٠٠ وهذا يكمن فى صرخة مسز جورج فى مسرحية « شروع فى زواج ، عندما تقول:

« خذنی کما آنا ۰۰ خذنی کما آنا ۰۰ لأننی لا أملك أن أغیر من نفسی شیئا ۰۰ ولأننی أحبك ۰۰ واذا أنت لم تحبنی فقد ضاعت حیانی هباه ۱۰ لأن القدر قد كرس وجودی لك ۰۰ ولاید أن نحقق وجودنا معا ۰ » ۰

وعندما تقع في الحب لا تملك لنفسها زماما ٠٠ وكما يقول زوجها :

« لقد تعود الرجال الهروب منها وأحيانا يحضرونها الى المنزل ٠٠ ورسم انها مارست كل أنواع الحب المعروفة وغير المعروفة فما زالت تحافظ على أفلاطونيتها التي تجملها تقدر الحب بسبب الأحاسيس التي يتيرها في نفس الانسان ٠٠ لا شك أن الحديث الذي أدلت به وهي في حالة غيبوبة صوفية يمثل هذا الجانب الأفلاطوني في شخصيتها :

« عندما أحببتني منحتك الشمس والنجوم لتلعب بها • • وأعطيتك

الحلود في وميض لحظة وقوة الجبال الرواسي في قبضة ذراعيك ١٠ وطوفان مياه البحار في نبضة من نبضان روحك ١٠ ولكنها كانت لحظة واحدة فقط ١٠ ألم تكن كاقية ؟ ألم تكن مقابلا كافيا لكل ما تخوضه من مناعب على وجه هذه الأرض من أجلى ؟ • وهل فرض على أن أصلح ملابسك وأنظف لك منزلك أيضا ؟ • ألم يكن هذا بكافي ؟ • وقد دفعت الثمن دون مناقشة أو مساومة ١٠ وحملت الأطفال دون تردد ١٠ أكان هذا سببا آخر في حمل المزيد من الأعباء ؟ • لقد حملت الطفل بين ذراعي ١٠ فهل يجب أن أحمل الأب أيضا ؟ • لقد أمضينا الخلود سويا ثم تطلب منى المزيد من الوقت • لقد امتلكنا الكون سويا ثم تسألني أن أمنحك تفاهات الحياة الأخرى ١٠ لقد منحتك روحي وأنت تطلب جسدى فقط لكى تلعب به ١٠ ألم يكن هذا كافيا ؟ • و ٠

وتبدو الأفلاطونية واضحة في هذا الحديث ٠٠ ولعل شو لأول مرة يقدم لنا الحب كحالة من حالات السمو الروحي المنطلق الى حد قد يبعت الرعب في نفس المتفرج ٠٠ ولكن هذه الحالة لا تستمر مع مسز جرورج لأنها سرعان ما تتحول الى امرأة حفيقية تتكلم بالنيابة عن بنات جنسها عندما تعلن على الملأ:

« لقد اهتممت طول حياتي بشئوني الخاصة ولم أخجل في يوم من الأيام أن أسلك الطريق الذي أعتقد أنه الصواب ٠٠ ولكنني أخيرا تخلصت من سبجن نفسي وانطلعت لأصير صوتا لهؤلاء النسوة اللاتي لا يملكن صوتا يعبرن به عن أنفسهن ٠٠ » ٠

وهناك تنويعة جديدة على نغمة الحب تمثلها شخصية نسائية أخرى ندعى ليزببا التى تعتقد أن الهدف الأسمى من الحب يكمن فى الحصول على الأطفال دون ضرورة الاهتمام برجل ما ٠ تقول :

لبزبيا: لابد لى من الحصول على أطفال ٠٠ ففى امكانى أن أكون أما طيبة ويجب فى نفس الوقت أن تدفع لى الحكومة أجرا مقابل تربية الأطفال تربية فاضلة ٠٠ ولكن الحكومة تصر على أننى لا أستطيع أن أحصل على طفل دون الحصول على رجل معين بالذات ولهذا فانى أقول للحكومة أن تنظم شئونها بدون أطفالى ٠٠ لأننى اذا أردت أن أكون أما حفيقية فانه يتحتم على أن لا أرعى رجلا يعيش معى فى المنزل فى نفس الوقت ٠٠

وعلى النقيض من ليزبيا نجد ليو بردجنورث تتخذ موقفا مغايرا

بالنسبة للعلاقات الجنسية فهى فتاة جميلة وساحرة وقلقة تنير جوا من الحيوية والانطلاق في كل مجال توجد به ٠٠ ولفد تحول قلفها الى المطالبة بالطلاق من زوجها الرومانسي ريجي بعد أن وقعت في حب السيرجون هوتشكس وطاردته بالرغم من تصريحه بأنه يحب زوجها ويقدره آكنر مي احرامه وارتباطه بها ٠٠ ولعل ليو تفعل هذا لأنها من النوع الذي يؤمن بتعدد الازواج وهبي تصدم الجنرال بوكسر عندما تخبره أنها طالما تحب كل من هو شكس وريجي فلها الحق في أن ننروج الاثنين في نفس الوقت من صرح بقولها : « في الحفيفة أني أريد الزواج من مجموعة منوعه مي الرجال عنها وخوفهم منها ٠٠ وخاصة أنه يحلو لها أحيانا تفليد الرجال في سلوكهم مما يفقدها الكنير من الجاذبية الانبوية ٠٠

أما في مسرحية «سوء زواج» فنجد نقاشا وحوارا طويلا يدور حول انجاب الأطعال والطريفة المتلى لانتاج جيل أفضل ٠٠ ولذلك يتحم على القائمين على التربية أن يطبقوا فوانين الوراثة وتسلسل الجنس حتى يحافظوا على الصفات الجوهرية والصحية في الجنس البشرى ٠٠ ويجب على الناس أن يرفضوا الطاعة العمياء للقوانين الوضعية والعادات الموروبة والتقاليد السائدة لأنها تحد من انطلاقات دفعة الحياة الى آماد بعيده ٠٠ والطريقة الوحيدة التي تساعدنا في تحقيق أهداف دفعة الحياة هو اطاعة ميولنا وغرائزنا بما يتفق مع تطور الحياة وبما يبتعد عن الالحلال ٠٠

ولعل الشخصية النسائية التي تمثل دفعة الحياة في هذه المسرحية هي هيباتيا التي تشعر بالفخر عندما يطلق عليها الآخرون لقب « الوحش الرائع الصغير » • ولكنها تحس بالضيق لأنها مسجونة بين أربعة جدران داخل منزل فقد كل مقومات الحيوية والحياة المتدفقة ومما يزيد من احساسها بهذا السجن خطيبها بينتلي الذي يمثل الجمود والتحجر والجفاف والعقم • ولا تعرف عمره بالضبط لأنه يتراوح بين السابعة عشرة والسبعين • وعندما تقع الطائرة بجوى صديق بينتلي ويصل الى المنزل وعندما تقاح هبباتيا في غرامه وتثيره جنسيا حتى يرتبط بها عاطفيا • وعندما تتأكد من وقوعه في غرامها تخاطب أباها بقولها : « فلتشتر الوحش لحسابي الخاص » • ويبدى جوى استعداده الخفي لكي تشتريه هيباتيا • وقبل أن تعقد الصففة نجد هيباتيا تطارد جوى في الغابة • ثم يعترف بعد ذلك أن وجودها معه في الغابة ومطاردتها له قد أصابته بمس من السحر والجنون وخاصة أن طيور الغابة كلها تغرد طالبة الوصال • •

فى المسرحية التالية واسمها « مسرحية فانى الأولى » نجه دورا تطارد بوبى رغم أن أباه قد حاول منعها مرارا ٠٠ ولنأخذ المشهد النالى مثالا على ذلك :

جيلبي: لقد تحتم على الآن أن أرسل الصبي بعيدا ٠٠

دورا: الى أين ؟

**جيلبي: الى أي مكان بعيدا** عنك وعن أمثالك ٠٠

دور1: اذن ٠٠ وجب عليك أن ترسله خارج هذا العالم بأسره أيها الرجل العجوز ٠٠

لا شك أن دفعة الحياة هى التى تدفع بدورا الى القيام بمنل هـذه الأفعال لأنها تدرك أن بوبى هو الرجل المناسب لكى يكون أبا لأولادها تماما كما فعلت هيباتيا مع جوى الذى تربى فى رعاية أسرة تؤمن بالتقاليد والعادات والعرف كشىء مقدس لايمكن أن يمس ٠٠ولكنه تحت تأثير هياتيا يتمكن من الخروج عن هذا النطاق بعد أن يرى فيها من الصراحة والانطلاق ما يجعله يعترف لما ثلته انها طاردته فى الغابة بدلا من أن يطاردها هو كما يفعل كل رجال عائلنه ٠٠ يقول:

«هل سمعتم فی حیاتکم صوت نداء الجنس عند البومة ؟ هل سمعتم کیف تخلق جوا من الصمت المطبق بعد توقفها عن النداء ؟ هل سمعتموها وهی تصفق بأجنحتها مرتین لکی تنادی الیفها ثم تطلق صغیرا من طبقة واحدة ۰۰ ذلك الصفیر الذی یعجز العندلیب عن تقلیده ؟ ۰ هـذا هو ما حدث فی الغابة عندما كنت أجرى حتى أهرب بجلدى ۰۰ لقد طوردت بعد أن كنت مطاردا ۰۰ ولم أستطم فكاكا » ۰۰

وتعد مسرحية « العودة الى ماتوشالح » التجسيد الدرامي لنظرية شو في دفعة الحياة التي يقدم فيها الافتراضات التالية :

- ١ ــ أن الحياة منذ البدء لم تكن الا دوامة من القوة المطلقة البحتة ٠٠
- ٣ باجبارها المادة على الخنوع لها أصبحت عبدا لها في نفس الوقت ٠٠
- تعول حدف التطوير في الحياة الى وضع حد لهذه العبودية وذلك بقهر المادة ٠٠

واذا تحفق هذا فان الحياة بالتخلص من المادة ستتحول مرة أخرى الى فكر مطلق مجرد ٠٠

ولقد بدأت الحياة بالتخيل لأنه بداية الخلق ٠٠ ولنأخذ مشهد الحوار بن الحية وحواء لنبرهن على كلامنا هذا .

الحية: لن يحتاج هذا المخلوق الى تعب منك فى خلقه ٠٠ ولن يتجتسم أية متاعب ٠٠ وسوف يتمنى أن يشاركك الحياة ٠٠ وسوف يكون تحت سيطرتك بسبب رغبته فى جسدك ٠٠

حواء: اذن ٠٠ سوف أفعل ذلك ٠٠ لكن كيف ؟ كيف فعلت ليليث واهبة الحياة هذه المعجزة ٠٠

الحية: لقد تخيلتها ٠٠

حواء: ماذا تقصدين « تخيلتها » ؟ ٠

الحية: لقد أخبرتنى بالقصة العجيبة التى تحكى شيئا لم يفع من قبل ٠٠ لأن ليليث ( الرمز المجسد لدفعة الحياة ) لم تكن تعرف ان التخيل هـو بداية الخلق ٠٠ فأنت تتخيلين أنك ترغبين ٠٠ ثم تنفذين ما تتخيلين ٠٠ وفى نهاية الأمر تخلقين ما ترغبين ٠٠٠

ومنذ بداية الخليقة وليليث الرمز الحي المجسد لدفعة الحياة \_ تقوم بأداء وظيفتها من خلال علاقة الحب بين الرجل والمرأة :

آدم: ان ما نحس به لمن الوضوح بحيث لا يحتاج الى صوت يعبر عنه ٠٠ هناك شيء ما يجذبنا الى بعض ٠٠ لا أستطيع أن أجد له اسما ٠٠ الحية : هو الحب ٠ الحب ٠ الحب ٠

وعندما بلغت الانسانية مرحلة النضوج وتطورت أشكالها بعد مضى آلاف السنين نجد أن شكل الحب ومضمونه قد تغيرا:

الفتاة: أصبحنا الآن نستطيع التحدث والتفاهم دون أن نلمس بعضنا البعض ·

ستبرقن: ( مرتعبا ) خلوى ٠٠ ألا تعلمين أن هذه أسوأ الأعراض التى يمكن أن نصاب بها ٠٠ ان الفدماء لم يلمسوا بعضهم البعض ٠٠

الفتاة : وهل كان يتحتم عليهم القيام بهذا ؟

سمتيرفن : لا أدرى ٠٠ ولكن ألا تريدين لمسى ؟ لقد تعودت على ذلك ٠

الفتاة: نعم ١٠٠ هذا صحيح ١٠٠ لفد تعودت على هذا ١٠٠ لقد ظننا أنه من المفصل أن ينام كل منا فى حصن الآخر ١٠٠ ولكننا لا نستطيع حتى النوم الآن لأن وزنيا قد أوقف دورتنا الدموية حتى الكتف ١٠٠ ومنذ ذلك الوقت نغبر احساسى تجاهك ١٠٠ لقد أصبح اهتمامى منصبا على دراعيك وما يدور داخل رأسك بعد أن ففدت الاهتمام كلية بجسدك ١٠٠ والآن ذهب كل هذا بلا عودة ١٠٠

ستبرفن: اذن ٠٠ فقد ضاع اهنمامك بي الى الأبد ؟

الفتاة: هراء ١٠ فأنا أهنم بك بجدية أكنر من ذى قبل ١٠ على الرغم من أن اهتمامى الجديد لم يعد منصبا على صفات خاصة بك وحدك ١٠ أنا أقصد أن اهتمامى الجديد بك ينبع أساسا من اهتمامى بكل الناس ولهذا فأنا لا أرعب فى لمس جسدك لأننى لا أجد ضرورة تحتم على هذا ١٠ لقد عقدت العزم على أن لا ألمسك الى الأبد ١٠ وبعد هذه المرحلة المتقدمة من التطور الفيسيولوجى ١٠ تقوم دفعة الحياة بتحويل الحب الى سلسلة متتابعة من الانعكاسات التى تحكمها دوافع بيولوجية بحتة:

الطفل الوليد: هل يستطيع الناس أن يحبوا بعضهم بعضا ؟

بيجماليون: نعم ۱۰ انهم يستجيبون الى كل دافع ۱۰ لأن أجسادهم تحتوى على كل الانعكاسات ۱۰ ضعى ذراعك حول رقبة الرجل وسوف يضع ذراعيه حول رقبتك وجسدك فهو لايملك فكاكا من هذا ۱۰

الأنثى: ( مقطبة ) حولى ٠٠ تقصد حول جسدى ٠٠

بيجماليون: حولك بالطبع ١٠ اذا كان الدافع صادرا منك أنت ٠٠

اكراسيس : ألا بستطيع أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه ؟ ٠٠٠

بيجماليون: لا ٠٠

وفى نهاية « العوده الى ماتوشالح » نستعرض ليليث عمل الحلق مع آدم وحواء وقابيل :

لیلیث: لقـــد قاسیب دون أن أنبس ببنت شفه ۰۰ ومزقت نفسی الی جزأین ۰۰ وفقدت حیاتی حنی أستطیع ایجاد لحم لکل منهما: الرجل والمرأة ۰۰ وها هی نتیجة عملی ۰۰ ماذا فعلت بها یا آدم یا ابنی ؟ ۰

آدم: لقد جعلت الحياة تنتج بفضل كدى وعرقى ٠٠ وجعلت المرأة تنجب

الأولاد بفضل حبى ٠٠ وها هى نتيجه عملى ٠٠ مماذا فعلب بها يا حواء يا زوجني ؟ ٠

حواء: لقد قمت بتغذیه البیضة می جسدی وأطعمها بدمی ۰۰ والأن يتركونها تسقط كما تفعل الطيور ببیضها ۰۰ ولم يهنموا قط بما سوف يصيبها ۰۰

ويؤمن شو أن المرأة هي العنصر الخلاق والبناء بفعل دفعه الحياة أما دور الرجل فيقتصر على التدمير والخراب:

آدم : ماذا تستطيع أن تفعل معها ؟ هي العنصر الخلاق وأنت العامل المدمر ٠٠

قابيل: كيف يمكننى التدهير دون أن تخلق هى ؟ ابى أريدها أن تخلى أكتر وأكبر من الرجال والنساء اللاتى سيخلقن بدورهن رجالا ورجالا ١٠ لقد تخيلت ملحمة رائعة تزخر بالعديد من الرجال ٠٠ يفوق عددهم عدد الأوراق التى تنمو على ألف شجرة ١٠ وسوف أقسمهم الى فريقين متعاديين ١٠ وسأقود أحدهما على أن يعود العريف الآخر الشخص الذى أرهبه بالفعل وأتمنى قتاله ومصرعه ١٠ وسوف يحاول كل فرينى افناء الآخر ١٠ فكر فى هذا يا آدم ١٠ يا لروعه هذا القتال والصراع والذبح والقتل ٠٠

وتبدو نظرية المرأة الأم كعنصر خلاق مجدد فى شخصية حواء فى الجزء الأول من مسرحية « العودة الى ماتوشالح » وهو الجزء الذى يقع تحب عنوان « فى البدء » وفيه تواجه المرأة الخلاقة الرجل المدمر المحطم ٠٠ ثم تتخلل هذه النغمة الأجزاء الأربعة الأخرى المكونة للمسرحية ٠٠ وويها نجد حواء تفكر فى آدم والمستقبل وتربية الأجيال المقبلة بحيب لا تجد وفنا للتفكير فى نفسها ٠٠ بينما يبدو آدم ضيق الأفق محدود النفكير أنانى النزعة لا يفكر الا فى يومه ولا ينظر ابعد من وقع أقداهه ٠٠

وتمضى بنا أطول مسرحية عرفها تاريخ المسرح على الاطلاق ٠٠ وتمر القرون وتبدو أمامنا حواء وقد أصبحت أخف عبثا وأقل مسئولية لأن الجنس البشرى استطاع أن يتقدم ويتطور بمرون الفرون ٠٠ وهى الآن تنكر أن المرأة قد خلقت لكى تطارد الرجل وتوقعه فى شباكها لأن الرجل مخلوق لا يستحق كل هذا العناء وخاصة أن الطبيعة قد منحت المرأة طبيعة أكرم وأشمل من تلك التى منحتها للرجل ٠٠ ولهذا تهاجم فى حدينها كلا من آدم وقابيل بقولها : « لقد بلغ بى السأم منكما حدا لا يطاف ٠٠

وليس أمامك غير الحفر والعمل القدر ٠٠ وليس وراء الآحر غير القتل وسفك الدماء ٠٠ ولا أسسنطيع حنى الآن أن أفسر ان كانت ليليت قد خلفتكما لمل هذه المستويات المنحطة للحياة ٠٠ » وأكبر شيء يبير حنفها أن ابنها فاببل يجد نشوة عجيبة في القتل وهو يريدها أن تلد أكبر عدد من الرجال حتى يمكنه أن يفنل أكبر عدد منهم ويحكى لأمه بمنتهى النبجع والغرور كيف أن الحياة لا يمكن أن تستمر دون قتل ٠٠ ثم ينكر فضل المرأة عليه وعلى الأجيال الفادمة فيقول: «سيصير الرجل سيدا للمرأة دون نزاع ٠٠ ولن يصبح طفلها أو لعبتها كما تتوهمين » ولكن حواء تلفت انتباهه الى أن روجته لوا تسيطر عليه سيطرة كاملة ولا يفعل شيئا دون استئدانها ٠٠ ورغم أنه يعد نفسه بطلا مغوارا الا أن حواء تسميه «عدو الاسمان » ونهاجمه بعنف لأنه يعتبر أن القوة الوحيدة الموجودة في هذا العالم هي القوة الجسدية فقط ٠٠

فى كتاب « العيسد التسعينى لشو » كتب النساقد الانجليزى سن ١٠ م، جود يقول أن فى الحالات الفردية التى قدمها شسو من خلال شخصيات حواء وليلين رمزا شاملا لأهمية المرأة الأم فى عملية النعلور والتقدم مما يجعل دور الرجل يتضاءل الى جانبها ١٠ لأن الأنوثة فى نظر شو أكبر جبرية وعفوية وبدائية وحيوية من الرجولة ١٠ لأن المرأة من وجهة النظر البيولوجية تعد الأساس فى انتاج الأجيال القادمة بينما يغد دور الرجل ثانويا بالنسبة لها ١٠ فالمرأة أم بالضرورة بينما الرجل أب بالصدفة ١٠ ولهذا يضع شو المرأة فى مرتبة أعلى وأسمى بكنبر من الرجل الذى اعنبر نفسه سيدا لها ولفدرها على مر الأجيال والحفب ١٠٠

وفى الجزء الخامس من المسرحة ٠٠ يسيطر على القارىء احساس بالسمو الروحى ٠٠ ينغلغل فى نفسه ويرفعه فوق كل الاعتبارات الأرضية وينأى به عن كل الاهتمامات المادية ٠٠ ولكنه يصلل الى حد التجريد والاغراق فى الاغراب نتيجة لهيام شو الواضح بكل ما يمت الى الفكر المجرد والمتالبات المطلفة مما يفقد أفكاره قوة الاقناع والتجاوب معها فى بعض الأحمان ٠٠ ويفول كريستوفر كوديل فى كتابه « دراسات فى ثقافة ولت : « أن مسرحيات شو قد صارت باليهات سماوية انتقت راقصاتها من مخلوقات لا بجرى فى عروقها دم البشر » ٠٠ ويلاحظ رايمو ند ويلبامز نفس الملاحظة فى كتابه « المسرح من ابسن الى اليوم » : ص ١٤٩ :

« في نظري أن تلك الرغبة التي طاردت شو وتركزت في لهفه وراء

الهروب من قيود الجسد الذي يسميه المادة المعوقة المهيئة « لا تخرج عن كونها خيال مراهفين ساذج ٠٠ فهذه الرغبة الملحة لاحلال بعص المنل العليا المجردة محل حقائق الحياة المادية هي في صميمها مجرد تفكير روماسي مطلق ٠٠ وهكذا يبدو أمامنا عدو الرومانسية الأول عبدا لها وليس مجرد مفكر ينتمي الى المذمب الرومانسي ٠

وفي اعتقادي أن التعميمات التي يطلفها رايموند ويليامر على شو قد تتنافى مع المنهج الاكاديمي الذي يهتم بالجزء من خلال الكل ويحلله مي ضوئه بدلا من التاكيد على الكل دون الاهنمام بالجزء الذي يعدوم عليه الكل ٠٠ وإذا اعترفنا ببعض الصدق فيما يفوله ويليامز فلابد أن نفول أن شو قد نجح في خلق شخصيات ناضحة تضج بالحياة وليست كل شيخصياته عبارة عن رموز طائرة لمنل عليا مجردة ٠٠ ولكي ندلل على كلامنا هذا يكفينا أن نأخذ شخصيات مسرحية واحدة مل « منزل القاوب المحطمة » لكي نوضيح المدى الذي وصل اليه سُو في خلق سيخصيات تدب على الأرض وتعيش كل حفائق الحياه المادية بما فيها تنافضات وصراعات وانفعالات وآمال وآلام ٠٠ في المسرحية نجد ماركوس وهو الاسم المزيف لهكتور الذى يلعب دور زير النساء ويحاول الايقاع بالفتاة الصغيرة ايلي دن التي تفكر بدورها في الزواج من الريس مانجان نظرا لنرائه مع أن سنه يضارع عمر أبيها ٠٠ هي من نوع النساء المطاردات وتعنرف أخيرا أنها عقدت العزم على الزواج من مانجان ٠٠ لمجرد انها تريد اثبات مقدرتها على الايقاع به وعدم تمكنه من الهروب منها ٠٠ وشخصيتها صادقة وحقيقية وواقعية الى أقصى حد ٠٠ فعندما تكتشف أن هكتور هو زوح هيزيون تنجه بتفكيرها الى الزواج من الريس مانجان ذلك الرأسمالي الغنى العجوز الذي يعيش على استغلال العمال الففراء من أمثال أبيها ٠٠ وتدعى ايل أنها ستتزوج من مانجان على سبيل الاعتراف بجميله نظرا لأنه كان كريما وطيبًا في معاملته مع أبيها ٠٠ وعندما تؤكد لها هنزيون زوجة هكدور أنه من الضروري أن تنزوج من رجل تحبه أولا وقبل كل شيء ٠٠ ترفض ايل الاستماع الى مثل هذا الكلام رغم أنها كانت على وشك الوقوع في غرام هكتور الذي اكتشفت أنه زوج هيزيون فيما بعد ١٠ اما عن شخصية هكتور فهي واقعية وحقيقية الى حد كبير من خلال تتبعنا لأحداث المسرحية ٠٠ فهو رجل وسيم في حدود الخمسين ذو شارب دقيق وأنبق ويضمع على رأسه قبعة ذات أطراف مقوسة تتمشى مع آخر طراز ٠٠ وهو يحكى لابلي دن عن حباته الخاصة بأنها لم تكن سوى غراميات متصلة ٠٠ ومع هذا فقد وجد وقتا للعمل من أجل الاشتراكبة واذابة الطبقات ٠٠

**\ ^ 9** 

ولقد اشترك فى نلاثة ثورات وحارب من وراء المتاريس ٠٠ شأنه فى ذلك شأن كل ثورى متحمس ٠٠ وعندما تكشف ايلى خداعه واسمه المزيف وتتهمه بالكذب والحداع والجبن والادعاء تخبرها زوجته هيزيون أنها اذا أصرت على اتهامه بالجبن والحداع فربما ارتكب أفدح الأخطاء وأقحم نفسه فى أفظم المخاطر لكى ينبت شبجاعته المدعاة ٠٠

أما شخصية هيزيون هاساباي زوجة هكتور ٠٠ فهي شخصية حية واقعية تجمع بين لمسات الشخصيات التي نقابلها في حياتنا اليومية وبين لمحات الشيخصيات القادمة من عالم المسرح المليء بالضبوء واللون ٠٠ فهي تمنل المرأة التي تجمع بين عالم الرومانسية بشطحاته وانطلاقانه النهائية وبين عالم الواقع بما يحمل من جنس ويحتوى على لحم ورغبات دنيا ٠٠ وكما هو الحال مع جميع نساء شو ٠٠ نجد حول هيزيوں هالة تجذب اليها كل من يفترب منها ولا شك أنها ترمز الى الجنس بكل ما يحويه من ايحاءات وايماءات وخاصة عندما تظهر على المسرح بشعرها الاسود الرائع وعيونها التى تشبه بحيرات الأساطير ورقبتها الطويلة الرشيفة ولدبها امكانية مسايرة الحالة النفسية لكل من تقابله بحيت يشعر بصدى لاحساساته لديها وكأنها خلقت للمشاركة الوجدانية والنعاطف الروحي ٠٠ وهي تفهم تمام الفهم النيارات الخلفية التي تكمن وراء سلوك الآخرين الجنسي وتحاول قدر امكانها مساعدتهم ونصحهم عندما يقعون في الحب ٠٠ وهي تحاول أن تفعل نفس الشيء حتى مع ايلي دون التي اكتشىفت أنها أحبت زوجها ماركوس دارنلي وهو الاسم المزيف لهكنور ٠٠ وهي لا تلقى أدنى اهتمام لغراميات زوجها ومطارداته بل على النقيض من حذا نبدى اعجابا بها في مناسبة وغير مناسبة ٠٠ وعندما تدرك أن سن الشباب على وشك أن يتسلل من بين أصابعها وأن زوجها يكاد يفقد اهتمامه بها تعمل ما في وسعها على احضار الفتيات الجميلات الى بيتها حتى يعدن معه قصة الحب الرائعة التي عاشتها معمه في صمدر حياتها الزوجية ٠٠ وهمي لا تفعل على حد قولها الا ثلاثة أشياء اما الغزل أو القبل أو الضحك ٠٠ وتعلن بين الحين والآخر أنها ذاهبة لكي تسمحر شيخصا جديدا · · كما يفعل معظم أعضاء المنزل : «منزل القلوب المحطمة» ويضعها زوجها هكتور في مصاف مصاصات الدماء وبنات ابليس ٠٠ وهي تتفق معه في أنها لم تترك له سوى الأحالم والأطياف ٠٠ وتشخص ايلي حالنها باعجاب مشوب بالشك والريبة وهي تقول أنها حورية بعثت لكي تفود الرجال من أنوفهم ٠٠ ولكنها تحذرها في نفس الوقت من الانقياد وراء عالم اللاواقع الذي لا طائل وراءه وعندما تسدل الستار على الفصل الأول نجد هيزيون تتغنى مع كابتن شوتوفر بالتضحيات الني بذلتها المرأة من أجل الرجل على مر العصور ٠٠ تقول:

« ماذا يريد الرجال ؟ لقد حصلوا على طعامهم والمدادى، الني تحميهم برد السناء وأصلحنا ملابسهم ومنحناهم حبا في نهاية اليوم ؟ ولكن لماذا لا يفنعون بهاذا ؟ • لماذا يحسدوننا على الآلام التي تنتابنا حنى نلدهم و نحضرهم الى هذا العالم • • وبعد ذلك نتجشم المتاعب والعذابات والمخاطر في سبيل الاحتفاظ بهم بجوارنا ؟ • • » •

ولكنها تلفت نظر مانجان الى حفيقة هامة هى انه لا يهم اذا حكم هذا البلد الرجال طالما أن « النساء الجميلات بنات ابليس » نسيطرن عليهم ٠٠ ويؤكد النساقد الانجليزى ويليام ايرفن أن شخصية هبزيون درمز الى انجلترا والبيت الانجليزى بكل ما يحمله من دفء وعطف وتفاليد بينما دمل أخنها أريدين الإمبراطورية البريطانيه عبر البحار ٠٠ ولكنى أخنف مع ارفين في نظرته لأن هيزيون عاقر لا تنجب أطفالا وبالنسبة لشو أن أيه امراة عاقر لا تملك التزامات لدفعة الحياة لا تعد حياتها ذات فيمه لانها لى تسارك في عجلة التطور ٠٠ ولا يمكن لشو أن يرمز الى انجلترا على أنها عاقر الا اذا كان قصده من وراء ذلك سياسيا وليس بيولوجيا كما ينراي أمامنا لأول وهلة ٠٠ وخاصة أن كابتن شوتوفر أبا هيزيون يعد التجسيد المذكر لدفعة الحياة كما يؤكد الناقد ايريك بنتلي في كتابه «برنارد شو» ٠٠

فى مسرحية «أصدق من أن تكون معقولة » نقع موبس المريضة فى حب أو برى اللص من أول نظرة ٠٠ وتكتشف بعد ذلك انه لص مغفل نسى أخذ اللالى؛ والجواهر معه ٠٠ وتصيح فى دهشة : «شكرا لله انه لص مغفل ٠٠ وأحمق ظريف ٠٠ سأفعل معه كل شى؛ أريده » ٠٠ ولكن موبس المريضة تختلف عن سويتى تلك المرأة المغرمة بمطاردة الرجال والسى تؤكد لموبس أن غرامها باللص لا يتعدى أن يكون مجرد رغبة فى حب الاسنطلاع ومعرفة أحوال عالم الرجال ٠٠ ويتضح لنا صحة كلام سويتى عندما تعلن موبس أنها تخجل من أنها نحب ذلك « الشى؛ الحمير لعد سئمت منه بأسرع من سويتى » ٠٠ وتمر سويتى نفسها بغراميات عدة ومطاردات كبيرة ورا؛ أو برى ثم العفيد تولبويز والشاويش فيلدنح ٠٠ وتنجح فى الايقاع بهم فى كل مطارداتها الا أن السأم يتملكها بسرعة ٠٠ ولذلك كان رأيها أن ألحب لا يمكن أن يستمر أكنر من شهر العسل والطريقة المنلى للاحتفاظ بالمهجة تكمن فى المداومة على تغيير الرجل ٠ وعنصدما تقابل الشاويش بحالهجة تكمن فى المداومة على تغيير الرجل ٠ وعنصدما تقابل الشاويش بحاول أن تتخلص من سلوكها الذى لايريحه ولكن هذا لايسرع من تجاوبه

معها مما يجعلها تصاب بخيبه أمل فتنهض مسرعة محاولة الهروب منه ولكنه يفبض على يدها ثم يحتضنها ويقبلها بشراهة ٠٠ ثم يعترف لها أنه مل المغامرات النسائية وهي الفناة الوحيدة القادرة على طرد الأخريات من طريق حياته ٠٠ وتكنشف سويتي نفس الاكتشاف وتقول أنه الوحيد الفادر على طرد الآخرين من طريق حياتها ٠٠ وتؤكد أنهما قد خلقا لبعضهما البعض ٠٠

ولعل الحيوية التى تندفى من شخصيات شو تنبع من الصراع بين الرغبات الدنيا والتطلعات العليا ٠٠ أو بين الأجزاء الجسمية السفل والآخرى العقلية السامية ٠٠ يقول ايريك بنتلى فى كتابه « الكاتب المسرحى كمفكر » ص ١٢٥ :

« انها لنغمة واضحة جدا طالما ترددت بين جنبات أعمال شو مسذ بدأ مي الملاعب الدرامي بنظريات علم النفس المستحدثة ٠٠ مفي مسرحية « أصدق من أن تكون معقولة » التي كتبها عام ١٩٢٩ يملك الانسان أجزاء عليا وسمفلي كما نجد في روايات د٠ هـ٠ لورنس ٠٠ ولكن شــو ليس المتحدث الرسمي بلسان الأجزاء السفل ولا هو أيضا بالمتحدث الرسمي عن الأجزاء العليا كما يتطرق الى ذهن الكتيرين ٠٠ لأنه يعزى الكنير من المناعب النم تصيب الانسان الى الانفصال القائم بين الأجزاء السفلي والعليا ٠٠ يعول الواعظ في المسرحية « منذ الحرب وأصبح صدوت الأجزاء السفلي مسموعاً عالياً • • وكان أثر هذا الصوت أن زلزلت الأرض زلزالا وتداعت التفاليد وانسحبت الأرض من تحت أقدام العادات الوطيدة ٠٠ ولم يعد هناك مهرب من سماع هذا الصوت الرهيب ٠٠ ولم يعد هناك شيء ثابت أو أخلاقيات تصلح لكل مكان وزمان ٠٠ وتغيرت صورة السماء والجحيم في أذهان الناس ٠٠ وتلاشت الوصايا العشر وأخذ الناس يفكرون في الله تحت ضوء جديد ٠٠ أو كما يقول الشاويش في نفس المسرحية : « اذا تحدثنا عن أخلاقيات الجنس في العشرينات من هذا القرن فاننا نجد النساء والرجال يختارون بعضهم البعض على سبيل قضاء وقت الفراغ والجرى وراء التسلية والمتعة ٠٠ لكنهم يكتشفون أن المسألة قد خرجت من أيديهم » ٠٠ أن ما فعلوه كان أبعد من مجرد التسلية بكثير لأن لكل من الرجال والنساء حياة عليا وأخرى سفلي ٠٠ وأنك لا تستطيع الحصول. على احداهما دون الأخرى ٠٠ . .

وتقود دفعة الحياة هذه المراكز السفلي وتمنحها من القوة بحيث لا يقف أمامها أي معوق ٠٠ وتتمكن من أداء مفعولها وعملها في صمت لأن الكلام

والحديث من خصائص المراكز العليا ٠٠ ولذلك بجد في أحلد الفصائد وأروع الأعمال الأدبية أن المراكز العليا عند الانسان هي التي تقصيح عن نفسها بينما تتوارى المراكز السفلي دائما في الخلفية ٠ أو كما يقول أوبرى في المسرحية :

« فى الحوار المتقف المحترم تتكلم المراكز العليا حتى اذا لم نقل شيئا أو تحدثت بلغو الكلام ٠٠ ولكن توجد دائما فى الخلفية المراكز السقل كما لو كانت سرا غير مشرف يريد كل منا التستر عليه من عيون الآخرين رغم أنها صامتة لا ترفع صوتها ولا يهمها أن تعبر عن نفسها الا من خلال الفعل فقط ٠ » ٠

وهو لهذا يندفع في اتجاه سويني دون أن يملك لنفسه زماما « لأنها تمثل في نظره الوحسة المنالية بين المراكز السفلي والمراكز العليا ٠٠ ولا شك أن تعليقات أوبرى على سويتي تذكرنا بحديث الملك ماجنوس مع زوجته أورنينيا في مسرحية «عربة التفاح» عندما يقول.

« كيف لنا أن نتحمل هذا العرى المطلق ٠٠ عرى الروح المريع الذى اجبرنا على أن نستر أنفسنا عن عيون الآخرين تحت ستار من الماليات البراقة الجميلة حتى نتمكن من تحمل وجود بعضنا البعض » ٠٠٠

ومعنى كلام الملك ماجنوس أن الناس بمنالياتهم يعوقون دفعة الحياه عن أن تشتق طريقها وذلك باقامة الحواجز التي نصر على ازالتها لكي تحفق انجازاتها بسرعة ويسر ٠٠

فى مسرحية «على الصخور» نجد اليوسًا تعقد العزم على الزواج من دافيد تشافندر الابن نجل رئيس الوزراء ٠٠ وهى مثل كل نساء شو تنجح فى مسعاها ٠٠ ولقد تحول عرى الروح هنا بفعل دفعة الحياة الى نوع القدر المحتوم لدرجة أن اليوسًا تخبر السير آرثر أن سنة التطور تامرها بالزواج من دافيد ٠٠ وهو الشعور الوحيد الذى تئق فى قيادته لها من أجل الرغبة فى التطور ٠٠ وهى تعتقد اعتقادا جازما أنها بزواجها من دافيد سوف تطور الجنس البشرى كله ولكن سبر آرثر يعلى بقوله:

« أن الرغبة في التطور ربما تكون مرشدا لتطوير الجنس البشرى ولكنها لا تهتم على الاطلاق بالسعادة المنزلية ٠٠ لأننى وجدت أن معظم الأطفال الممتازين عقليا وجسديا كانوا نتاج أتعس الزيجات وأكثرها فوضى واهمالا ، ٠٠

وربما تعتقد اليوشا أن هناك بوازيا بينها كفتاة قويه ذات عريمه فولاذية وناجحة في حيابها العملية وبين دافيد الذي يقتفر الى كل هده الصفات ٠٠ وببرز صفات الرجولة في شخصية اليوسا عندما تعرر اعاله دافيد ادا تزوجت منه لايه لا يستطيع الاعتماد على نفسه سُأنه في ذلك سُأن معظم الرجال الذين نقابلهم في مسرحيات سدو ٠٠ وهو يحاول اهاننها أمام أمه ولكنها لا تعبا بهده الاهانات بل تزيد من اصرارها في مطاردته والايقاع به في سباكها لأنها مناكدة مما تفعله وبما تأمر به دفعة الحياة التي اختارت لها دافيد ليكون شريك حياتها ٠٠

ومي مسرحية « ساذج الجزر غير المنوقعة » نجد دفعة الحياة وقد حففت معظم أهدافها في النطوير بنحويل الحب من مجرد عاطفة جسدية بين الرجل والمرآة الى عاطفة عفلية بين جميع البشر ٠٠ وكما تفول ايدي في المسرحية ٠ « ان المرأة النبي تندله في حبك طيلة اليوم لهي لعنة حقيفية » ٠٠ ولذلك فالشيخصيات تحب بعضها البعض هنا بطريفة حديثة جدا ٠٠ فايدي تحب فاشتى ومايا تحب برولا هي نفس الوقت وكلهم يحبون ايدى لدرجه أن حب النلاثة يعد حبا واحدا لا ينفصم ٠٠ مثلما وجدنا من قبل في الجزء الخامس من مسرحية « العودة الى مانوساليم » حيث تغيرت أنماط الحب وتحولت الى نوع من الانعكاسات الخالية من كل انفعالات الحب وما يتبعها من غيرة وحســـد وأنانية ومرارة ٠٠ وكأن سُــو أراد أن يكون الترتيب التاريخي لمسرحياته بمابة التطور الناريخي الذي تمر به دفعة الحياة مي سبيل خلق جنس جديد ربما خرج منه السوبرمان في يوم من الأيام ٠٠ وفي هذه المسرحية « ساذج الجزر غير المتوقعة » نجد الشيخصيات قد فقدت السيطرة على مفدراتها وأصبحت مجرد أدوات في يد دفعة الحياة لتنفيذ أهدافها ٠٠ لدرجة أن الشخصيات أصبحت مغرمة بحب أعدائها لأن حب الأعداء ربما أعطى دفعة الحياة فرصة أفضل لخلق السوبرمان ٠٠ وبهذا فقد الحب كل خيالاته ورومانسيته ومثاليته وأصبح مجرد وسيلة لاستمرار الجنس والتطور ٠٠

ولقد اتفقت شخصيات المسرحية على أن ينبوع الحياة يكمن داخسل المرأة لكنها بدورها منحن مفتاحه للرجل ٠٠ ولهذا يحتاج كل منهما الى الآخر وتحتاج دفعة الحياة اليهما هما الاثنين ٠٠ ٠٠ ثم تصييح برا عى آخر المسرحية بعولها : « فلنقدس ما بين الرجل والمرأة ٠٠ فلنقدس الحياة القادمة ٠ » فترد عليها برولا : « فلنفدسها ٠٠ ولنصلي لتأتى مسرعة ٠ » ٠

في مقدمة مسر.حية « المليونيرة » يعلن شو أنه يعتقد اعتقادا جازما

بأن التطور الخلاق هو المنهج الوحيد الذي يطلق لامكانيات الباس وأرواحهم العنان ٠٠ ثم جسد هذه الحرية بعد ذلك في بطلة مسرحيته ابيفانيا ٠٠ تلك المرأة المطاردة التي بلهب وراء الطبيب المصرى بعد أن زحف السأم الى حياتها الزوجية مع اليستير ٠٠ ويعتقد الناقد آرس بيذركوت أنها ربما تكون قد أصيبت بعقدة الكنرا لأن اعجابها بأبيها بلغ الحد الذي تردد فيه نصائحه وحكمه وأقواله ليل نهار ٠٠ ولكني أختلف مع نيذركون في حكمه هذا على ابيفانيا لأنها بلغت حدا من المكر والحيطة بحيث اتخذت من أقوال أبيها وحكمه ستارا تخفي به أغراضها الحفيقية في مطهاردة الطبيب المصرى ٠٠.

ولكن الطبيب المصرى لا ينخدع بمىل هده الأفوال والحكم ويشخص حالتها بقوله انها مصابة « بثقة فى النفس زائدة عن الحد وتبجح منعطع النظير وحب جنونى للذات مما يجعلها تفعد مزايا جنسها كأننى ٠٠ « لأنك تتكلمين كما لو كنت رجلا ٠٠ لا يوجد سحر حول شخصيتك ولا عموض ولا ابهام ولا تنظرين الى الرجل نظرة مليئة بالاحترام والنفدير » ٠٠ عترد عليه بقولها : « كل الرجال باستثناء أبى ليسوا سوى مخلوقان من صنف منحط » ٠٠ ولعل لغتها تلك صادرة عن الكبن الذى تعيش فيها طاقتها الحلاقة والمجتمع المحدود المتزمت الذى يمنعها من ممارستها لنشاطها على الوجه الذى يرضيها ٠٠ وقد اتجهت لعنتها الى الرجال لأنهم يعدون سادة المجتمع والمسيطرين على مقدراته ٠٠

ولعله يوجد تشابه بين شخصية كل من ابيفانيا في « المليونيرة » وجان دارك في « القديسة جون » في أن الاثنتين عبارة عن أدوات في يد دفعة الحياة لتحقيق التطور المنشود وربما الاختلاف الوحيد بينهما أن جان دارك تعتبر أداة روحية سامية لضرب المتل الأعلى لخدمة التطور بينما نعد ابيفانيا أداة جسدية جنسية لتطوير الأشكال البشرية ٠٠ ودفعة الحياة لا تفرق بين هذه وتلك لأن الاثنتين وغيرهما سيان في سبيل الهدف الأعلى وهو خلق السوبرمان ٠٠

لا شك أن تفكير شو بخصوص نظريته في دفعة الحياة كان تعكيرا منهجيا غير متناقض مع نفسه ٠٠ وكما رأينا في هذا الفصل أن دفعة الحياة تمنح أعماله المسرحية كلها هذا الخط الفكرى الواضح الذي يضفي عليها رباطا وحدويا يدل على ثبات النظرة ووحدة التفكير وتأكيد موقف معبن تجاه الحياة ٠٠ فقد رفض شو النظرة الرومانسية رفضا بانا وأقام نظريته في الحب على أساس علمي فلسفى بحت يتخسذ من التطور سسنة ومن

البيولوجيا علما ومن المنطق منهجا٠٠وقد نتفق أو نختلف علميا أو فلسفيا مع شو في نظريته عن دفعه الحياة ولكننا لا نستطيع أن نمكر أنه كان اميما ومخلصاً في النعبير الدرامي عن نظريته وهذا الاخلاص الفني هو الدي جنب مسرحياته عنصر الرتابة والتكرار والملل لأن كل مسرحيه عالجن ديمه المياة من ناحية جديدة وساعدت روح المرح والدعابة عند سو على تجنب الجفاف العقلي الذي كتيرا ما يسيطر على المسرحيات الفكرية وكان دور سُو الكاتب المسرحي الفنان واضحا بحيث لم تصبح مسرحياته مجرد وجهه نظر فكرية بل صارت في معظم الأحيان أعمالا فنية متكاملة بدليل أنها ما زالت تمنل حتى الآن على مسارح أوروبا وأمريكا بنفس المماسة الني منلب بها في أواخر القرن الماضي وأوائل الحالي ٠٠ رغم أن معظم الأفكار التي عالجتها متل التطور وتحرير المرأة والزواج والاشتراكية والعلاقات الأسرية قد طبقت في الحياة العملية بحكم قوانين وضعية ٠٠ واذا كانب مسرحيات شو مجرد تعبير مباسر وساذج وبدائي عن هذه الأفكار لانتهت بتطبيقها اجتماعيا ٠٠ ولكنها عاشت حنى أيامنا هذه لأنها تملك الكنبر من نفحات الفنان الخالدة التي تبرز في رسم الشبخصيات وتسلسل المواقف وادارة الحوار وسد التغرات التي قد تطرأ على البناء الدرامي لمسرحياته ٠٠٠ وهو ما فعله شو في معظم مسرحياته ونجح فيه الى حد كبير بدليل المتعة والتسلية والاثارة الفكرية التي نلمسها حتى الآن في قراءة مسرحيساته أو مشاهدتها ٠٠

## المرأة الجديدة

عرف عن العصر الفيكتورى في انجلترا حبه المطلق للتقاليد واحترامه الزائد لمجتمع السهادة المرفه بما يمنله من زيف وخداع وأقنعة تخفى الحقيقة ٠٠ ويقول شو أن الناس في العصر الفيكتورى رضوا بأن « يكون المنزل سجنا للفتاة وأشغالا شاقة للمرأة » لأن وضع المرأة في هذا المجتمع كان محدودا للغاية بحكم ارتباطها بعجلة المنزل ٠٠ لأنه في وقت شو بالذات لم تستطع الفتاة أن تخرج الى العمل ومن هنا فقدت حرينها وسيطرتها على قدرها ٠٠ وعندما تتزوج كانت العناية بالمنزل تمثل عبئا باهظا على أعصابها لأن المنزل في ذلك الوقت كان بدائيا بالنسبة للمنزل العصرى الحديث وذلك لخلوه من كل الأجهزة الحديث الني تسهل لها مهمة العناية به ٠٠ ومع كل هذا العناء لم تمنح المرأة الاحترام الكافي أو المساواة اللازمة بل منحها المجتمع الأحلام والخيالات بدلا من هذه الحقوق الانسانية ٠٠ ولانها عاشت في أحلام اليقظة وجنة الخيال فقد صارت بعد هذا لعبة الرجل يلعب بها كلما شاء ومفتاحه الى هذه الأحلام والخيال والايغال في البعد عن الواقم الصلب للحياة ٠٠

ولقد فرض المجتمع الفيكتورى التضعية على المرأة ٠٠ وهذه يعتبرها شو احدى الجرائم البشعة التى ترتكب باسم المالية ٠٠ فقد استمرأ الرجل التضحة عليها حتى تصبر أمة لرغباته ونزواته ٠٠ ولذلك بتساءل شو ٠ كف لامرأة بهذا الوضع المشين أن تلد السوبرمان ؟ هذه المرأة التى لم تستطع مجرد تحقيق ذاتها أو اعطاء معنى لوجودها فى الحياة ٠٠ ولذلك كانت نساء شهو النقيض لكل الصهفات والخصهائص التى تمنلها

المرأة فى العصر الفيكدورى ٠٠ فقد نميزن بالابدفاع والتعبير المطرف عن احساسات الذات الى درجة التهور فى السلوك بدليل أنهن لا يخجلن من مطاردة الرجال على مرأى من الآخرين تحت ستار دفعة الحياة التى تجبرهن على تحطيم كل الحواجز التى وضعها الرجل فى طريفهن لتحسد من اطلاقهى ٠٠

ولم تدرك المرأة طيلة العصر الفيكتورى أن الرجل قد استخدمها بل. استعبدها في سبيل تحفيق رغباته وخدمة نزواته وتربية أطفاله وادارة شئون منزله ٠٠ وبدلا من أن تتور ضه هذه العبودية قنعت بالأحلام الوردية والخيالات الرومانسية التي تدور حول اخلاص حبيبها وتفانيه في سبيل اسعادها حنى لو ضحى بحياته من أجلها ٠٠ وتفاجأ بعد الزواج بأن حتيفة الأمر أفظع بكنير من تلك التي تخيلتها وعاشت أحلامها ٠٠ بل تجد نفسها وقد فقدت حتى احترامها لذاتها كروجة فهي تحاول اثبات سلطانها كأم على أولادها لأنها ما زالت تؤمن بأن الأحلام الوردية والخيالات الرومانسية التي فقدتها عند زوجها يمكن أن تحققها في صورة أطفالها بصرف النظر عن اتفاقها مع ميسولهم أو معارضتها لتكوينهم العقلي والاجتماعي ٠٠

ولقد آمن العصر الفيكتورى كله بأن المرأة لم تخلق الا لادارة شئون. المنزل وتربية الأطفال ٠٠ وأن المرأة التى لا تملك المقدرة على القيام بهذه الوظائف لا تعد امرأة على الاطلاق بل تنتمى الى الجنس التالث الذى يقع فى منتصف المسافة بين النساء والرجال ٠٠ ولقد أدرك شو أن المرأة قد أصبحت أمة للرجل فى كل شئون الحياة وعليها اذا أرادت تحرير نفسها أن ترفض كل التزاماتها وواجبانها تجاه زوجها وأطفالها ومجتمعها والقوانين التى تحكمه ما عدا واجبها تجاه نفسها ١٠ لابد لها أن تتخلص من أساليب الاغراء الرخيصة التى تصطنعها لكسب ود الرجل والحيل. والأكاذيب والألاعيب لأن دفعة الحياة قد خصصتها لمهمة مقدسة فى الحلق. والنطوير وتغيير شكل العالم الى عالم أفضل وأحسن ٠٠

ونظرا لأن المرأة بهذا الوضع المشين الدى فرضه عليها المجنمع الفيكتورى ونظرا لأنها المشرفه على شيئون المنزل في نفس الوقت فقد أصبح المنزل في نظر شو كما يقول في مقدمنه لمسرحية «سوء زواج » عبارة « عن مجتمع غير صحى يجمع أناسا متضاربين في الأفكار ومختلفين في الأعمار ٠٠ فيه يسيطر الكبار على الصغار ويتعسفون في معاملتهم لأنهم بملكون المعون الاقتصادى بينما يقبع الأولاد في المنزل لا حول لهم ولا قوة.

يتلفون الصفعات والاهانات والضرب لأنهم يحاولون النعبير على جينهم الذي يتعارض مع جيل الكبار ٠٠ ويتحول الكبت في حيابهم الى كراهيه ونهمة مسنترة على الكبار ٠٠ وبذلك تتحول الأسرة الى ميدان للصراع يحمل كل سمات الحقد والحسد والبغضاء والتونر والترفب المرير ليوم الخلاص ٠٠ لأن المنزل لو عد مكانا طبيعيا لتربية الصغار لاعتبرنا القفص مكانا طبيعيا لتربية الصعار لاعتبرنا القفص مكانا طبيعيا لتربية العصافر ٠٠ ه ٠

ولكمى نحرر المنزل من كل هذه المساوى، وجب علينا أن بحرر المرأة أولا ١٠ وأن تحصل على حريتها المساوية لحرية الرجل بما فيها الحرية الجنسية ١٠ ولذلك فمن حق المرأة الجنديدة الني ينادى شو بخلفها الحصول على نفس الحقوق وأداء نفس الواجبات التي يفونم بها الرجل لأنها شريكته في الحياة ١٠ ولذلك نجد نساء شو وقد ضربن بالرومانسية عرض الحائط ١٠ وبدلا من الهالات الحالمة التي تحيط بالبطلات وجدنا احساسا بالمسئولية ومقدرة على تطوير النظرة تجاه أمور الحياة وثقة في النفس لا حدود لها واصرارا على الهدين بصرف النظر عن الاعتبارات الاجتماعية من تقالد وعرف وعادات ١٠ ولم تعد المرأة تبحت عن السحر والغموض والفتنة والاغراء الجسدى ١٠ لأن نساء شو لا يحترمن الرجل الذي يبحن فقط عن هذه الصفات والخصائص في المرأة لأنها تدل على سطحيته وتفاهته التي تقنع بالمظاهر والسطحيات ١٠ ولكي تنبت الشخصيات احترامها لذاتها وتأكيدها لمنهج تفكيرها أصبحت تحاول الهروب من قبضة الذاتها وتأكيدها لمنهج تفكيرها أصبحت تحاول الهروب من قبضة الداتها والوهم والخبال الذي يعده شو مرضا ١٠

فى مسرحية « بيوت الأرامل » يقول سارتوريوس لترنش أن بلانش ستكون صريحة معه الى أبعد حدود الصراحة لأنها لا تهاب شيئا وتثق فى شخصيتها القوية وشجاعتها الجسمية التى تفوق الكثير من الرجال · ولذلك وجب على ترنش أن يستعد لمواجهة الامتحان الرهيب لأن بلانش ليست من النساء اللاتى يمكن التغرير بهن والضحك على عقولهم بالحيال والوهم · وهى امرأة تعرف ما تفعل اذا رغبت فى الحصول على شىء بذلت المستحيل فى اصراد وعناد حتى تحصل عليه بأى ثمن · وهى تنظر الى الزواج على أساس أنه صفقة يجب أن تنم بأقل عدد من الحسائر وأكس عدد من الأرباح وهى لا ترى فى الزواج جنة الأحلام الموعودة التى كنيرا ما تغنى بها الكتاب الرومانسيون · · وبتضع هذا فى الحواد التالى بين بلانش وأبيها سارتوريوس :

بلانتى : هل نرغب فى أن أتزوج بالطريقة التى أحبها أنا أم بالطريقة التى تحبها أنن °

سارتوريوس: ( يقلق ) بلانش ٠٠٠٠٠

بلانش: أبى ٠٠ يجب ألا تتهرب من الاجابة على سؤالى ؟

سارتوريوس: (يفعد تحكمه في نفسه ويستسلم لعاطفة الأبوة أمام شخصية ابنته الفاهرة) ستفعلين كل شيء كما ترغبين يا بنيتي ٠٠ الآن والى الأبد ٠٠ فكل همي في هذه الدنيا أن يكون لك مطلق الحرية في تنفيذ كل ما تحبينه ٠

وهى لا تخجل من أن تحيط ترنش بذراعيها القويتين وتغيب معه في قبلة عميقة وهي تكاد نسحن عظام صدره في أحضانها ٠٠

في مقدمة « مسرحيات غير لطيفة » كتب شو يقول :

« في السنة التالية ١٨٩٣ كان الجدل حول التيارات التي أشاعها مسرح أبسن في انجلترا وحول موضوع المرأة الجديدة وما شابه ذلك على أشده ٠٠ ووجدت أن أدلو بدلوى في هذا الجددل فكتبت « للمسرح المسيقل » هذه الكوميدبا « زير النساء » ٠٠

فى هذه المسرحية يعالج سُو موضوع المرأة الجديدة بوضوح وتحديد قل أن يوجد نظيرهما فى باقى مسرحيات شو وخاصة فى شخصية جريس التى تحولت الى نمط تجريدى مكنف لآراء شو فى المرأة الجديدة حتى لا نكاد نقتنع بها كشخصية حية تدب على منصة المسرح ١٠ لأنها تمنيل الطرف المناقض والمتطرف للنمط النسائى الشيائع فى المسرحيات الرومانسية وخاصة فى حديثها مع تشارتريز عن فتاته جوليا :

تشارتريز: أريد أن أسألك سؤالا بحكم أنك امرأة جديدة وتقدمية الى أقصى حدود التفدم ٠٠ هل جوليا تنتمى الى ٠٠ هل لى مطلق الحرية في أن أمتلكها وأصبر سيدها ؟ ٠

جريس: بالتأكيد لا ٠٠ لا توجد امرأة تعد نفسها ملكية خاصة للرجل ٠٠ كل امرأة تنتمى الى نفسها فقط وليس الى أى أحد آخر ٠٠

تشارتريز: تماما ٠٠ عليحيا ابسن الى الأبد٠٠ هذا هو رأيى بالضبط٠٠ والآن أخبريني هل أنتمى أنا الى جوليا أم لى نفس الحق في أن أنتمى الى نفسى ؟ ٠ الى نفسى ؟ ٠

وهكذا نجد أن الموقف قد قلب رأسا على عفب ٠٠ فأصبح الرجل هو الذى يكافح من أجل الحصول على حريته النسخصية حتى لا يصير ملكية المرأة في يوم من الأيام ٠٠

يقول الناقد أ • س • وورد في كتابه « برنارد شو » ص ٥٨ :

« ان فكرة « نادى ابسن » التي تشغل الفصل الماني من مسرحيــة « زير النساء » كانت تعد نكتة ساخرة في التسعينات من القرن التاسع عشر ٠٠٠ لأن شروط الالتحاق بهــذا النادى كانت تطبق فقط على النساء المسترجلات والرجال المخنثين ٠٠٠ حتى تسود المرأة على الرجل وتعوض ، ا فاتها من سنين الذلة والخضوع والضعف التي صارت من الحصائص التي لا تستطيع أية أنثى الهروب منها لأن الرجل فرضها عليها قرون عدة ٠٠ وبمرور السنين اصبحت نكتة « نادى ابسن » نكتة قديمة وسخيفة بعد أن ضحك عليها جيل كامل من جمهور النظارة » ٠٠

ولا شك أن المسرحية عموما عبارة عن كوميديا ساخرة عن موضوع المرأة الجديدة الذي يتطرف في تأييده أتباع ابسن الى الحد الذي يصل فيه الحماس الى حدود الهزل ٠٠ فعندما يخبر أحدهم سيلفيا بأن أباها يلفظ أنفاسه الأخيرة على سرير الموت تبدى عدم اهتمام مطلق بأبيها بحجة أن المرأة قد تحررت من سلطان الرجل عليها ولم تعد من ممتلكاته • • وماينطبق على سيلفيا من مبالغة وتطرف ينطبق على دكتور باريمور وجوليا وباقي الشخصيات التي نحس من خلالها بروح الكاريكاتبر التي كنبرا ما تتسلل الى قلم شو أثناء رسمه لها ٠٠ ولكن رغم هذه المبالغات والبناء المشوه الذي يعترى المسرحية فانها تمثل درجة معينة من النضوج في فن شسو ككاتب مسرحي لأنه أثبت مقدرته ومرونته في أن يسخر من آرائه التي يعتنقها هو نفسه عندما يجد الناس يبالغون في التعصب لهذه الآراء إلى الحدود التي تتحول فيها الى مادة للسخرية والهزل ٠٠ ولعل المسرحية تبدو شاحبة لانها كتبت أصلا للسخرية من الهوس الذي أصاب الناس عندما سحر ابسن انجلتوا بآرائه الجديدة التي تنادى بوجوب تحقيق الناس لوجودهم وذاتيتهم واصبحت النهاية التي انتهت بها مسرحية « بيت الدمية » والتي فيها تهجر بطلتها نورا بيت الزوجية لأن زوجها هيلمر لم ينظر اليها في يوم من الأيام على أساس أنها مخلوقة ذات كيان ووجود نحاص ٠٠ أصبحت هذه النهاية حلا لكل المتاعب الزوجية والمشكلات الجنسية بصرف النظر عما اذا كانت تناسب المشكلة الراهنة أم تختلف معها ٠٠ ولا شك أن شو قد تعاطف مع حركة المرأة الجديدة وساندها بكل دّوته في كتابه « جوهر الابسنية » • • ولكنه لم ينس كفنان ذى نظرة ثاقبة أن كثيرا من النساء قد تقمصن شخصية المرأة الجديدة بكل ما تحمله من تحرر وانطلاق وتأكيد للكيان دون أن يتركن رداء المرأة التفليدية أو يتخلصن من روح المرأة الفديمة التى عانت الكثير من صنوف العذاب والذل والإهمال • •

في مسرحية « مهنة مسر وارين » تتميز شخصية فيفي وارين بالاكنفاء الذاتي والاعتزاز بالنفس والانعزال عن المجتمع ٠٠ ومن خلالها يجسد لنا شو نظرة الانسان الجديد الى المجتمع القديم ٠٠ هذه النظرة الفائمة على المنطق الواعى والادراك الناضج والواقع الحي والتي تمثل نغمة معارضة للمجتمع القديم القائم على التقاليد الموروثة والنزعة الهروبية من مواجهة الواقع والعيش في الخيالات والتهاويم والغيبيات ٠٠ وهذه الصفات والحصائص التي تميز شخصية فيفي وارين تجعلها قريبة الشبه من بطلات شوفي رواياته التي كتبها في صدر شبابه وقد أفاض شوفي وصفها في توجيهاته المسرحية عندما قال عنها « فتاة منطلفة وقوية وتثق في نفسها وتعرف حدودها جيدا » وعندما يسألها بريد عما اذا كانت تهدف في حياتها الي الرومانسية والجمال المطلق تؤكد له انها لا تهتم بكلا الاثنين لأنها خططت حياتها بعيدا عن كل هذه الاعتبارات الزائفة ٠٠ لقد صممت على أن تعيش من كدها وسوف تشتغل بأعمال السكرتارية وما يتصل بسوق الأوراق المالية ٠٠ هذا في الصباح أما في المساء فيكفيها أن تسترخي على كرسي وثير تشرب الويسكي وتدخن السيجار وتطالع قصة بوليسية ٠٠ وهي لن تبحث عن الحب أو الاصدقاء أو حتى العطلات التي ترفه بها عن نفسها ٠٠ وتنظر فيفي الى أخلاقيات المجتمع نظرة فاحصة تصل الى الدوافع الحقيقية التي تكمن وراء هذه الاخلاقيات الزائفة ٠٠ وعندما تكتشف مدى الزيف الذى تقوم عليه العالاقات العائلية والاجتماعية ترفض التزاماتها تجاه أمها لأنها لا تؤمن بالرأى الذي ينادي أن الظروف تجبر الانسان على أن يتصرف تصرفا ما يتنافى مع حقيقة شعوره وطبيعة ذاته ٠٠ لأن الانسان يجب أن يفرض نفسم على الظروف وذلك بخلق المناسب منهما وايجاد ما يتفق مع طبيعته حتى لا يصير عبدا لموجات المد والجزر فيها بل يصبح سيدا لموقفه ٠٠ وبهذا تعد فيفي نموذجا للمرأة الجديدة كما يراها شو ٠٠ تلك المرأة التي تبنى حياتها على العمل الواعى والعلم المدرك لطبيعة الاشياء ولا تضع في اعتبارها العواطف والاوهام لأنها تتناقض مع الاتجاه العقلاني المنطقى الذي جعلته أساسا لمنهجها في الحياة ٠٠

وفي الحال عندما تكتشف سر المصدر الملوث الذي يأتي منه دخلها

المادى وهو أن أمها تدير بيوتا للدعارة في لندن وباريس وبروكسل ٠٠ ترفض هذا الأسلوب من العيش وتبدأ حياة جديدة نظيفة تعتمد فيها على نفسها اعتمادا كليا لأنها تملك الشجاعة الأدبية التي تمكنها من هجر بيت أمها بكل ارتباطاته المريبة وعلاقاته المشينة ٠٠ وقد كتب اريك بينتلى في كتابه « برنارد شو » ص ١٢٩ يقول:

فى مسرحية « مهنة مسز وارين » يقدم لنا شو نهاية غير سعيدة لأن الفتى لا يحصل على فتاته ويحدث الانفصال بين الأم وابنتها ٠٠ ومع كل هذا نجد فيفى سعيدة ٠٠ وهى ترفض الموقف كلية لا لمجرد الاحتقال التقليدي القائم على الغرور والكبرياء وليس بناء على عقيدة اشتراكية ولكن بسبب تلك الحيوية المنطلقة التي حبتها بها الطبيعة والتي تؤكد لها أن حياتها ملكها هى فقط وعليها أن تعيشها بكل قوتها ٠٠ وهى تتعلم الكثير من الأحداث والاكتشافات التي تمر بها في المسرحية ٠٠ أكتر مما تعلمته في كلية نيوهام التي لم تكن بالنسبة لما تعلمته في الحياة سوى مدرسة اعدادية ٠٠٠ ولأول مرة نجد العرض الاجتماعي في مسرحبات شو يختفي وراء دراسة الشخصية لأن جوهر المسرحية يكمن في الأزمة الشخصبة التي تمر بها فيفي ثم اكتشافها لابعاد الأزمة وتغيير موقفها كلية من الحياة في الحيية انها مسرحية تدور حول ميلاد روح جديدة » ٠٠

وتنتهى المسرحية وفيفى تقول لأمها: «أنت امرأة تقليدية فى صميم قلبك ولهذا السبب فقط أودعك تاركة المنزل دون رجعة ٠٠ وأعتقد أنى على صواب ٠٠ أليس كذلك ؟ » ٠٠

فى مسرحية « الانسان والسلاح » نجد لوكا تدخن سيجارة وتعرض باحتقار شديد عن زميلها الخادم الذى تحاول أن تعلمه كيف يحترم ذاته ٠٠ وهى فتاة مليئة بالكبرياء والتحدى لكل ما يمس كرامتها ٠٠ ولا تتعاطف مع تلك النزعات الرومانسية التى تنتاب سيدتها رينا بشأن الرجل الذى تحبه ٠٠ ولهذا يعجب بها سيدها سيرحيوس لأنها طموحة بما يرفع من شأنها عن منزلة الخدم ٠٠ وعندما تقع فى غرام سبرجيوس لا تنظر اليه على أساس أنه سيدها ولكن مجرد رجل تريده زوجا لها ٠٠ وهذا الاتجاه يصدر عندها عن عدم احساسها بالتفرقة الطبقية وهى التى تجعلها تنادى سيدتها باسمها مجردا من كل القاب النبجيل والتعظيم والسيادة ٠٠

أما سيدتها رينا فتمئل النمط القديم للمرأة اذ نجدها تتغنى بالمئل البطولية التي تدور حول الحرب والفداء الرومانسي الذي لا يستند الى

عقيدة واضحة الحدود ومميزة المعالم وهي تسائل نفسها ٠٠ « أحيانا أشك في معنقداتي وهل هي حفائق ثابتة أم مجرد أوهام حالمة ٠ « أما سيرجيوس بالنسبة لها فهو « انسان ينضح نبلا ورونقا كما تدل على ذلك نظراته » ٠٠ وهي تعنقد أن العالم لا يبدو رائعا الا للنساء اللاتي يدركن مجده الرومانسي وللرجال الذين يحففون تلك الأمجاد الرومانسية ٠٠ عندئذ تصيح : « يا لها من سعادة ٠٠ وياله من مجد يجل عن الوصف ٠٠ » وهي تريد اقامة علاقتها مع سيرجيوس على أساس مثالي مطلق ٠٠ وهي تقول أن تلك العلاقة هي بمابة « الجزء الوحيد في حياتي الذي يتميز بالنبل والجمال » ٠٠ وهكذا تقضى رينا معظم أوقات حياتها في أحلام اليقظة الباهرة التي لا يتحقق منها شيء ٠٠

ولكنها لا تظل على هذه الحال كنيرا عندما تواجه بمعاملة بلنتسشيل الحشنة لها وتدرك أن أحلامها التى تدور حول الرجال لا تخرج عن مجرد أوهام طائرة ٠٠ وتستعد للهبوط من سهاء الأحلام الهلامية الى أرض الواقع الصلبة وتترك المثل البطولية الى تيسارات الحيساة اليومية ومن العجيب اعترافها بأن سلوكها هذا كله كان مجرد تمثيل وقناع زائف وهى سعيدة الآن بانتهاء هذه الأوهام وخاصة بعد أن رأت خادمتها لوكا ترفض التفريط في جسدها من أجل سبدها سيرجيوس دون زواج رغم حبها العميق له ٠٠ فقد أدركت رينا أن الوهم الرومانسي ليس الا ستارا خادعا يخفى به الرجل شهوته الحقيقية في جسد المرأة وليس تقديسا وعبادة كما تظن ٠٠ ومن هنا تنفض رينا عن نفسها غبار الرومانسية وتبدأ حياتها على أساس واقعى منطقى ناضيج كما تفعل معظم نساء شو ٠٠

وتختلف لوكا عن رينا في أنها ولدت واقعية منذ البدء ولم تحترم الرومانسيين في يوم من الأيام ٠٠ ويصفها شو في توجيهاته المسرحية بأنها « فتاة وسيمة جميلة ومعتزة بنفسها ولا تخجل من ارتداء زي الفلاحة البلغارية ٠٠ وهي مليئة بروح التحدي لدرجة أن خدمتها لرينا تتحول الى نوع من الوقاحة » ٠٠ ولا تقنع بتحدي سيدتها الصغيرة بل تتحدي أم رينا أيضا ٠٠ وتحتقر زميلها الخادم نيقولا لأنه لا يتحرك الا في حدود وظيفته كخادم فعلى الرغم من أنه يعد في منزلة خطيبها الا انه ينحاز الى صف سيدته ضدها ٠٠ وعندما يظهر لها بقشيشا عبارة عن ثلاثين قرشا أخذه من سيرجيوس وبلنتسشيل ويعرض عليها عشرة قروش منها لقضاء وقت طيب معها تقول له في خشونة وجفاء: « نعم ٠ بع رجولتك وكرامتك من أجل ثلاثين قرشا واشتري جسدي بعشرة قروش ١ احتفظ بمالك

لنفسك ايها الرجل • » وهكدا بحس بكيان لوكا الملىء بالمحدى والجراة لدرجه إنها تتحدى سيرجيوس أن يدون جرينا مملها وبساله في نهذم . « هل وجدت ذات مرة ان الناس دوى الأباء الفقراء مملنا اقل سجاعه وجراة من الناس الأغنياء المالذم ؟ » بيجيبها على القور: « ابدا • على الاطلاق • • » ولان سيرجيوس ينتمى الى نفس الخط الواقعى والمفئير المنطور الدى يميز لونا قانهما يصلان الى تقاهم مشسرك بل وحب وتقدير قائم على الادراك الواقعى لطبيعة الأمور • • •

فى مسرحيه « كانديدا » يفدم لنا سو أروع نموذج للمرأة الجديده التى تحررت من لل رواسب الماضى وعقده ٠٠ ويصفها الدكنور سوفى السكرى فى كتابه « دراسه نقدية » ص ٩ :

« انها تنتمی الی نمط شو المصل من النساء بكل الحيويه النی نمنلكها والتی يمكن ان بنوفعها منها ٠٠ وهی نعرف ما ريد وتحصل عليه دائما٠٠ فهی تريد الزواج من الرجل الدی بحبه وبالفعل ننجح فی الزواج من دوريل ٠٠ ونفرض عليه كيانها ووجودها على عقله وتفكيره بحيث نزيل آيه عقبه أو ای شخص يتسبب فی تحويل انتباهه عنها ٠٠ وهی تفری يوجيس لانها نستمتع بعبادته المنالية نشخصها ٠» ٠

وفى الوافع ، تكاد تلون كانديدا كل سىء فى المسرحيه ٠٠ وهى عبوان المسرحيه ودور البطولة وسيدة الموقف ٠٠ ويطنى سعرها على كل سىء آخر وى بحيت يفقد المستمعون الرغبه فى أن يصرفوا نظرهم الى أى سىء آجر وى المسرحية ٠٠ وهم يعجبون لسيطرتها الطاغية على من حولها وهى سيطرة مستحبة لانها خالية من كل تحكم وتعنت ٠٠ وتستغلها فى نفس الوقت وى ابعاد كل الناس عن طريق زوجها ٠٠ ورغم ادراكها لكل السحر الذى يحيط شخصيتها بهالة من رونق وبهاء وفتنة وأنوثة نجدها لا تستحى فى استعراضها أمام الشاعر الشاب يوجين الذى لا يلبث أن يقع فى حبها ٠٠ ويختتم الدكتور السكرى تحليله بقوله : « انها كانديدا على أية حال امرأة ويختتم الدكتور السكرى تحليله بقوله : « انها كانديدا على أية حال امرأة دون تحمل مسئولية الآخرين » ٠٠

وقد عالج نفاد كثيرون سخصية كانديدا كامرأة جديدة ٠٠ ونستطيع أن نجد هذه المعالجة في كتابي ايريك بنتلي « برنارد سُو » والكاتب المسرحي كمفكر » وفي كتاب ج٠ ك٠ تشسسترتون « جورج برنارد سُو » وفي كناب رينيه ٠ م٠ ديكون « شو كفنان ــ فيلسوف » وفي كتاب ه٠ س٠ دافين

« جوهر مسرح برناردو سو » وفي كناب جون جاسنر « سادة المسرح » • • وفي كناب أوجسنان هامون « مولير الفرن العشرين » وفي كتاب فرانك هاريس « برنارد نسو » وفي كتاب أرخيبالد هندرسون « برنارد شو » وكناب ويليام ايرفين « عالم برنارد سسو » وكتاب هولبروك جاكسون « برنارد نسو » وكتاب هولبروك جاكسون « برنارد نسو » وكتاب ديزموند ماركارني « سنو » وس أ • مونتاجو « القيم المسرحية » وكتاب آرثر ه • نذركوت « رجال وسوبرمن » وكتاب أ • س • وورد « برنارد شو » وكتاب أليك وست « الرجل الطيب الذي وفع وسط الفابين » وأخيرا كتاب ريموند ويليامز « المسرح من ابسن الى اليوت » • •

ولكل نافد من هؤلاء النفاد نظرة تكاد تختلف عن الآخر فيما يختص بشخصية كانديدا بحكم اختلاف المنهج الفكرى والاتجاه الفنى ٠٠ أى اننا نجد أنماطا مخنلفة من شخصية كانديدا لدرجة التناقض فبعضهم يصفها بأنها وافعية والبعض الآخر يدمغها بالمتالية ٠٠ وهناك مجموعة تتهمها بالبورجوازية واستغلال حيل الطبقة المتوسطة وأخلاقياتها ٠٠ ومن هنا يحتار الدارس أى وصف لكانديدا وتحليل لشخصيتها أكتر دقة وأقرب للحميقة من الآخر ٠٠ لعل نحليل شو نفسه هو المصدر الأساسى لكل هذه الآراء المتضاربة ٠٠ ففه كتب يقول في مقدمته للمسرحية :

« انها امرأة تخلصت من كل الرواسب والشوائب التى تحيط بالشخصية التقليدية ٠٠ وقد جنبها عقلها الناضج وقوة شخصيتها من أن تقع فى مهاوى الرذيلة وفقدان الكرامة ٠٠ ويمتاز تفكيرها بالصراحة والتحديد لأنها تدرك طبيعة الأشياء وليست لأنها تعمل حسابا للتقاليد والعرف ٠٠

وكامرأة جديدة تجد كانديدا أن واجبها الأسمى يتركز فى تحقيقها لوجودها وانبات لكيانها وتأكيد لذاتيتها واطاعة نداء الطبيعة بصرف النظر عن التقاليد التى اصطنعها البشر حتى تضطر المرأة الى التضحية بنفسها وكيانها وذاتها من أجل رغبات الرجل ونزواته ٠٠

فى مسرحية « رجل القدر » يفدم لنا شو امرأة جديدة ممثلة فى شخصية السيدة الغريبة التى تتحدث الى نابليون بمنتهى الاستهتار ٠٠ ويصفها سُو فى توجيهاته المسرحية بقوله : « انها سيدة طويلة ذات رشاقة غير عادية ويدل حديثها على ذكاء متقد وينطق وجهها بحب الاستطلاع وجبينها بالكبرياء وأنفها بالحساسية وذقنها بالقوة ٠٠ أى أن كل ما يمت لملامحها بصفة بنطق بالأصالة وتحديد الشخصية ٠٠ » ويقول لها نابليون :

« سيدنى ٠٠ انى أقدر شجاعتك وعزمك الذى يسنحن كل نجاح ٠٠ فلتأخذى حطاباتك التى حاربت كبيرا من أجل الحصول عليها ٠٠ » وعسدما يعلق على سلوكها ومظهرها بعوله : « أنت منهمة بعدم اللياقة والاسبرجال٠٠ هل يلين هذا الرى الدى تلبسينه بامرأه في مبل ابوبتك ؟ » لا تخجل السيدة من هذا البعليق ٠٠ بل لابعد الهامه باسترجالها اهامه على الاطلاق وتخبره بمنتهى البرود : « يبدو لى أن من حفى ان ألبس وأسلك لما احب تماما كما هو من حقك أن نفعل هذا ٠٠ » ٠

ولقد علم سو جيله أن المرأة مخلوفة مساويه بماما للرجل في كل حفوفه وواجباته ٠٠ وفد حطم استطورة الانبي المغريه البي لا تملك من المؤهلات في هذه الحياة سوى جسدها الجميل لتكسب به عطف الرجل ٠٠ وكان شو أحسن لسان عبر عن صرحة المرأة من أجل البحرر والانطلاق حنى أنه في احدى محاضراته عن موضوع المرأة الجسديدة سألته سيدة من الحاضرات: « كيف تسنى لك يا مسنر سو أن تكتب بهذا المهم العمين لا الادراك الناضج لأحوال المرأة ؟ يهدو أنك استطعت أن ننسلل الى أعمان أرواحهن وأركان قلوبهن حتى تكنب الذي كتبته » فأجابها ضو:

« سيدتى ٠٠ لفد كانت هذه المهمة من السهولة بمكان ٠٠ لأننى أسأل نفسى ببساطة ماذا أحس أو أقول أو أفعل فى موفف معين من المواقف ٠٠ م أجعل سُخصياتى النسائية تحس وتقول وتفعل مبلى تماما دون اختلاف أو تغير » ٠

فى مسرحية «من يدرى » نجد الأم مسن كلاندون تعلم ابنتها جلوريا كيف تصرف النظر عن الالتزامات الاجتماعية والواجبات الاسرية ولا تطبع أى أمر الا ذلك الذى يصدر عن احساسها الشخصى بالصواب أو الخطأ ٠٠ وهى بهذا تلغى الواجبات النى يفرضها عليها المجتمع من الخارج وتحفى واجبات أخرى تفرضها هى على نفسها من الداخل ٠٠ وقد تطبعت جلوريا واجبات أمها فنجدها تناقش أى موضوع بمنطق مجرد من كل عوامل الاضطراب أو العاطفة أو التردد ٠٠ وهى تحب أمها بينما تكره أباها لأنه يمثل النمط التفليدي القديم من الرجال ٠٠ وعندما يخاطبها فتاها فالنتين بأسلوب عاطفى رومانسي رقيق تقابله بمننهى الحدة والحشونة وتهدده برفض الزواج منه اذا استمر على هذا المنوال ٠٠ ولا يلقى فالنتين اللوم عليها بسبب هذه الخشونة بل يتهم النظم الحديثة للتربية والنعليم التي عليها بسبب هذه الخشونة بل يتهم النظم الحديثة للتربية والميل الى أخلاق تطبق على الفتيات بأنها تنير في أنفسهن حب الخشونة والميل الى أخلاق الرجولة وسلوكها ٠٠ ولعل ما يضايق فالنتين في كل هذا أن تربية جلوريا

الحديثة قد منحتها حصانة ضد كل عوامل الاغراء التي حاول أن يحيطها بها ولذلك لم بعد لعبته كما كانت المراة دائما قبل ذلك في يد الرجل ٠٠ ثم يعاتب مسر كلاندون لابها أتاحت فرصة ذلك النوع من التعليم لابنتها مما أفسد عليها رفتها وأنونتها ٠٠ بم يهاجم جلوريا بغوله: « لا احترم سده العملية اللي بتصرفين على هداها ٠٠ هده العملية نندى الى أمنالنا نعن الرجال فعط لابها من حصائص الذكور وحدهم » ٠

ويصبف سو كلا من جلوريا ومسن الابدون وصفا مستفيضا في توجيهاته المسرحية ٠٠ ولا شك ان همذا الوصف المستفيص الذي يجعل الشخصية تحيا امامنا يضيع معظمه اتناء التمثيل على منصه المسرح ٠٠ لان سو يصمن توجيهانه المسرحية الكتير من التعليفات الساخرة واللمحات الدنية واللمسان السريعة مما يصعب على الممنل او الممنلة اظهارها في توب الحركة المسرحية أمام المتفرجين ٠٠ وكانت فائدة همذه النوجيهات أكنر واعظم اذا استعملت في وصيف الشخصيات الروائية أو القصصية لان العارىء في هذه الحالة يمكنه الالمام بكل جوانب الشخصية من حلال قراءته للنص الروائي اما المتفرج في قاعة المسرح فيفقد الكثير من هذا الوصف لان المنل لا يمكن أن يؤدى الحوار والحركة الدرامية وفي نفس الوفت يضمن الممنل لا يمكن أن يؤدى الحوار والحركة الدرامية وفي نفس الوفت يضمن تمثيلة تعليفات الكاتب وتلميحاته ولنأخذ على سبيل المنال وصف شو لمسزئلاندون أولا في توجيهاته المسرحية يقول عنها:

« مسر كلاندون هي فائدة الحرس العديم لحركة حقوق المرأة الدي اعتنفت اراء جون ستيوارت مل في الدفاع عن حرية المرأة ٠٠ ولم تحاول سي حياتها أن نبدو قبيحة أو سيخيفة وذلك بأن تقلد رى الرجال وتلبس صديرى وياقات وسلاسل الساعات الرجالي منلما فعلت زميلاتها القدامي اللاتي تصدورن الدفاع عن حقوق المرأة معناه تفمص الرجولة والحشونة المظهرية بصرف العلر عن النظرة الجديدة نجاه الأمور ٠٠ ولقد رفضت مسز كلاندون التعصب في كل مظاهره سدواء الديني أو الطبقي أو الاجمتاعي ٠٠ ومع كل هذا فهي في ملبسها دون ابتذال ولا تصل في نفس الوقت الي حدود التشبه بالرجال ٠٠ وبهذا السلوك المعتدل استطاعت أن تفرض احترامها على المجتمع التقليدي التاقه ٠٠ وهي تنتمي الي طليعة جيلها ( فلنقل في المدة ما بين عام ١٨٦٠ وعام ١٨٨٠ ) وتحمل نفس خصائص الطليعة في قوة شخصيتها واتقاد ذكائها وندرة ثقافتها بعيدا عن كل المواطف العليلة والشخصية الهزوزة ٠٠ » ٠

أما شخصية جلوريا فيصفها شو على النحو التاني :

« هى فتاه تناهز العشرين ٠٠ و ومثل مرحله أشر نضبجا من أمها و و سجسد في ستحصيتها قل معانى اللبرياء والاعتزار بالمهدرة العقليه ٠٠ و سن حمينه الشحباب تطبع سلونها بطلبابع العصبية والاندفاع لدرجه النهور ٠٠ و نقصان الخبره لم يعودها على ان تخضع لاى نطام مما يجعلها شور على أى تحديد لانطلافها العاطمي ٠٠ وهى في هذا على النفيض من امها ٠٠ بحب التعبير عن عواطفها و تركها على سجيتها ٠٠ ولكن الصراع بين محافظتها على لبريانها وبين انطلاق عواطفها مسح شحصيتها الكنير من الا بزان الدى يصل في أحيان لبيرة الى برود مظهرى ٠٠» .

من النماذج الوصفية السابقة يتضبح لنا الامنياز الذي يستع به فارىء شو عن منفرجة في المسرح لان الفارىء يستطيع أن يلم بكل جوانب الشخصية بينما لا يتمكن المنفرج من الالمام الا بالجوابب الحراية الني يمكن للممثل أن يبرزها على المنصة ٠٠

وقد يقول البعض أن معظم شيخصيات سو لا نمر بمراحل الصراع التي نمو بها الشيخصيات الحيه في مسارح الكتاب الأخرين ٠٠ أي أن شيخصيات شو لا تعدو أن تكون أنماطا متحدثة بلسامه ٠٠ ولكن شخصيه مثل جلوريا تتبت لنا عكس هدا الادعاء ٠٠ فرغم أنها تبدو ممثلة لكل آراء شبو في المراة الجديدة وهي تعول بنفسها : « ليست للعواطف أدنى سلطان على سلو لى ٠٠ لدرجه أسى لا أعرف معنى هذه العواطف » ولكنها مع تعدم أحداث المسرحية نجد انها نحولت الى امراه بمعنى الكلمة لا نملك أي سلطان على عواطفها وخاصه عندما انهمها صديقها فالننين بتعمص شخصيه الرجال و، حلاقيا بهم ٠٠ وتنهنس الغيرة فلبها عندما يحديها عن عراميانه السابقه ٠٠ ومنسافط الاقنعة الني وصعمها على وجهها لاخفاء حفيقة أمزها كامرأة تريد الزواج والاستفرار وانجاب الأولاد ٠٠ وعنهدما تتعرى شخصيتها أمام صديقها فالنتين تلقى اللوم على أبيها وتدعى أنها ورثت الضعف والجبن منه رغم نربية أمها الحديبة لها ٠٠ وفي نهايه المسرحية تتحرك دفعة الحياة لتنفيذ أغراضها وتتحول جلوريا الى امرأة صائدة مطاردة مما يؤكد أن حركة المرأة الجديدة بكل ما تحمله من تحد للتقاليد والعرف السائد لم نستطع أن تقف في وجه الفانون الأزلى المتمثل في دفعة الحياة وأن تغيره بما يتفق والآراء الجديدة التي تنادي بها ٠٠

وعلى النقيض من جلوريا كامرأة جديدة نجد جوديث أندرسون فى مسرحية « تلميذ الشيطان » تمثل النمط القديم من المرأة التفليدية ٠٠ فهى سيدة أنيفة جميلة تتميز بالوسامة والرشاقة ٠٠ وهى كل الخصائص التى

مدله للعيس بها ١٠ أما قوة شخصينها ولقتها بنفسها فعد أو كلها لروجها لروجها يتصرف فيهما كما يشاء ١٠ وقد منحها مقابل ذلك احلاما ذهبيك وأوهاما خلابه ١٠ وهي مدركه لضعفها المشين بحيث نجدها تقول لزوجها بمسهى الصراحة: «ليست لى أيه فوه ١٠ ما أنا الا امرأه ١٠ وليس في وسعى أن اطعل سيئا سوى أن أفيع في عفر دارى منتظرة الفرج ١٠» وعدما نبهرها بطولة ديك دادجون وجرائه تكاد تسلم قيادها اليه وترتكب معه الفحشاء رغم أنها منروجة من القس أندرسون ١٠ وهي على النقيض من كانديدا في هذا المجال أيضا لأن وافعية كانديدا ونظرتها التاقبة للأمور واحترامها لكيانها كامرأة جديدة منعتها من ارنكاب الزنا مع الشاعر يوجين مارشبانكس ١٠٠

ويعلى الناقد داوين على موقف جوديت مع دادجون بقوله أن الحماقة الرومانسيه الني ارتكبنها جوديب بوقوعها في عرام دادجون لم تكن لتعرف اذا تأخر زوجها خمس دقائن ففط في شرح أهداف المعركة القائمة بين الأمريكيين والانجليز من أجل الاستقلال وأن دور زوجها في البطولة الوطنية لا يفل على الاطلاق عن دور ديك دادجون ١٠٠ لأنها عندما تقذف بنفسها على صدر دادجون وهو فوف المشنقة استعدادا لشنفه يحضر زوجها على رأس بعض الفرف الأمريكية ويتمكن من انقاذ دادجون ١٠٠ ويعلق الناقد أرخيبالد هندرسون بقوله أنه من الطبيعي أن تتحول عواطف جوديث الى زوجها مرة أخرى لأنه ظهر بمظهر البطل المقدام الجرىء الذي حقق كل احلامها المتعطشة الى البطولات الرومانسية ١٠٠

وى مسرحبة « قيصر وكليوباترة » تقول كليوباترة لقيصر : « لست بخائفة و ولا يجب على الملكة أن تخاف ٠٠ أما عن زوجى فيمكنك أن تلهمه ادا شئت لأنه يكاد يموت هلعا ٠ » وهى مدركة لسلطانها كملكة وارادتها كامرأه وتنصرف على هذا الأساس ٠٠ نجدها تسأل وصيفتها فاتاتاتينا : « هل يجب على أن أذبحك تقربا لآلهة أبيك حتى أعطيك درسا لا تنسيه في أننى ما زلت ملكة مصر صاحبة الأمر والنهى ولست أنت الملكة ؟ » فتجيبها ما تاناتينا بغضب : « أنت مثلهن نماما ٠٠ تريدين أن تكونى هذا النمط فاتاناتينا بغضب : « أنت مثلهن نماما وللمراة الجديدة » أى أن سُو يريد أن يقول أن المرأة الجديدة ليست جديدة بالمهوم التاريخي ولكنها حركة تعبر عن أن المرأة الجديدة ليست جديدة بالمهوم التاريخي ولكنها حركة تعبر عن أن المرأة الجديدة ليست جديدة بالمهوم التاريخي ولكنها حركة تعبر عن أن المرأة الجديدة ليست عائم أنها تعيش في عصرنا الحاضر ٠٠ والدليل على ذلك أن هناك أنماطا من المرأة الجديدة عاشت في الماضي البعيد من أمثال كليوبانرة ٠٠ وهناك أيضا أنماط مي

المرأة النقليدية تعيش في العصر الحاضر من أمنال جوديث في « تلميسد الشيطان » وجينيفر في « حيرة طبيب » •

في مسرحية « عودة الكابنن براسباوند الى الايمان » يوجد بمط آخر من المرأة الجديدة تمنله ليدى سايسلى وينفليت التي تؤمن بأن كل الرجال ليسوا الا اطفالا لم ينعدوا دور الحضانة بعد » ويفول شو أن هذه السيدة « فد اقامت سلطانها على أساس من السمو الروحي والأخلاقي وفد نبعت فوتها من قوة الاخلافيات المتطورة والمناسبة للعصر • • بعيدا عن التجمع والنحجر • • » وغالبا ما تمتلك المرأة الجديدة هذه القوة الروحية والآخلاقية مما يساعدها على أن تكون سييدة موقفها دائميا • • ولقد عاد الكابتن براسباوند الى الايمان بخير البشرية وصلاحها من خلال احتكاكه بشخصيه براسباوند الى الايمان وينفليت لأنها تمتلك كل مفومات الايمان والعطف والادراك والتسامح • • ولا تسمح لأى عائق سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو طبقيا أن يمنع ممارستها لهذه الفضائل الثلاث • • وقلبها كبير جدا لدرجة طبقيا أن يصنع لحب العالم كله • •

ويتحول القبطان الجبار الى طفل صغير بين يدى هذه السيدة ويسألها ماذا يفعل الآن وقد نسى حياته القديمة الفائمة على الحفد والانتقام ٠٠ ويتبع سؤاله بطلب يدها ٠٠ وعندما تفف على حافة المواففة على الزواج منه وسط هالة من السحر تسمع طلقة مدفع تنطلق من سفينة القبطان الراسية بالميناء ايذانا بالرحيل ٠٠ فيعود الى سعينته سعيدا لانه لم يجبرها على أن تصحى بنفسها من أجله واثقا أنه أدرك أخيرا سر السيطرة على الآخرين وهو السر الكامن في حبهم والتعاطف معهم دون خوف أو تردد ٠ لأن سايسلى تؤمن أن الحب بمفهومه التفليدي ليس الا عاطفة أنانية وهي لم نملك هذه السيطرة على الآخرين الا بعد تخلصها من كل آثار الأنائية البشرية ٠٠ ولهذا يتعلم منها الفبطان سر قيادة الآخرين وهو يعول لها : « وداعا ٠٠ وداعا ٠٠ وداعا ٠٠ ويخرج صوب سفيسه بهدف جديد في حياته ٠٠ بعد أن تنصحه بالزواج من فتاة ثرية عاطفية تستطيع أن تعتني به من كلا الجانبين الاقتصادي والعاطفي أما هي فلا يمكن أن تتزوجه لأنها لم تتعود أن تحب شخصا بعينه لأن مفهومها عن الحب يشمل جميع أنواع الحب التي عرفها البشر وليس ذلك النوع المتعارف علبه بين الرجل والمرأة ٠٠

فى مقدمة مسرحية « الماجور باربرة » يدحض شو الدعوى التي تنادى بأن النساء لسن سوى ملائكة أو شياطين ولا يوجد شيء في الوسط ٠٠ فالنساء بشر منلهن في ذلك مثل الرجال ولكل جماله في مجاله الخاص ٠٠

أى أنه لا يوجد مفاضلة فى الجمال بين النساء والرجال ٠٠ ودورهن فى مطارحة الغرام ليس بسلبى كما نظن ٠٠ ومن الناحية الجمالية البحنة لا يعد جسم الأنسى أجمل تشكيل خلفته الطبيعة ٠٠ ويتضبح هنا أنر شوبنهاور على شو ٠٠ ذلك الفيلسوف الألماني الذي كره المرأة وعاش طيلة حياته عازفا عنها ٠٠

في مسرحية « حيرة طبيب » يعود الينا النمط التقليدي القديم للنساء ممنلا في شخصية جنيف ديوبدات بعد أن رأيناه من قبل في مسرحيه « تلميذ الشبيطان » ممثلا في شبخصية جوديث أندرسبون ٠٠ في « حيرة طبيب ، نجد جنيفر تمثل ذلك النموذج المالى المغرم بالبطولات الوهمية والملاحم الخيالية ٠٠ ولكي تشبيع غرامها بالبطولات خلقت من زوجها بطلا ونسجت حوله الأساطير وصارت تعبده ٠٠ ورغم أنها تعترف بينها وبين نفسها أن زوجها ملىء بنقاط الضعف كهيامه بالنساء وجريه وراء المال الا أنها توهم نفسها أنها على استعداد أن تضحى بحياتها في سبيله اذا ارتكب فعلة تحطم الهالة التي وسمتها حوله ٠٠ وهي تكشيف عن شخصيتها بمنتهى الصراحة عندما تقول أن في صباها المبكر وسسى مراهفتها كانت تحلم بأنها ستضحى بنفسها في يوم من الأيام في سبيل فنان عبقري يحناج الى عطفها وحنانها ٠٠ وبهذا تقوم بدور المرأة الصائدة والزوجة الام والفتاة المتالية في آن واحد ٠٠ ولا تؤثر أحداث المسرحية في تغيير شخصيتها بل تظل الفتاة المنالية من أول الى آخر صفحة من المسرحية ٠٠ وقد كتب شو عنها في خطاب الى الممتلة ليلا ماكارثي التي قامت بدور جنيفر يقول شو: « يؤسفني أن أخبرك أن زوجة الفنان هذه هي ذلك النوع من النساء الذي أكرهه ٠٠ وعليك أن تبذلي ما في وسعك كفنانة لكي تجعليها شيخصية فاتنة حتى يتقبُّلها الجمهور ٠٠ ، ٠

وكان كلما تقدم العمر بشو ، أصبحت نظرته الى المرأة الجديدة أكس تجريدا في تركيز صفات الرجولة والخشونة فيها مما جعل معظم الشخصيات النسائية التى ظهرت في المسرحيات التي تلت «حيرة طبيب» فاقدة للحيدوية وأقرب الى الشخصية النمطية التي نراها من جانب واحد فقط ٠٠٠

في مسرحية « شروع في زواج » تمثل ايديث ـ الابنة الصغرى للأسقف بريد جنورث ـ احدى الأنماط التي يقدمها شو على المنصة لمجرد أنه يريد التعبير عن فكرة معينة ٠٠ فمن خلالها يهاجم سُو الجوانب القانونية والتقاليد العائلية التي ترتبط بالزواج في انجلترا ٠٠ ونجدها في صباح

يوم عرسها تحبس نفسها في غرفتها بغد أن تلفت رسالة بالبريد تحتوى على كتيب يبحث أخطاء الزواج وهنأته في البجلترا تحت عنوان: «هل تعرفين ما أنت مقدمة على فعله ؟ بقلم امرأة فعلتها قبلك ٠٠ » وايديث نموذج مختلف من المرأة الجديدة لأنها تحارب هنا الواجب الاجتماعي الذي يجب أن تلتزم به بناء على زواجها من سايكس ٠٠ وهي نحارب هذا الواجب بصفة عامة من أجل جميع الفتيات مثيلاتها وليس بصفة خاصة لأنه ربما لا يشكل معضلة في حياتها الزوجية الخاصة ٠٠

ولكن عندما تجد أيديث أن هذا التحدى للواجب الاجتماعى ربما أثر على سعادتها الشخصية تذهب في الحال مع سايكس الى الكنيسة لعقد قرانها عليه مع إدراكها لكل المساوى، التي ينطوى عليها نظام الزواج في انجلترا وكل الضمان الذي ارتكزت عليه من أجل سعادتها الشخصية أنه لو أساء معاملتها بعد الزواج فسترتكب فعلا فاضحا بحيث تدفعه الى ضربها واهانتها فيحق لها أن تطلب الطلاق بعد ذلك ٠٠ هذه هي احدى الحلول التي توصلت اليها المرأة الجديدة في مسرحيات شو حتى تتخلص من العبودية التي تعانى منها في ظل الزواج ٠٠ ولا شك أنه حل سلبي يثير الضحك والسخرية ٠٠

فى نفس المسرحية «شروع فى زواج » نجد نمطا آخر من المرأة الجديدة التى تكره الرجال الرومانسيين الشاعريين بل وتحتفرهم ١٠ تقول ليزبيا للجنرال: « انك لا تستطيع أن ترى النساء على حفيقتهن ١٠ بل أنك لا تستطيع أن ترانى على حقيقتى ١٠ والآن أستطيع أنا أن أرى الرجال على حقيقتهم ١٠ » وهى تقول هذا لأنها استطاعت أن تقضى على الوهم فى حياتها وحافظت على استقلالها الذاتى بل وحاربت من أجل الحفاظ عليه ١٠ وتعتقد أن المرأة يمكن أن تعيش دون رجال على الاطلاق اذا هى حصلت على كفايتها من الكتب والموسيقى مما يهذب تفكيرها وينرى وجدانها ويخصب حياتها ويسمو بروحها عن أدران الجسد التى يلهث خلفها الرجال ١٠ وعلى هذا ترفض الزواج لأنها لا تستطيع تحمل وحود رجل بالبيت كل همه أن يلعب بجسدها ثم يقلب نظام المنزل رأسا على عقب لأن الرجال لا يستطيعون بجسدها ثم يقلب نظام المنزل رأسا على عقب لأن الرجال لا يستطيعون العيش الا في الفوضى والقذارة ١٠ وهى تؤمن أن ثقافتها وعقليتها تمنحها حصانة كافية لتجنب هذه المتاعب السخيفة التى يمكن أن تحول وجودها الى شيء فاقد للمعنى ١٠٠

فى مسرحية « سنوء زواج » نقابل لينا تلك الفتاة المنحروة النبي تممل قمة انطلاق المرأة الجديدة وعفويتها ٠٠ نجدها تركب الطائرة وتفودها لأنها

تجد لذة العيش في المخاطرة بحياتها كل يوم ٠٠ ولها في نفسها ثقة لا حدود لها ٠٠ ولا تخجل من فعل أي شيء يروق لها ٠٠ ولا تراعي قواعد اللياقة الاجتماعية المتعارف عليها فلا بأس عندها أن تستعمل يديها في التعبير عما يدور بخلدها اذا عجز لسانها عن الافصاح ٠٠ وعندما تجد أن الموضوع الوحيد الذي يناقشه أفراد العائلة يدور حول الحب والزواج ٠٠ تصيح فيها ما ثبجة : « انه خطر على صحنكم النفسية أن تقصروا حديثكم على الحب ٠٠ لأن الحب سلوك وليس مجالا للنقاش ٠ » وقد جعلها شو متحدثة رسمية بلسانه وبالذات عندما تلقى على المتفرجين باراء مستفيضة حول حرية المرأة ٠ تقول : « لماذا يتحتم على المرأة أن تخضع للرجل أو حتى تتزوجه النبي امرأة مخلصة لبنات جنسي ٠٠ ولهذا أكسب قوتي بعرق جبيني ٠٠ النظرة الخاصة بي ٠٠ وأنا مستقلة ولا يمكن لأحسد أن يشتريني ٠ أنا النموذج الذي يجب على كل نساء العالم أن يحتذينه ٠٠ ولأنني أملك كل النموذج الذي يجب على كل نساء العالم أن يحتذينه ٠٠ ولأنني أملك كل هذا المواهب ٠٠ فهل يتحتم على أن أعتمد في عيشي على رجل يريد أن يكون سيدا لجسدي وروحي ٠٠ » ٠

ويذكرنا حديثها هذا بحديث مس جورج في مسرحية «شروع في زواج » عن الدور الخطير الذي تلعبه المرأة في حياة العالم وأنها أسمى من الرجل في نواح كثيرة وخاصة أن الطبيعة قد خصتها بميلاد الأجيال القادمة وعلى عاتقها ألقت مهمة التطوير الخطيرة ٠٠ ويبدو أن شو أراد أن يهز جيله الذي قنع بمكانة الرجل السامية ولم يهتم بتغيير نظرته تجاه المرأة ٠٠

يوجد نموذج آخر للمرأة الجديدة في مسرحية « سوء زواج » تمنله هيباتيا تارلتون ٠٠ لقد تقدم لطلب يدها الكبير من الشباب ولكنها رفضتهم الواحد وراء الآخر لأن عقليتهم لم تعجبها ١٠ انها تريد رجلا من طراز جديد يفهم المرأة ويقدر حريتها ويحترم كرامتها ويعتز بوجودها معه ١٠ ثم تثر كل الأسئلة والاستفهامات التي تدور حول موضوع الزواج كما فعلت ايديث بريد جنورث في « شروع في زواج » وتصل الى النتيجة التي تعتقد فيها بأن نظام الزواج هذا وهم كبير رسخ في أذهان الناس بمرور السنين وتحول الى صنم يعبدونه ليل نهار ٠٠ وهي تتفق مع جريس في مسرحية « زير النساء » في أنها تسنطيع أن تدرك السبب في وقوع المرأة في الحب ولكنها لا يمكن أن تفهم لماذا تتزوج المرأة رغم الظلم والقهر المرتبط بهاذا النظام ٠٠ ولقد سئمت تماما مثل لينا من أفراد العائلة الذين لا يفعلون النظام ٠٠ ولقد سئمت تماما مثل لينا من أفراد العائلة الذين لا يفعلون شيء يغير من هذا الجو شيئا سوى الحديث الممل ٠٠ وهي تريد أن يحدث شيء يغير من هذا الجو

عندما تعول: « اننى أكن لك حبا جارفا يكاد يحرق أحشائى وينهش قلبى • » فيرد عليها منفعلا: « يا لك من فتاة متوحشة » • • فنسر لهذه الصفة وتفول له أنها تمنت منذ زمن بعيد أن تجد الشخص الذى ينعبها بالوحشية • • وتكره هيباتيا كل الأشياء التى يهاجمها شو فى مقالاته ومسرحياته وكتاباته عامة • • منها الرومانسية والعائلية التقليدية وسيطرة الوالدين والتزام الأطفال بالواجبات المجحفة تجاههما • • ولذلك نعدها متحدثة رسمية أخرى بلسان شو لأنه ركز فيها كل خصائص المرأة الجديدة عامة بصرف النظر عن جوانب شخصيتها المهيزة كفتاة لها حياتها الخاصة وكيانها الذاتى • •

فى مسرحية « مسرحية فانى الأولى » تلعب مارجريت نوكس دور المرأة الجديدة بعنف وانطلاق متهور ٠٠ فهى تقول أن حريتها مطلقة لا تحدها أية معوقات أخلاقية أو اجتماعية أو تقليدية ٠٠٠ النع وأنها خلقت لتكون بطلة الواقع بحلوه ومره ولتذهب الأحلام مع الخيال الرومانسي الى الجحيم ٠٠ واذا أصر المجتمع على احتفاظه بالمظاهر الجوفاء والادعاءات الفارغة فليذهب الى الجحيم هو الآخر ٠٠ وعندما تنظر الى خطيبها بوبي في ضوء هذه الآراء التي اعتنقتها أخيرا ٠٠ تجده امعة لا في العير ولا في النفير فترفض الارتباط به للفارق الشاسع بين قوة شخصيتها وجبروت كيانها وضعف شخصيته وهزال تفكره ٠٠

ولكى تؤكد مارجريت نوكس كيانها نجدها تشترك فى المظاهرات الصاخبة التى تطالب بحقوق المرأة وتقع فى قبضة الشرطة ويحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة شهر ٠٠ وهى لا تندم على ما مر بها من أحداث لأنها تؤكد أن المرأة قد استيقظت أخيرا من سباتها العميق وأن عليها أن تعرف المير والشر بنفسها ولا تترك قيادها للرجل لكى يحكم لها حسب نزواته ٠٠ ويبدو أن مارجريت لا تخاف شيئا وهى تقول بمنتهى التحدى : « هل خلق الانسان الذي يجبرنى على أن أفعل شيئا ضد رغبتى وارادتى ؟ » ثم تختم حديثها بقولها : « اننى بطلة الواقع بحلوه ومره ١٠ ان الحقيقة قاسية بل وقدرة فى بعض الأحايين ١٠ ولكنها رائعة رغم كل هذا ١٠ انها حقيقة واقعة ومرضية لكل الناس الذين يرون الحياة كما هى ٠٠ » وكأننا بشو

و تقول فانى مؤلفة المسرحية أنه من مصلحتها ومصلحة أبيها أن تصدمه من حين لآخر في معتقداته الثابتة حتى ينظر الى الحياة نظرة متجددة دائما ٠٠ و. تعلق بقولها : « هذا هو كل ما يستطيع الجيل الجديد القيام به تجاه الجيل

القديم ١٠ أن يصدمه ويجعله متجاوبا مع ظروف الحياة المتغيرة ١٠ ، تم تتحدث على لسان مارجريت نوكس في المسرحية فتقول: « نحن النساء جاملات حتى الآن ١٠ فنحن لا نعرف الخطأ من الصواب ١٠ ونظن أننا على صواب طالما أن الأمور تسير كما سارت من قبل دون تغيير أو تبديل ١٠ وانه لخطر داهم أن نربى اطفالنا بالطريقة التي ربينا بها ١٠ لأن نتيجة هذا الأسلوب كانت وبالا على المرأة لأنها لم تتعلم الا العادات المتحجرة ١٠ وعندما نجد أن هذه العادات قد اهتزت أو تغيرت نحس بالضياع الأليم ١٠ لانها كانت بمثابة المظلة الواقية لنا من أشعة الحياة المحرقة والتي لم نتعود عليها ١٠ ، ولهذا تثور مارجريت ضد هذه العادات حتى تتخلص من رواسب العبودية وعقد النقص التي أصيبت بها المرأة على مر الأيام ١٠

و كما تضرب مارجريت نوكس رجل الشرطة وتفقده اثنتين من أسنانه نجه السهيدة السمراء تطرح كلا من شكسبير والملكة اليزابيث أرضا بقبضتها الفولاذية في المسرحية المسهاة « سيدة الأغاني السمراء » وهي المسرحية التي كتبها في عام ١٩١٠ أي نفس العام الذي كتب فيه « مسرحية فاني الأولى » ويبدو أن المرأة عند شو قد تطورت الى الحد الذي يمكن أن تستخدم فيه أعنف أنواع السلوك عند الرجال والذي لم تلتفت فيه الى رقتها كأنثي لأنها اعتبرت هذه الرقة الأنثوية احدى مظاهر الضعف التي يجدر بها أن تتجنبها ٠٠

فى مسرحية « اندروكليس والأسد » نجد امرأة جديدة من طراز فريد فى نوعه ممثلا فى بطلتها لافينيا التى تتمنع بالحس المرهف والادراك الواعى والنظرة الثاقبة والاتجاه الواقعى والحكم الموضوعى والتفتح الذهنى وبعد النظر والشبحاعة الأدبية ٠٠ وهى كاحدى شهيدات العصر المسيحى الأول تؤكد للضابط الملازم لها أن «على المرأة أن تتحلى بالشسجاعة أكثر من الجندى ٠٠ » وعندها لا تعجبها نظرة زميلها فى الاستشهاد لينتولوس اليها وتخاذله أمام الموت تهب فيه صارخة : « قف ثابت الجأش أيها الرجل ٠٠ وارفع رأسك ٠٠ ولا تترك فمك مفتوحا هكذا ١٠ ثم عاملنى أخيرا باحترام ٠٠ أم ماذا تظننى ٠٠ هه ؟ ٠ » وفى ختام المسرحية يكتب شو معلقا على بطلته بقوله : « تعد لافينها مفكرة حرة لا تهاب الموت فى سبيل فكرتها ٠٠ فها نهى تصدم الوالى الرومانى التي لا يدرى لها مصدرا وذلك بسبب غبائه وضميره الميت ٠٠ » ٠

فى مسرحية « بيجماليون » نتطور المرأة أمام أعيننا من خلال احتكاكها بشخصيات المسرحية وأحداثها ٠٠ فتحاول اليزا جاهدة تحرير نفسها من

ربعة الأستاذ هيجنز بينما يحاول أن يبفيها نحت سيطرته ٠٠ ونحن نفننع بها أكسر من الأنماط العديدة التي أوردها سو من قبل لانها تدافع عن كيانها الذاتي المهدد بالاستعباد والذل من جهة هيجنز ولا بدافع عن حقوق المرأة كقضية عامة تهم بنات جنسها جميعًا ٠٠ واذا كان بيجماليون في الأسطورة الاغريقية \_ التي استقى منها شو مسرحينه \_ فد حول النمال الى مخلوفه حرة فأنه في مسرحية شو يحاول تحويل تلك المخلوقه الحرة الى تمنال وذلك بجعل اليزا دوليتل تقوم بدور عروسه مسيرة في ثياب دوقة في الوقت الذي لا تملك منه لنفسها حولا ولا قوة ٠٠ ومن هنا كان دافع اليزا المجيد لاثبات وجودها كمخلوقة ذات كيان مستقل ٠٠ مما جعل مسرحية « بيجماليون » من أكثر مسرحيات شو نجاحا لأنها تخلو من الوعظ والارشاد ٠٠ فالمسرحية تعتمد على قصة تديمة بسيطة وتفدمها في أسلوب حديث يوافق مزاج العصر عن طريق تقديم شخصيات ذات كيان مسنفل بها وليست محددة بدور المتحدث الرسمي بلسان شو في شئون المرأة والمجتمع • • ولهذا نتعاطف كلنا مع الرزا ربلا نقف منها موقف المتفرج المحابد لأن الفن الخالص يملك مقدرة الافناع والتجاوب السريع أكسر من الوعظ المغلف بغلاف الفن ٠٠ وكيف لا نتعاطف مع فتاة كل الذي تطميم اليه أن تعامل كمخلوقة ذات كرامة وكيان حاص بها ؟ • ويتحول طموحها هذا الى نوع من الهجوم على هيجنز فتهدده بالذهاب الى منافسه بيكرنج في علم صوتيات اللغة لكي تدلى اليه بكل أسرار فقه اللغة وأصواتها الني تعلمتها على يديه ٠٠ وتنجح نجاحا باهرا في أن تهز كيانه من أساسه وفي أن يترك موقف البرود واللامبالاة منها وتقف أمامه مننصرة أخبرا تفرض ارادتها كامرأة جديدة مستقلة تملك من العلم ما يعينها على أن تعنمد على نفسها وتكسب قوتها بعرق جبينها ٠٠ وهكذا تحول التمنال الى مخلوقة حبة رغم أنف محاولات هيجنز لكي يحتفظ به كلعبة يتسلى بها وبمـــارس علمها سلطات الخالق ٠٠ واكن اليزا تظن الى هذه اللحظة أنها لم تحقق كل كبانها كامرأة جديدة لأنها استطاعت فرض الاحترام الظاهرى تحاهها على همجنز ٠٠ ولكن هل تنجح في فرض ذلك الاحترام النفسي الداخلي عليه ٢٠٠

توضيح لنا أحداث المسرحية بعد ذلك أن الفروق الطبقية التي يفرضها المجتمع الرأسمالي لا تسمح لفتاة مثل اليزا أن تنال من الاحترام ما بناله أبناء الطبقة الأرستقراطية لأن خطيئتها الوحيدة تكمن في أنها بدأت حياتها كنائعة المزهور ٠٠ ولهذا فان المعار الوحيد لنحاح النزا في فرض شخصبتها بتعلور في سلوكها أولا ثم في معاملة الآخرين لها ثانيا ٠٠ وقد نجحت في الأولى لأن هيجنز قد علمها آداب السلوك كسيدة من المجتمع

الراقى أما المانيه فقد آخففت فيها الى حد ما لأن العامل الاقتصادى الدى يعرض احترام الناس ويسانده لم تكن اليزا تملكه بعد ٠٠ وعلى هذا لم يعدها اتفانها لآداب السلوك لأنها لم تخرج في هذا عن دور العروسة الني تسلك سلوكا لا تعرف له هدفا أو معنى وخاصة أنه لا يصدر عن خلفيه اقتصادية ندعمه ٠٠

وبسبب اخفاق اليزا في النمكن من العامل الاقتصادي لتدعيم مركزها ميور على هيجنز نورة عارمة بعد حفل الاستعبال الذي يقيمه ٠٠ لانه جرح الحساسها باصراره على معاملتها كعروسة أو كلعبة لا حول لها ولا قوة ٠٠ وذلك يقودنا الى العقدة في الفصل الخامس لأننا نشعر باذعان هيجنز لأول مرة أمام اليزا بعد أن أدرك تماما أنها لم تعد تلك الفتاة الساذجة التي يمكن أن يشكلها حسب أهوائه ٠٠ ويصبح الموقف متعادلا بينهما لأول مرة لأننا نحس أن سيطرة هيجنز على اليزا قد تحولت الى نوع من الصراع المتكافى، ٠٠ ونجاح كل منهما يعتمد على طول نفسه في الصراع ٠٠ وهنا ترجح كفة اليزا لانها تملك الشباب والانطلاق والعفوية ٠٠ وينبع الصراع بينهما من الصالم بين الرجل والمرأة في المسرحية الرومانسية ٠٠ لأن شو يعتقد أن الفنان بين الرجل والمرأة في المسرحية الرومانسية ٠٠ لأن شو يعتقد أن الفنان ولذلك لا يمكن لاليزا أن تستعبده في هذا المجال ٠٠ وأيضا لأن هيجنز والذواج سيلغي هذا الموقف تماما في حالة وقوعه ٠٠

أما عن اليزا فقد تحررت تماما لأنها أدركت أن علمها الذى حصلت عليه من هيجنز يمكن أن يفوم مقام العامل الاقتصادى اذا استغلته استغلالا حسنا ٠٠ وهي الآن امرأة جديدة بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان ٠٠ ولها ارادتها المستعلة ورغبتها الخاصة وبناء عليها قررت الزواج لا من هيجنز ولكن من الشخص الذى بنظر اليها كما هي ٠٠ هكذا انتصرت ارادتها على ارادة هيجنز لأن استقلالها الاقتصادى مكنها من أن تقلب له ظهر المجن وساعدها في هذا انطلاقها وحيويتها وعفويتها أما هيجنز فما زال حبيس مهنته ورهين فنه وسجن تقاليده ٠٠

فى مسرحية « منزل القلوب المحطمة » لا تخجل مسنز هاشاباى من أن تقول أى شىء تحب التعبير عنه بمنتهى الصراحة والوضوح ٠٠ وهى فى هذا تمثل الحب وما يفعله من تعرية للأرواح وانطلاق للأفعال كما يفول الناقد أ٠ شتراوس فى كتابه « برنارد شو : الفن والاشتراكية » وهى دائما

سصح بادى سحصيات المسرحية بالنعبير عما يحسونه دون حوف أو وجل وأن يسلكوا السلوك الصادر عن رغبنهم الشخصية وارادتهم الذاتية دون النظر الى الاعتبارات الاجنماعية أو الاقتصادية ٠٠ نجدها تقول للعتاة ايلى دن : « ليس من المشرف لك اطلاقا أن تتزوجي رجلا لا تحبينه على أساس الاعتراف بالجميل ٠ » وفي مكان آخر من المسرحية تقول : « لا تحاولي التحكم في عواطفك وكتمانها ٠٠ فلتبكي حتى تفرجي عن كربك ٠٠ » ٠

ومن العجيب أن نجد حواء في مسرحية «العودة الى ماتوشالح» تمل المرأة الجديدة وهي تقول لابنها قابيل: «انني أقوم بالغزل والطبخ وادارة شئون المنزل ٠٠ وأحمل الأطفال والدهم ٠٠ ويجب أن تعرف أنني امرأه ولست حيوانا أليفا يتسلى به الرجال عندما يرغبون في ذلك ٠٠ » ويعتقد شو اعتقادا جازما أن فكرة المرأة الجديدة قديمة قدم الجنس البشرى نفسه وأن بدورها وجدت في نفسية المرأة منذ بدء الخليقة ٠٠ ولذلك فمعاداة حقوق المرأة الجديدة هو في حقيقته معاداة للجنس البشرى ذاته ٠٠ وخاصة أن دور المرأة في الخلق والتطوير أخطر بكثير من دور الرجل ٠٠ واذا كان قابيل قد تحمل آلام ولادة هابيل أو كان عليه أن بأتي بآخر يحل محل أخيه الذي قتله لما قتله أصلا بل ربما كان قد خاطر بحياته من أجل انقاذ حياة أخسه ٠٠

وبعد ذلك تتطور الانسانية على مر العصور وتنتج لنا امرأه من نوع جديد تمثله سافى تلك الفتاة المنطلقة على سجيتها والمهتمة بالحركة العمالية وكل أنواع العلوم والفنون وشئون التعمير فيما بعد الحرب ٠٠ وهى تحادث نفسها قائلة : « أنا لا أهنم بالأناقة ٠٠ ولا أحب أحدا ينظر الى نظرته الى لعبة مسلية ٠٠ أنا جادة وعنيدة ٠٠ وسأحثفظ بجديني وعنادى » ٠٠ وهي نكره صديقها لوبين لأنه يعاملها كقطة أليفة ولذلك قررت أن تعامله بالمنل ١٠٠ لأنها تكره كبرياء الرجال المتصنع وخاصة عندما يجلسون لادارة شئون العالم دون ما اعتبار لوجود المرأة ٠٠ مما دعاها الى الخوض في ميدان السياسة للدفاع عن حقوق المرأة ٠٠

فى مقدمة مسرحية « القديسة جون » يتحدث شو عن جان دارك بقوله: « يقول بايرون أنه اذا عد الحب جزءا من حياة الرجل ٠٠ فهو حياة المرأة كلها ٠٠ ولكن قوله هذا لا ينطبق على جان دارك أكثر من انطباقه على جورج واشنطون أو أى بطل آخر من الأبطال الرجال الذى خلدتهم أعمالهم فى مدان العطولة ٠٠

وربما يعد تعليق شو هذا المفتاح الذي يساعدنا على فهم الصرفات

حان دارك في المسرحية وهي النصرفات التي تبرزها كامرأة جديدة ٠٠ لأن درؤى جان دارك كانت حبا لفرنسا كلها ولم تتركز في الحب التقليدي الذي نلهث وراءه كل فتاة ٠٠ ان حبها كان حب القلب الكبير الذي يتسع للانسانية كلها من أجل تقدمها وتطورها وهي في هذا لا تفل عن الرجال الذين خدموا البشرية على مر العصبور ٠٠ وعندما مزقت قرار اتهامها بممارسة السحر والسلوك الشاذ ٠٠ قال لها أعضاء هيئة المحكمة : « اذا كانت الرؤى التي ترينها من عند الله ٠٠ فلماذا لا ينقذك الآن ؟ » لكن جان ترد عليهم ردا دفحما :

« ان طرقه تختلف عن طرقكم • • ولقد أراد لى أن أمر بناركم المحرقة قبل أن أذهب الى أحضانه • • لأننى طفلته البريئة وأنتم لا تستحفون أن أعيش بينكم • • هذه هى كلمتى الأخيرة لكم • • » •

وكانت تعاليم شو لنساء عصره تحتم أن ينظرن داخل أنفسهن لكى يعرفن هيولهن الحقيفية دون التفيد بأية تقاليد أو عرف حتى يحققن وجودهن على عن طريق استغلال مقدرتهن الفكرية وامكانياتهن الذاتية واعتمادهن على أنفسهم بدلا من السلبية المطلقة والانتظار في المنزل حتى يتصرف في شأنهن كل من يرغب في ذلك ٠٠ ان الواجب الأول للمرأة هو أن تفعل منلما فعلت جان دارك ٠٠ أن تستمع الى الأصوات التي يتردد صداها في أذنها ثم عليها أن تطبعها لأن في اطاعتها لهذه الأصوات يكمن خلاصها وتأكيد ذاتها ٠٠ وتلك الأصوات التي طالما سمعتها جان دارك لم تكن والله الا الايحاء الذي تعمل عن طريفه دفعة المياة لتحقيق التطور والتقدم ٠٠ والله لا يتحدث من خلال التقاليد والعادات الموروثة ولكنه يسكن في قلوب والله لا يتحدث من خلال التقاليد والعادات الموروثة ولكنه يسكن في قلوب وعقول الناس الذين يستطيعون الاصغاء الى تعاليمه هؤلاء الذين يبرزون على مر العصور لمنح عجلة التفدم البشري دفعة الى هدفها المرسوم من أجل على مر العصور لمنح عجلة التفدم البشري دفعة الى هدفها المرسوم من أجل الارتفاء بأشكال الحياة ٠٠

وقد جسم شو كل هذه الخصائص في شخصية جان دارك ٠٠ فهي فتاة منطلقة تتميز بالحرية والنشاط والقوة والتخلص من الأوهام الرومانسية التي تطارد الفتيات اللاتي من سنها ولم تخجل من أن تفضيح المحكمة الفرنسية التي حاكمتها بتهمة الزندقة والسحر بل وقفت أمامها وقفة تاريخية لم يتمكن الكثير من الرجال أن يقفوا مثلها ٠٠ وقد اعتبرها شوقيسية لأن لفظ القديس عنده يعتبر مرادفا للفظ السوبرمان ٠٠ ومن الواضح أن وعيها بالتيارات السياسية السائدة في عصرها وتنضالها من أحل ما تراه حقا يجعلها نعوذجا روفيعا للمراة الجديدة ١٠٠ لأن الايجادة أحل ما تراه حقا يجعلها نعوذجا روفيعا للمراة الجديدة ١٠٠ لأن الايجادية أحل ما تراه حقا يجعلها نعوذجا روفيعا للمراة الجديدة ١٠٠ لأن الايجادية

ووحدانية الهدف والاصرار عليه واخضاع الجنس لأهداف الروح والفكر . كل هذا منحها السيطرة الكاملة على الجيش وجعل منها المائدة التى أنقذت فرنسا من برائن الاستعمار الانجليزى ٠٠ ولذلك نجد أن الجنود الذين عملوا تحت قيادتها لم يتحدثوا عنها ذات مرة على أساس انها أنسى أو امرأة أو فتاة ٠٠ بل كان حدينهم دائما عنها بصفتها الهائدة والمخططة والمديرة لشئون المعارك التى دارت رحاها بين الانجليز والفرنسيين ٠٠ وهى تؤكد هذه الحقيقة بلسانها في أماكن كثير من المسرحية ٠٠ تقول : أسمح لنفسى بالحصول على زوج منل باقى الفتيات ٠٠ » ويعلق مارتن لام أسمح لنفسى بالحصول على زوج منل باقى الفتيات ٠٠ » ويعلق مارتن لام في كتابه « الدراما الحديثة » ص ٢٨١ على هذا بقوله :

« لا شك أن قوة عزيمتها وثقتها بنفسها كانت من أهم الصفات التي أكدها شو في شخصيتها ٠٠ وقد استطاعت جان تحقيق كل هذه الانتصارات عن طريق نفائها التورى وايما بها الراسخ وارادتها اللي لا تفل ٠٠ وذكائها الذي ينتمى الى مجال السوبرمان ٠٠ » ٠

ولو حاول شسو ادخال الحب في حياة جان دارك لحطم الهالة الأسطورية التي تشع حولها ٠٠ لأن الرواد في كل مجال سواء كانوا رجالا أم نساء لا يملكون الوقت الكافي لشئون الغرام وتباريح الحب ولواعج الهوى ٠٠ بل أن الحب يمنل عقبة في سبيل تحقيق أهدافهم الجسارة ٠ وكانت نظرية شو في السوبرمان السبب الذي منعه من أن يجعل جان تقع في الحب والسوبرمان يتميز دائما بالشذوذ في نظر التقليدين من الناس ٠٠ وتركز شذوذ جان في الاندماج في سلك الجندية والحباة على نمط الرحال المكافحين المناضلين ٠٠ وهي تقول بنفسها:

« لن أسمح لنفسى بالحصول على زوج معل باقى العتياب ٠٠ ولفد حاول رجل فى طولون اجبارى على الزواج منه بحجة أننى قد وعدته بذلك ٠٠ واكنى لم أعده بشىء ٠٠ فأنا جندية ولا أحب أحدا أن يفكر فى على أساس أننى امرأة حتى ملابس النساء لن أرتديها ٠٠ ولن أهم بالأشياء التى يهتم بها النساء ٠٠ فهن يحلمن بالعشاق والأموال بينما أحلم أنا بقيادة كتيبة مقاتلة واطلاق المدافع الضخمة » ٠

وعندما تحاول تمريض دانوا زميلها في الكفاح بعد اصابته ببعض الجروح • تسمعه يعول لها : « لم تزل الأنثى نكمن داخلك مع كل هذا • » فتصرخ فيه بحزم : « لا • على الاطلاق • • فأنا جندية ولست شيئا أخر • • والجنود دائما يمرضون الأطفال اذا وجدوا الفرصة المتاحة لهذا • »

ولم نفكر جان في نفسها ذات يوم على أنها أنتى ٠٠ وعندما سألها الكاهن المرافق للجيش: « اذا كنت تجيدين أعمال النساء المنزلية بمهارة فائقة فلماذا لا مكنين بالمنزل وتنولين القيام بها ؟ » فتجيبه في حزم وحسم: « هناك نساء كنيرات غيرى يمكنهن القيام بها ٠٠ ولكن لا يوجد من يقوم بعمل هذا ٠ » وقد اتهمنى لادفيني ـ زميلها في الكفاح ـ بالكبرياء والغرور والاعتماد على النفس دون انتظار مساعدة من أحد بسبب اصرارها على تحقيني هدفها ٠٠

وى مسرحية « عربة التفاح » نفابل أورنيثيا عشيقة الملك التى لا تخجل من ويامها بهذا الدور ١٠ بل تخبر الملك وجها لوجه انه بالرغم من كونها عشيقته الا أنها تملك من الأسرار والخصوصيات ما لا يجب عليه أن يعرفه أو حتى يطلع عليه ١٠ ثم تهدده بفولها : « اذا سمحت لنفسك أن تقتحم حجرتى الخاصة في أية لحظة ١٠ بحجة أن هذه الحجرة احدى حجرات قصرك ولأنك لا تعرف آداب اللياقة والذوق فيتحتم على حينئذ أن أعيش في منزل خارج هذا الفصر ١٠ » وتمثل أورنيثيا المرأة الجديدة في أنها لا تخجل من أى شيء تفعله ١٠ أو أى شيء تقوله ١٠ وفي أحد المشاهد المبيرة في السرحية ١٠ نجدها تطبق بذراعيها على الملك وتحتضنه بعنف بالغ حتى يتجاوب مع رغباتها الملحة ١٠ وعندما يسمع الملك دقات على الباب يحاول التخلص منها ١٠ ولكنها تقبض عليه مرة أخرى وتحيط بخصره وتلقيه أرضا ثم يتسرحان سويا على الأرض فوق بعضهما البعض ١٠٠ ولكنها تقبض عليه مرة أخرى وتحيط بخصره وتلقيه أرضا ثم يتسحرجان سويا على الأرض فوق بعضهما البعض ١٠٠

وقد تتنافى مثل هذه المشاهد مع الذوق العام وآداب اللياقة ٠٠ وهذا ما أراده شو تماما ٠٠ لأنه قصد أن يصدم جمهور العصر الفيكتورى المتحجر داخل قوالب جامدة من التقاليد والرواسب البورجوازية ٠٠ وأحسن أسلوب لصدمه هو أن تكشف أمام عينيها ما يدور داخل نفسه وما يخجل عن الافصاح عنه ولهذا لا يمكننا أن نعنبر شو كاتبا منحلا أخلاقيا بتقديمه مثل هذه المواقف لأنه أراد اظهار الحقيقة أمام جمهوره حتى لا بهرب منها أو يتفاداها باللجوء الى الأفكار المصكوكة والتقاليد السائدة التي لا تتفق وسنة التطور ٠٠

فى مسرحية «أصدق من أن تكون معقولة » نجد سويتى وهى تعلم المريضة موبس أن الحب مسالة تمرين وتدريب على عادات وأحاسيس معينة ٠٠ وموبس لبست الا ناشئة جديدة فى شئون الغرام وما تعتقده أنه حب وهام لا يمت الى الحب الحقيقى بصلة ٠٠ لأن معظم هذا الحب عمارة عن حب استطلاع لم يشبع بعد ٠٠ ولا شك أن سويتى تمثل المرأة

الجديدة في أنها تتكلم عن موضوع الجنس دون حرج أو حساسيه آو أساليب ملتوية ٠٠ تقول لموبس: « عندما وقعت في غرام رجل ٠٠ تأكدت أولا أنه الحب القائم على الفهم المتبادل والتوافق الجنسي وهو النوع الذي يظل فترة طويلة جدا ٠٠ ولم يكن الأمر بأية حال من الأحوال مجرد حب استطلاع عن حياة صديقي الجندي ٠٠ كنت أعرف تماما الكلام الذي سيقوله في أية مناسبة وما الذي سيفعله ٠٠ وكنت أقتنع بكل ما يقوله ويفعله لأنه صادر عن افناع واقتناع » ٠

ولقد هربت موبس من أمها لأن أمها تنتمى الى ذلك النوع المستعد لأن يضحى بنفسه لكل انسان يفابله ٠٠ وفد تعودت أن تعظها ليل نهار بأنها لكى تضحى بنفسها يجب أن تعيش من أجل الآخرين ٠٠ ولا تعمل حسابا لنفسها ٠٠ هكذا تعلمت منلذ نعومة أظافرها وهكذا يجب أن تسلك٠٠وهي تعتقد أن الناس سوف تقدرها وتحبها لأنها تضحى من أجلهم ٠٠ ولكن آراءها تنهار عندما تجد الناس ينصرفون عنها ٠ تقول : «حتى ابنتي التي ضحيت بنفسي من أجلها هربت مني حتى تمنيت أن تموت مثل الآخرين الذين تمنيت موتهم ٠٠ لأنني قررت أن أعيش من أجل نفسي وأحقق وجودي ٠ » ويرى شو أن التضحية المستمرة بالنفس الذي كراهية الآخرين ٠٠ ولقد ثارت موبس ضد مبدأ التضحية بالنفس الذي حاولت أمها فرضه عليها وتحولت بهذا الى امرأة جديدة تجد معنى حياتها في تحقيق كيانها وفرض وجودها بعيدا عن التقاليد التي أرغمت المرأة على أن تضحى بنفسها سنوات عديدة ٠٠

والغريب أنه كلما تقدم السن بشو ، برزت ملامح التجريد في شخصياته النسائية وتحولت الى مجرد أصداء لآرائه عن المرأة الجديدة ٠٠ وافتقدنا فيها الشخصية الحية المكتملة بسبب التسطيح والتجريد الذي استغنى به شو عن استعمال الأبعاد المكونة للشخصية المسرحية الحية ٠٠ وقد برز هذا الاتجاه في المسرحيات التي كتبها في أواخر الثلاثينات من هذا القرن ٠٠ منها على سبيل المثال شخصية البوشا بروليكنز في «على الصخور » والمرأة الشابة في « ساذج الجزر غير المتوقعة » ٠٠ وابيفانيا فيترن فاسندن في « المليونبرة » وبيجونيا براون في « جنبف » ٠٠ وقد تميزن جميعهن بالمالغة في تصوير ملامح المرأة الجديدة الى الحد الذي خرحن فيه عن الحد المعقول الذي يمكن أن يقنع الجمهور بسهولة ويسر ٠٠ ولذلك لم تعش هذه الشخصيات النسائية التي وردت في المسرحيات التي سبقت هذه الفترة ٠٠

ىجە اليوسًا بروليكىز مى مسرحيە « على الصنخور » تقول لباقى. الشبخصيات : « أننم تعلمون جيدا أننا نحن المنعفين من العمال نعيش على الآراء الني نتفنى عنها اذهانا · » وتتميز اليوسا هده بفعدان الاحاسيس والمشاعر والعواطف لدرجه أنبا نشك في بعص الاحيان أنها تملك قلبا على الاطلاق ٠٠ وقد تسببت المبالغة في نصويرها في أن نفقد الاحساس بها كامرأة من لحم ودم ٠٠ وحتى في رواجها نجدها قررت دون سابق انذار الزواج من داهید ابن السیر آرثر رئیس وزراء انجلترا ۰۰ نم حددت میعاد الزفاف لأنها استلطفته رغم أنها تكره الطبقة التي ينتمي اليها ٠٠ وهي على استعداد لتعليم كل من يقابلها السلوك الذي يجب أن تعامل به المرأة الجديدة ٠٠ وقد آلت على نفسها أن تؤقلم المجتمع معها لا أن تؤقلم نفسها مع المجتمع ٠٠ وهي على النقيض من دافيد في أنها مغرمة بالاطلاع. والقراءة والتفكير الحر ٠٠ وتنظر الى أمور الحب وشئون الزواج والجنس نظرة قائمة على المنطق المحايد وعلم البيولوجيا ٠٠ وهي تتحدث مع السير آرثر رئيس الوزراء عن الجنس كما لو كانت تتحدن عن الطفس ٠٠ تقول: « لعلك تقابل الآلاف من الناس الذين ليس لهم أية دلالة جنسية تجاهك ٠٠٠ مما يجعلك لا تفكر فيهم على الاطلاق من هذه الناحية ٠٠ وفجأة نجد نفسك منقادا الى أحدهم وجسدك كله يشتعل بالرغبة الجنسية · » وهذا ما أحست به تجاه ابنه دافيد الذي قررت الايقاع به ٠٠ ويبذل هو كل ما في وسعه لكي يحافظ على استقلاله كرجل وذلك عن طريق التحدث اليها بأسلوب خال من اللباقة والذوق والأدب أمام أمه ٠٠ ولكنها تقابل كل هذه الاهانات بابتسامة عريضة وتطارده بعد ذلك بعنف حتى يستسلم لها في نهاية الأمر ٠٠

وعلى النقيض من اليوشا يعدم لنا شو طراز المرأة القديمة التقليدية مسلة في شخصية فلافيا ابنة السير آرثر وأخت دافيد ٠٠ فلفه أسلمت قيادها لأمها تفعل بها ما تشاء حتى فقدت شخصيتها الميزة في آخر الأمر ١٠ فاذا أرادت أن تفرأ كتابا معينا فرضت عليها أمها قراءة كتاب آخر ١٠ واذا رغبت في أن تتعرف على شخص معين أرغمتها أمها على أن تتعرف على شخص معين أرغمتها أمها على أن تتعرف على شخص آخر ١٠ واذا اختارت لونا مفضلا لديها لثيابها رأت أمها تختار لها لونا مخالفا تماما ١٠ وبذلك تحولت حياتها بالمنزل الى جحيم مستعر أواره وخاصة أنها فقدت المقدرة على الثورة ضد التقاليد والرواسيس التي يفرضها نظام الأسرة ١٠

في مسرحية « ساذج الجزر غير المتوقعة » نجد برولا على استعداد.

لأن تضرب كل شخص ينادى بالمالية المطلعة الني لا يمكن أن تبحق على الأرض و و و و في نامر باقى الشخصيات بأن تعوم و نغسل الأرض و تنظف المكان لكى تشعر بأنها تعيش في عالم الواقع بعيدا عن جنه الأحلام التي يعيش فيها البله من الناس و وسوف تعاقب هولاء الذين يقدسونها لأنها ليست الا مخلوقة من طين منلهم تماما و ولن تسمح لنفسها وى ذات الوقت أن تعيش عالة على رجل طالما أنها يمكنها الاستعلال بنفسها و لأن حب المرأة العالة والتضحية بنفسها من أجل رجلها لا يمكن أن يطبق على المرأة القادرة على تسيير دفة حياتها و والنضحية بنفسها عي الأفة التي تهدد حياتها والتي يجب أن تحصن نفسها ضدها بكافة الوسائل المكنة و المكنة و المنهنة و المنابق المكنة و المنابق المكنة و المنابق المكنة الوسائل

في مسرحية « المليونيرة » تمثل ابيفانيافيتز فاسندن قمه ما يمكن أن تصل اليه المرأة الجديدة من تحكم في النفس وطموح الي المجد وتطلع الى آفاق لم يتطلع اليها الرجال من قبل ٠٠ فهي امرأة معرف كيف توظف أدوالها وتستغلها الى آخر مليم وذلك بسبب مواهبها مي الاقتصاد ونظرتها الناقبة في شئون المحاسبة والمال ٠٠ وارادتها من جديد لدرجة أنها اذا أرادت المستحيل فسوف تحفقه لثقتها المتناهية في نفسها ٠٠ وجبها في السيطرة على الآخرين ٠٠ وهي تلم بكل ما يمت لأعمالها بصلة ٠٠ تعرف القوانين التي تحمي أموالها ولها دراية بشئون الضرائب والمحاسبة وعلى استعداد لأن تحارب وتقاتل من أجل كم مليم تمتلكه رغم الأموال والنروات الخيالية التي ورثتها عن أبيها ٠٠ وبذلك تمثل الرأسمالية في عنفوان حيويتها لأن تمنع كل ما هـو معوق للانتـاج ٠٠ وتمتاز بكل من القوة الجسدية والمقدرة العقلية ولفد تزوجت من ألبسيتر لأنها أعجبت بعضلاته في احدى مبارياته للملاكمة ٠٠ وقد تدربت هي نفسها على الملاكمة لأنها تؤمن بنصيحة أبيها الني تقول أن على النساء أن يدافعن عن أنفسهن • • وقد درست على يديه المصارعة اليابانية التي آمنت بها لا كرياضة فحسب بل كعقيدة أيضًا ٠٠ رغم الخشونة التي تتميز بها هذه الرياضة بالنسبة لسيدة مثلها ٠٠ وهي تقول لمحاميها جوليوس ساجامور أن جسد أليسبتر بتمبز بالجاذبية التي لا تفاوم ٠٠ وهذا هو السبب الوحيد الذي جعلها تقبل الزواج منه ٠٠ وتسيطر الرغبة الجنسية المجردة على نظرتها تجاء الرجال لدرحة أن الطبيب المصرى يشخص حالتها بقوله : « أن الرجل لا بعنى بالنسبة لك سوى, ذكر من نفس, فصبيلتك ٠٠ » وفتجيب : « من فصليتي حقا ١٠ ان الرجال يختلفون عنا الأنهم نصيلة أقل في الدرجة ٠٠ » والم تنع، د في حِياتِها أن تِبتيظر شيئا للجمهول عليه ٠٠ يَقُول : « أَنَا أَرْحَهُمْ

حسى أصل الى الأشياء التي أريدها ٠٠ وعندها أقبض عليها الى الأبد ٠٠ » وهكذا قبضت على زوجها الأول أليسيتر ٠٠ ثم صممت بعده على الحصول على الطبيب المصرى ٠٠ تقول لمحاميها ساجامور: « لقد عقدت العزم على ذلك ٠٠ سأتزوج الطبيب المصرى ٠٠ سبحل اسمه عندك واعمل الترتيبات اللازمة ٠٠ » ٠

فى مسرحية « جنيف » نجد بيجوبيا بروان هذه الفتاة المكافحه النى تبدأ من الصفر حتى تحصل على منحة دراسية من مجلس مدينة لندن ٠٠ وطموحها يجعلها غير قانعة بوظيفتها ككاتبة على الآلة الكاتبة ٠٠ بعصبة الأمم بجنيف وخاصة انها تملك المهدرة والمواهب اللازمة لتحقيق طموحها العلمى والعملى ٠٠ وتتميز بالروح المعنسوية المرتفعة دائما والاعنزاز بالنفس ٠٠ ويصفها السير اورفيوس ميدلاندر بأنها « شابة مدهشة تمتلك الشيجاعة والاخلاص والمظهر الحسن والشعبية المطلقة مما يجعلها بمثابة بطلة جنيف » ٠٠ وهى تقول باخلاص ما تحسه وما تفكر فيه حقا رغم أنها تعمل فى عصبة الأمم بجنيف وهو المكان الذى يتميز بالحرص رغم أنها تعمل فى عصبة الأمم بجنيف وهو المكان الذى يتميز بالحرص السياسي والدقة فى التعبير والتفنن فى الأساليب الملتوية بحكم التيارات السياسية والمناورات الديبلوماسية ٠٠ ونجد بيجونيا فى احدى المشاهد وقد جلست الى جانب صديقها تقرأ معه صحيفة مصورة وقد وضعت يدها حول خصره دون خجل أو حياء مستمتعة بهذا التجاوب الجسدى ٠٠

بعد هذا التحليل المسلسل لمسرحيات شو نستطيع القول بأن اهتمام شو كان منصبا أساسا على شخصياته النسائية أكثر من رعايته الشخصيات الرجال ٠٠ ولقد هاجم الكثير من النقاد بطلات شو على أساس فقدهن للذوق والرقة والأنوثة وتميزهن بالمزاج الحشن والقسوة والعنف ٠٠ وقد نتفق مع هؤلاء النقاد الى حد ما لأن هذه الصفات قد ميزت شخصيات مثل بلانش وجلوريا وفيفى وارين وآن هوايتفيلد وهياباتيا وهيزيون واليوشا وابيفانيا وبيجونيا وغيرهن ولكن هذه الحصائص المبالغ فيها نبعت من اهتمام شو الذى انصب أساسا على آرائه واتجاهاته وجعله يصرف النظر مؤقتا عن الاهتمام برسم الشخصيات وجوانبها الظاهرة والحفية ١٠ أى أن المفكر داخل شو تغلب على الفنان وسيطر على المرقف كله داخل مسرحياته ٠٠

ولكن هــذا الاتجاه لحسن الحظ لا ينطبن على كل شخصيات شــو النسائية ١٠٠ اذ أننا نجد شخصيات متكاملة الجوانب حية التقاسيم واضحة الأبعاد من أمثال باربرة وليدى واينفليت وجان دارك ونورا رايللي واليزا onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وايلى دن وجنيفر ديوابدات وكانديدا وأخريات مما يسب مقدره سُمو كفنان على أن يتغلغل داخل أنماط كثيرة من شخصياته النسائية ٠٠ وهو التغلغل العائم على أساس أن كلا من الرجل والمرأة يعكر بنفس الطريقة والأسلوب ٠٠ وهو عندما يفكر لنفسه يفكر للنسماء أيضما في نفس الوقت ٠٠٠ وهذا دليل المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة سواء كانت هذه المساواة في الحقوق أو في الواجبات ٠٠

## الزواج والاشتراكية

رأى شو منذ مطالع حياته الزواج على حفيفته المروعة وكيف اعتاد الناس أن يخفوا هذه الحقيفة باطار براق من الماليات وهالة جهذابة من الرومانسيات ٠٠ فقد ولد في دبلن لأب لم يحس مطلقا بمسئوليته تجاه زوجته وأولاده ٠٠ واضطرت الأم الى القيام بعبء المنزل وادارة شئونه بمفردها ولهذا نجد أن أثرها على أطفالها كان كبيرا ٠٠ من ذلك على سبيل المثال حب الموسيقى الكلاسيكية الذي بنته في ابنها جورج برنارد شو لدرجة أنه عمل ناقدا موسيقيا بالصحف في بدء حياته ٠٠

ونظرا للظروف العصيبة التي مرت بها عائلة شو منذ نعومة أظافره ٠٠ والكفاح الذي خاضته أمه من أجل لقمة العيش بعملها كمدرسة موسيفي ومغنية للأوبرا ٠٠ كل هذا جعله ينظر الى نظام الزواج السائد نظرة قاتمة على أساس أنه نظام فاسحد يجب أن يتطور ليتمشى مع احتياجات المجتمع المتطورة ٠٠ و نجده يتتبع موضوع الزواج في مسرحية وراء الأخرى محللا اياه من جميع الزوايا الممكنة ومن كل الجوانب المختلفة ومحاولا كشف الثغرات والعيوب التي تتخلل النظام من خلال المواقف والشخصيات المتنوعة التي يقدمها في مسرحياته ٠٠ ولقد لحص شو نظرته في الزواج في مقدمته لمسرحية « شروع في زواج » ٠ قال:

« ان الزیجات الصحیة لا تخرج عن كونها صداقات من نوع رفیع ومتین قائم على الفهم والتجاوب ٠٠ أما تلك الزیجات التى یدعون أنها تقوم على حب أبدى سواء كان أفلاطونیا أو حسیا فهى لیست الا حالات

مرضية يجب أن يفحصها الطبيب بعناية واذا فشل في تحليلها فمن الممكن الرسال هذا النوع من الزوجين الى المفصلة ٠٠» ٠

ويلعب العامل الاقتصادى دورا خطيرا في ربط الأسرة التفليدية بعضها الى بعض فالأشخاص القادرون على الكسب المادى يسيطرون على الآخرين الذين لا يملكون نفس المفدرة وهم يرضخون لسيطرة الفادرين لأنهم لا يملكون وسيلة أخرى للعيش ٠٠ وغالبا ما نكون الزوجة والأطفال ضحايا هذا النوع من السيطرة القاتلة ٠٠ وينادى شو بأن الحل العملى لهذه المشكلة يتركز في جعل كل فرد من أفراد الأسرة مستقلا استفلالا اقتصاديا ٠٠ عندئل نضمن علم انتهاك الحريات الشخصية داخل الأسرة ١٠٠ لأن مايحدث داخل الأسرة ١٠٠ لأن مايحدث داخل الأسرة التقليدية هو أن الزوج يشترى لازوجة بماله مقابل أن تبيع له جسدها أى أنه دعارة مقنعة ومستترة وراء هذا الغلاف البراق الذي يطلق عليه المجتمع لفظ الزواج ٠٠ وللمرأة الحق في استغلال مفاتنها الجسدية وبيعها لمن يدفع أكثر طالما أن المجتمع لم يمنحها فرصة الاستقلال الاقتصادى الذي يمكنها من المحافظة على كرامتها وعزة نفسها وحريتها في اختيار الشخص الذي يفهم روحها ويتجاوب مع عقلها قبل أن يلعب بجسدها ١٠٠

واو لم تتدخل الحاجة الاقتصادية في الزيجة التي تمت بين ترنش وبلانش في مسرحية « بيوت الأرامل » لكانت زيجة نظيفة ونقية من كلُ شوائب النظرة التجارية التي تتاجر في العواطف والأحاسيس والجنس ٠٠ فعندما يكتشيف ترنش أن دخله الخاص - الذي ظن ذات يوم أنه دخل شريف يستطيع أن يؤسس عليه زوجية نظبفة مع بلانش ـ عندما يكتشف أنه قائم على الرهونات والاستغلال البشيع الذي يمارسه أبوها في ممتلكاته التي يؤجرها لفقراء لندن ٠٠ لا يملك الا أن يطرق برأسه في يأس بالغ٠٠٠ لأنه لايستطيع أن يرفض الزواج من بلانش بحجة أن دخل أبيها الاقتصادى قائم على الاستغلال البشم والاحتكار الدنيء لأن دخله ينبع من ذات المصدر ويتدخل عامل الجنس لينفى احساسه بالبحث عن مخرج للعدالة الاجتماعبة عندما تثبر بلانش رغبته الجنسية العارمة بعد أن أرسلها ليكتشيز اليه حتى يتم الزواج وبالتسالي يزداد حجم الاستغلال ويتضاعف العسائد الاقتصادى ٠٠ بعد ذلك يقول ليكتشيز شريك سارتوريوس والد للانش في الاستغلال : « لن تجد يا سارتوريوس رجل ادارة بهذه المهارة مثلي » ثم يغمز بعينه لسارتوريوس حتى يتركا الغرفة لكل من بلائش وترنش وتتم الصفقة على خبر ما يرام ٠٠ وننجح حيلة ليكتشيز ٠٠ وتشتعل نظرات ترنش بالشهوة الملتهبة ويقترب من بلانش وهو في شبه غيبوبة ٠٠ ومن أجل الشهوة يدفع ترنش النمن المطلوب للقواد الذي أشعل رغبنه لأن والد الفتاة يشجع الصفعة ويبيع جسد ابنته من أجل المزيد من الاستغلال الاقتصادي والكسب المادي ٠٠ ويذهبون جميعا بعد ذلك الى تناول العشاء احتفالا بجمع الشمل السعيد والتفاهم بخصوص ترتيبات الزواج المفبلة ٠٠ هذا الزواج الذي يصفه شو بالذباب الذي يتغذى على القاذورات ٠٠ هذا هو الزواج كما يراه شو على حقيقته المروعة بعيسدا عن كل هالات الرومانسية واطارات المثالية ٠٠

فى مسرحية « زير النساء » يلخص تشارتريز نظرة سُو فى الزواج فى حديته الى جوليا يقول : « انك كامرأة متحررة الآراء ٠٠ قد عقدت العزم على أن تكون الحرية ديدنك ٠٠ ولك الحق فى نظرتك للزواج على أنه صفقة خاسرة فيها تبيع المرأة نفسها الى الرجل من أجل مركزها الاجتماعى كزوجة له ولكى يكون لها الحق فى أن يعولها من دخله الخاص وأن تأخذ معاشا بعد وفاته حتى لا تضطر الى ذل السؤال » ٠

ولكن مقدرة شبو كفنان تفل الى حد كبير في مثل هذه الفقرات ٠٠ لأن سنخصيته كمفكر اجتماعي تطغى على سنخصيات مسرحيته التي نناقش آراء ربما لا يقنعنا سلوكها الفعلى بأنها تعننقها عن صدق • وبذلك ينتعل اهتمام الجمهور من العمل الفني الى شخصية الكاتب ٠٠ فكان الأولى بشو أن يقدم لنا الزواج كنظام اجتماعي في حد ذاته لأنه ليس من العيب أن يعالج الكاتب مشكلات عصره الاحتماعية وانما العيب أن يتجاوز نفديم النظام نفسه الى ادخال آرائه الشيخصية بطريفة مباشرة تنتفى معها مهمته كفنان ، لأن أدوات الفنان تتركز في رسم الشخصيات وخلق المواقف وربطها من خلال التسلسل المنطقى لها ٠٠ وغالبًا ما تلعب الفكرة دور العمود الفقرى في هذا الربط ولكن لا يجب أن تقف مهمة الفنان عنـــد حدود الفكرة وعرضها من وجهة نظره الشخصية بل يجبب أن تكون من وجهة نظر الشخصبات التي يقدمها داخل سياق النص المسرحي ذاته حتى ولو تعارضت للشخصيات مع وجهة نظر الكاتب ٠٠ والا قادنا هــذا الى التساؤل : لماذا إذن استعمل شو المسرح كأداة لمعالجة مشكلات مجنمعه وعبوب عصره طالما أنه لم. يكن على استعداد للاستفادة من أدواته الفنية ؟ ألم يكُن الأجدر به أن يقدم هذا في مقالات متنوعة ؟ ورب مجيب يقول : لقد كتب شو في كل مجال ٠٠ كتب المقالة والمقدمة والمسرحية والحــديث الاذاعي والمحاضرات المتنوعة والندوات المختلفة ٠٠ وكان المسرح احدى أدواته فى بث آرائه ونشرها بين الجمهور ٠٠ ولكن هذا لا يمنح سُو الحى فى أن يفقه نا الاستمناع بالفنية التى يحتمها النكنيك المسرحى والتى ترفض وجود الشخصيات الحية ذات الابعاد المختلفة ومى مواقف ذات أعماق تكشف لنا النفس البشرية ٠٠

فعندما يحدث تشارتريز جوليا نحس أن شو هو الذي ينكلم على لسانه لا تخرج عن الآراء التي وردت من قبل في مقالات شو ومحاضراته ٠٠ يقول تشارتريز لجوليا :

« انت تملكين الحق في هجرى أي وقت تشائين اذا وجدت أن صدافتنا أصبحت تتنافى مع ما تؤمنين بأنه كيانك الكامل كانسانة لها وجودها الخاص بها ٠٠ » ٠

وعلى أية حال ٠٠ فان سو يرى اقامة صرح الزواج على أساس عملي واجتماعي بحت ٠٠ ولا شك أن هذه الآراء التفدمية تحتم الفيام بواجبات تفدمية تتمشى معها ٠٠ أي أن المسألة ليست مجرد آراء ولكنها سلوك فبل أى شيء آخر ٠٠ ولذلك لا نستطيع أن نعنبر جوليا امرأة تفدمية ومنحررة عندما تريد أستعباد تشارتريز والضغط عليه بكل الوسائل حتى يظل معها ٠٠ فالتقدمية لا تعنى ممارسة السيطرة على الآخرين ولكنها تعنى الصداقة الواعية والتجاوب الكامل والفهم المشترك ٠٠ أو كما يقول شو أن الناس التقدميين يكونون صداقات باهره بينما يتزوج التقليديون ٠٠ لأن الزواج يناسب أناسا كثيرين وواجبه الأول والأخبر يكمن في الاخلاص والحفاظ على المظاهر ٠٠ بينما الصداقة لا تناسب الا أناسا قليلين وواجبها الأول يتركز في التجـــاوب المطلق الذي لا يعرف الشــكوي أو الملل من كلا الجانبين ٠٠ وعندما تقول جوليا لتشارتريز : « سأتزوجك الآن اذا رغبت في ذلك » ، يرد عليها بقوله : « لن أفعل ذلك يا عزيزتي ٠٠ أن ذلك تفكير سطحي ٠٠ لأنه لا يوجد بيننا توافق فكرى وتجاوب عقلي ٠ » وبهذا لا نجد علاقة بين الزواج والحب بمفهومه الرومانسي كما كان سائدا في المسرحيات التي سبقت عصر شهو بل أصبح الزواج قائما على التوافق الفكري والتجاوب العقلى •

فى مقدمة مسرحية « مهنة مسز وارين » كتب شو يقول : « لا توجد امرأة عادية ترتضى لنفسها احتراف الدعارة اذا وجدت وسيلة محترمة للمعيشة كما أنه لا توجد امرأة تسمح لنفسها أن تتزوج من أجل المال اذا كان فى امكانها أن تتزوج من أجل الحب » • • تقول مسز وارين لابنتها فيفى :

« أن النربية التي تعنى بها العسائلات المحترمة وتقدمها البنائها تؤهلها للحصول على شاب غنى حتى تستغل أمواله عن طريق الزواج منه ١٠٠ كما لو كان في امكان عقد الزواج ومراسيمة بغيير النظرة إلى ما هو خطأ أو صواب ٠٠ » ٠

وتؤكد مسز وارين أن الزواج الرسمى لا يغير من الأمر شيئا ولا يختلف عن الدعارة الصريحة في شيء لأن كلا من الزواج والدعارة تحت هذه الظروف الاجتماعية عبارة عن استغلال مادى بطريقه أو بأخرى ٠٠ ولذلك فان المرأة العاملة التي تمنك أجرها وامكانيانها الخاصة نسيطيع تجنب الدعارة والمحافظة على كرامتها وفي نفس الوقت لا تتزوج من أجل المال لأنها تملكه فعلا ٠٠ وهكذا تملك حرية اختيار شريك حياتها بعيدا عن كل ضغط أو تهديد أو خوف من فاقة ٠٠

أما الظروف الاجتماعية الراهنة فتحتم على المرأة التي لا تملك الاستفلال الاقتصادي أن ترضخ لرغبات الرجل الذي يريدها زوجة له لأنه سيعولها طبلة حياتها ٠٠ وطالما أن عيشها قائم على أكتافه فيجب عليها أن تسلك سلوك العبيد ٠٠ لا رأى لها ولا اتجاء معين ولا تفكير خاص بها بل تابعة له في كل ما يقول ومي كل ما يأمر به ٠٠ وفي هذا المجال لا يختلف الزواج كثيرا عن الرق الذي ساد مجنمعات سيره حبل مزول الأديان السماوية ٠٠ فالمرأة تدفع النمن دائما سواء في الزواج أو بدونه الم المرأة الوحيد بين الزواج من عدمه هو اختلاف نظرة المجتمع التفليدي الى المرأة ٠٠ وكأن عقد الزواج يفعل كل هذا الاختلاف كما تفول مسز وارين ٠٠ كتب شو في كتابه الضخم « دليل المرأة الذكية » يفول:

« ربما تشير الطبيعة على المرأة بالوقوع في غرام رجل معين من أول نظرة ٠٠ وطالما أنه نداء الطبيعة فلابد أنه سيكون أفضل رجل بالنسبة لها ٠٠ واذا حدث وكان دخل هذا الرجل لا يتناسب مع دخل أبيها فلن تستطيع الزواج منه لأنه ليس من طبقتها وخارج عن حدود امكانياتها سواء كان دخله فوق طبقتها أو أدنى منها ٠٠ عند ثذ تجد نفسها مضطرة أن تتزوج ليس من الرحل الذي تحبه ولكن من الرجل الذي يمكنها الحصول عليه ٠٠ وغالبا لا يكون نفس الرجل ٠٠ » ٠

فى مسرحية « الانسان والسللاح » يغرى نيفولا إلحادمة لوكا ببتشيش عشرين قرشا أخذه من سيرجيوس ٠٠٠ ثم يقدم لها عشر قروش أخذها من بلنتسشل اذا وافقت على قضاء وقت طيب معه ٠٠٠ فتصيح فى

وجهه: « نعم ٠٠ بع رجولتك من آجل ثلاثين قرشا ١٠ واشترنى بعشرة ١٠ احتفظ بنقودك لنفسك ٠٠ » وهنا تبرز لنا الدعارة على نطاق ضيق تحت ستار مزيف من الزواج ٠٠ وليس على نطاق واسع وصريح كما رأينا في « مهنة مسز وارين » من قبل ٠٠ وعلى النقيض من نيقولا النفليدي نجد سيرجيوس الشبجاع المخلص الذي يقرر أمام نفسه أنه اذا كان يحب لوكا ولا يستطيع الزواج منها فلانه خائف من اتجاه طبقته الاجتماعية ونظرتها اليه ٠٠ يقول للوكا بمنتهى الشبجاعة الأدبية : « لن أكون جبانا أو تافها ٠٠ عندما أحبك ساتزوجك رغم أنف بلغاريا كلها ٠ » ولذلك كان قرارها بالزواج بمثابة تأكيد للروابط الانسانية النقية في وجه مجتمع يتاجر في البشر من أجل المال والامتيازات الطبقية المزيفة ٠٠

فى مسرحية «كانديدا ، نقابل تنويعه أخرى على الخط الأساسى المسل فى الزواج فان الأسباب التى أدت بكانديدا لكى تظل مع زوجها لا تمت بصلة المى قدسية الزواج أو الى اعتماد الزوجة على زوجها من أجل حماينها واعالتها ١٠٠ ان كانديدا تدرك جيدا ان كل الرجال أطفال وان المرأة الذكية السعيدة هى من تلعب فى حياتهم دور الأم ١٠٠ ولذلك تجزم بأن زوجها مه ريل الراعظ الديني الناجح يحتاجها أكثر من ذلك الشاعر مارشبانكس الذي تكبره بأعوام كثيرة ١٠٠ فزوجها موريل فى حاجة الى حمايتها وعطفها وحنانها وليست هى المحتاجة اليه ١٠٠

ولاشك ان موريل زوج ناجح بالمفهوم التقليدى السائد ١٠ فهو بكرس حياته من أجل زوجته ولكنه يعتبر نفسه حامى حماها ١٠ والنجاح الذي حققه كواعظ ومبشر من فوق المنبر جعله يتغاضى أو لا يدرك أنه فى أشد الحاجة الى زوجته ١٠ ومن الناحية الأخر نجد كانديدا مدركة لكل هذا وهى تضاعف من حبها وحنانها له حتى يشعر أنه لا يمكنها الاستغناء عنها ١٠ وعندما تختار كانديدا بين الرجلين يتقدم اليها موريل باستعراض قوتها وحمايته لها واخلاصه وتفانيه وعمله على كسب المزيد من المال من أجلها ولكنها لا تتأثر بهذه الألفاظ الرنانة وتقرر اختيار أضعفهما ومن يحتاج اليها أكش ١٠ وكان قرارها هذا في صالح زوجها موريل ١٠

نى مسرحية « من يدرى » نجد مناظرة قائمة على قدم وساق بين فالنتين وجلوريا حول الزواج ٠٠ يسألها فالنتين : « هل اعتراضك على الزواج كنظام اجتماعى أم أنه مجرد اعتراض على الزواج منى شخصيا٠٠» فتجيبه بمنتهى الثقة في النفس : « أنا لا أعرفك جيدا يا سبد فالنتبن حتى

أكون رأيا في موضوع مزاياك الشخصية » نم تصيف بقولها : « ولا أعتقد أن ظروف الزواج الراهنة تغرى أية امرأة محترمة بتقبلها • » •

ويفول سو أن من الأشياء المرعبة أنه لا يجب على رجل أن يتعرف على امرأة اذا لم يضعا في اعبارهما الزواج كهدف في نهاية المطاف كما لو لم تكن هناك أية اهتمامات أو موضوعات أخرى للمناقشة ٠٠ أو كما لو كانت النساء غير قادران على عمل شيء في الوجود سوى هذا الشيء الذي نطلق عليه لفظ الزواج ٠٠ مما حول الزواج الى تجربة فاشلة مريرة في أغلب الأحيان ٠٠ وهو ما يبدو جليا في تجربة أم جلوريا التي كانت ضعية ذلك النوع من الزواج التقليدي فقد تزوجت قبل أن تبلغ سن الحلم وتعرف الزواج على حقيقته وتدرك ما كانت مقدمة على فعله وكانت النتيجة فشلا ذريعا وخيبة أمل مرة لها ولزوجها في نفس الوقت ٠٠ ولهذا نجدها تنصح ابنها فيليب اعتمادا على الدرس الذي تلقته على يدى خبرتها في هذا المضمار:

« هناك نوع لا تعرفه من الحياة العائلية ٠٠ حياة يفتح فيها الأزواج خطابات زوجاتهم وعلى الزوجات أن يقدمن تقريرا عن كل مليم قمن بصرفه وعن كل لحظة مضت من عمرهن ٠٠ وفى مثل هذا النوع من الحياة تفعل النساء في أطفالهن ما يفعله فيهن أزواجهن ٠٠ حيث لا يوجد شيء خاص ولا غرفة خاصة لأى طفل ٠٠ وحيث تفرض الواجبات والطاعة العمياء والعواطف والمتل العائلية والأخلاقيات الأسرية والدين كأنماط مروعة من الطغبان على الحريات الشخصية ٠٠ وتتحول الحياة الى حلقة مفرغة من العقوبات والأكاذيب والارهاب والثورة ٠٠ » ٠

ثم تنحول أم جلوريا الى فالنتين الذى سيتزوج من ابنتها : « رغم أننى امرأة متزوجة الا أننى لم أقع فى الحب طيلة حياتى ٠٠ ولم أذق طعمه أبدا ٠٠ ولكى أكون صريحة معك يا سيد فالنتين ٠٠ فان ما رأيته من غراميان الآخرين لم يجعلنى آسف على مافاتنى من تجارب وخبرات ٠٠ » ٠

ورأيها هذا ينهشى مع رأى شو بأنه لا توجد علاقة حتمية بين الحب والزواج ٠٠ فهو كما يقول لستيفن ونستن فى كتابه «أيام مع برنارد شو» ص ١٧٧: « بجب أن بحرم الزواج على العشاق ٠ لأن الزواج هو شركة بن أكفاء اذا أحببت هذا التعبر ٠٠ ولكن دع الحب يتدخل بينهما ٠٠ وسبنقلب كل شيء رأسا على عقب ٠٠» ٠

وكالعادة نجد في هذه المسرحية متحدثًا بلسان شبو ٠٠ هو ماكوماز

الدى يخبر مسر كلاندون أنه عندما يبورط رجل في رواج عير مناسب ٠٠ ولا تكون في هذه الحالة غلطته بل خطأ عدم التوافق في الميول والاتجاهات القاتم على الصدفة المحصه ٠٠ مما يجعله يفنفد العطف واحدال واحب ٠٠ هذه العواطف والأحاسيس التي تزوج من أجلها ٠٠ وبذلك تفقد زوجه كل دلالة ومعنى لوجودها ٠٠ ويصير عدمها خير من وجودها ٠٠ وربما يتورط في الخطأ أكثر بأن يلومها ويعاقبها يوما بعد يوم ٠٠ ثم يبلغ به اليأس الى المبحث عن العطف والحنان عند نساء أخريات ٠٠ وتكون الطامة الكبرى في انهيار الحياة الزوجية لأن الخطأ لا يلد الا الخطأ ومن هنا تظهر حتمية الطلاق ٠٠ ولكن مسر كلاندون كانت امرأة ذات نظرة عملية في الحياة ٠٠ فهي تقول لماكوماز: « لم ألم زوجي على شيء بل كل ما فعلنه بساطة أنني تركته وأنقذت نفسي وأولادي منه ٠٠ » ٠

في مسرحية « تلميذ الشيطان » تقنع جوديث نفسها بأن البطل استعد للتضحية بنفسه لكي ينفد زوجها من أجل خاطرها وحدها هي فقط ٠٠ ولكن ديك يصارحها بحزم وجدية أنه لم يضح بنفسه لانفاذ زوجها من أجل خاطرها ٠٠ لأن الزوجة الرومانسيه الحالمه كانت على وشك الوقوع في حب ديك على الرغم من اخلاصها لزوجها الفسيس ٠٠ ولم يكن الزواج الرسمي بعاصم لها من الوقوع في حب رجل آخر عير زوجها لأن ميولها الرومانسية كانت أقوى من اخلاصها الزوجي ٠٠ وعندما يلبس زوجها ثوب البطولة ويقود النوار ضد المستعمرين الانجليز وينعذ ديك في آخر لحظة فوق المقصلة يشبع ميولها الرومانسية وتتحول عواطفها تجاهه في آخر لحظة فوق المقصلة يشبع ميولها الرومانسية وتتحول عواطفها تجاهه وليس العقد الرسمي المحرر بينهما بدليل أن الزواج كنظام مفدس لم يكن ولينقد كرامتها وفضيلتها حتى حقق زوجها حلم البطل في خيالها ٠

فى مسرحية «عودة الكابتن براسباوند الى الايمان » نقابل المرأة التى تعتبر نفسها فوق فكرة الزواج وسعادته ١٠ فالليدى سايسلى وينفليت لا تجد السعادة فى الزواج ١٠ لأن سعادتها تتركز فى اسعاد الآخرين ١٠ وعندما يعرض عليها الكابتن براسباوند الزواج ١٠ تجد نفسها على وشك الموافقة عندما تنقذها طلقة المدفع النى تذكر براسباوتد بالرحيل ١٠ ويذهب الى سفينته دون اجبارها على أن تضحى بنفسها كزوجة من اجله ١٠ وهكذا تهرب من الزواج ١٠ وتنتهى المسرحية وهى تقول : « ياللروعة ١٠ ياللروعة ١٠ ويا له من مهرب ١٠ » فهى من هؤلاء النسوة اللاتى يجدهن فى حياتهن اكتفاء ذاتيا دون اللجوء الى حمى الزوج

من أمثال جان دارك ولافينيا وغيرهن من النساء اللاتي قدمهن شهو في مسرحياته الواحدة تلو الآخرى ٠٠

مى مسرحية « الانسان والسوبرمان ، ذاعب شهرة دون جوان لانه تعدود الهروب من مصليدة الزواج التى نفتل مواهب الأزواج بسبب الالتزامات الزوجية والاهتمامات الأسرية والروابط الاجتماعية ٠٠ ويحاول دون جوان السخرية من أخلاقيات الزواج ٠٠ هذه الأقنعة المزيفة التى تخفى تحتها المخازى التى لم يشهد الجنس البشرى كله مثيلا لها ٠٠ وهذا الخط الذى يمثله دون جوان يجرى خلال المسرحية كلها ٠٠ فالمسرحية قائمية أساسا على فكرة أن المجتمع التقليدي يخنق انطلاقات الغريزة الجنسية عن طريق القيود الأخلاقية للتى لاتساير التطور والتى تحجرت مع الزمن ٠٠ وما الخيالات الرومانسية المحيطة بالزواج سوى واجهات براقة خادعة لحقية الغريزة نفسها ٠٠

ومع جدية المضمون الذى تقوم عليه المسرحية يتغلب المهرج الكامن داخل شــو على جانب المفكر في تكوينه الفني بحيث أنه كلما تصاعدت المواقف وأجزاء الحـوار الى قمم معينة ، تضاعف الاحساس الكوميــدى وتفاعل الموقف الدرامي بحيث يعلو ضحك الجمهور على تفكيره ٠٠ وغالباً ما تضيع أفكار شو وسط قهقهة الجمهور ٠٠ فعلى سبيل المثال نجد فيوليت أخت اكتافيوس على وشك انجاب طفل دون زواج ٠٠ وعندما يعلم تأنر هذا يقول لها في انتعاش غريب : « أنا أعرف هذا جيدا ·· وكل العمالم يعرف حقيقته ٠٠ ولكنه لا يجرؤ أن يقول ما أقول ٠٠ في أنك كنت على صواب عندما استمعت الى صوت غريزتك ، ٠٠ ولكننا نفاجاً بأن فيوليت لم تحمل سفاحاً بل أنها متزوجة فعلاً ٠٠ لأنها خافت من أتهامها بأنهـــا تشارك تانر أفكاره الشريرة فأعلنت زواجها على العائلة المجتمعة ٠٠ عندئذ نجمه تانر وقد أصيب بخيبة أمل لا مثيل لها ٠٠٠ أي أن الحرية الجنسية التي ينادي بها شو نفسه قد أصيبت بنفس خيبة الأمل التي أصيب بها تانر ٠٠ وهذا ينفي أن معظم شخصيات شو تتحدث بلسانه ٠٠ بدليل أن الشخصيات التي يتخيل البعض أنها تمثله داخل المسرحية تصير مادة لتهكم الجمهور وسخرية النظارة وضحك القراء ٠٠

وفى موقف آخر نجد مبدأ الحرية الجنسية الذى ينادى به تان قد أصيب بنكسة تثير الضبحك مرة أخرى فى الفصل الرابع ٠٠ يدخل شاب أمريكى يدعى هيكتور مالون المسرح ويعلن على الملأ أنه قرر مغازلة فيوليت سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ٠٠ فيأتى اليه تانر وفى عينيه بريق

أخاذ غريب ويقول له: «حسنا قلت يا مالون ١ انك تؤمن مثلى بأن الزواج في حد ذاته لا يعنى الأخلاقيات المقدسة ١٠ ، ولكن في اللحظة التالية نكتشف أن هكتور ليس الا زوج فيوليت فلا يجد تانر مفرا من خجله الا في اخفاء وجهه بكلتا يديه ثم ينهار على المقعد فاقدا كل ثقة بنفسه وبآرائه المتحررة ١٠٠

ويمثل تانر المفكر الثورى الذى يتطلع الى حياة أفضل وأكثر حرية ويرى فى الزواج قيودا تحد من نشاطه ودراساته وأبحاثه ٠٠ ولكنه فى نهاية المسرحية يقع فى مصيدة الزواج التى أعدتها له آن تلك الفتاة التى تمثل الأنوثة الساعية وراء الزواج والأطفال والمنزل بدأب لا يعرف الملل ٠٠ ومشكلة تانر تتركز فى أنه لا ينظر الى نفسه وآراءه نظرية جدية ٠٠ فمع كل تحرره وايجابيته فى المشاركة فى شئون الحياة هناك جانب سلبى فى الطريقة التى يعلن بها آراءه ومثله فى الزواج ٠٠ نجده يتكلم بحرية وانطلاق عن الزواج ولكن فى خلفية هذا الانطلاق نسمع نغمة غريبة من الشك وفقدان اليقين ٠٠ ويرى شو أن تانر يجسد الشخص الذى تحول الى فكر خالص وعفل مجرد والذى يحاول الهروب من مصيدة الزواج ولكن والتى نجحت فى تحويله الى زوج تقليدى شأنه فى ذلك شأن بقية والتى نجحت فى تحويله الى زوج تقليدى شأنه فى ذلك شأن بقية الأزواج ٠٠

ورغم ثقافته وسعة أفقه ونضوج فكره نجده لا حول له ولا قوة في مواجهة آن لأنها تمثل كل الحيل النسائية والمكر الأنثوى والغريزة العمياء والجنس الفاهر الذى تغلب على تائر المفكر الكبير وأحاله الى زوج ثم الى أب للسوبرمان ٠٠ لأن السوبرمان سيكون ثمرة زواج المفكر العالم بالأنثى المتطلعة لميلاده ٠٠ وفي هذه المسرحية يمثل تائر الذكاء المطلق الذى لم تمسه رواسب الحياة مما يضيف اليه مسحة من الرومانسية الفكرية والمنالية المطلقة بينما تمثل آن الواقع الحى في تصميمها على اجباره لكى يرضخ لمتطلبات الحياة العملية وذلك بالزواج منها ٠٠ وقد وضح هذا الموقف في المشهد الأخير حيث أعلنت الخطوبة وقام تائر بالقاء خطاب طويل ساخر قرر فيه أنه وآن فقدا السعادة الى الأبد وأنهما باعا حريتهما وسعادتهما من أجل تأسيس المنزل وتكوين الأسرة ٠٠

فى مسرحية « الماجور باربرة » تحاول السيدة بريتو مارت تزويج ادولفى كيوزنس من باربرة لأنها تؤمن أنه يصلح خير زوج لها ٠٠ وأنها تعرف صالح باربرة خير من باربرة نفسها وتقول بمنتهى الصراحة : دع

الناس يقولون ما يرغبون في قوله ٠٠ فسوف تتزوج باربره من الرجل الذي أريده لا الرجل الذي يريدونه زوجا لها ٠٠ » ويقول كيـوزنس لاندرشافت والد باربره أنه على الرغم من ضعفه ورقته وحساسيته المرهمة وصحته العليلة فانه عندما يريد الحصول على شيء فلابد أن يحصل عليه ان عاجلا أو آجلا ٠٠ ولقد قرر الحصول على باربره كزوجة له ٠٠ ويعترف « بأنني أمقت الزواج بل وأخاف منه الى حد كبير ولا أعرف ماذا سأفعل مع باربرة أو ماذا ستفعل هي معي ٠٠ ومع كل هذا أشعر في قرارة نفسي من باربرة أو ماذا ستفعل هي معي ٠٠ ومع كل هذا أشعر في قرارة نفسي عليها يلتحق بجيش الخلاص حتى يكون على مقربة منها لأنها تعمل بهـذا الجيش من أجل اطعام الفقراء وانقاذ أرواحهم وتخليصها من الجحيم ٠٠

ولكن باربرة ترفض الزواج من كيوزنس لأنها تعتقد أن المسألة ليست بهذه البساطة وأن الزواج لم يعد الهدف الأول والأخير للمرأة بل لديها انجازات واهتمامات أخرى في الحياة عليها أن تؤديها وتنشغل بها شأنها في ذلك شأن الرجل ٠٠ وفي امكانها أن تعيش وحيدة طالما أنها تملك من الاستقلال الاقتصادي ما يؤهلها لمئل هذا النوع من الحياة ٠٠ وبالفعل تكرس باربره جهودها من أجل الفقراء وخلاص أرواحهم وذلك من خلال العمل في جيش الخلاص ٠٠ ولذلك لم تهتم بما قررته السيدة بريتومارت أو كيوزنس أو أباها أندرشافت لأن قرارها هي هو الرأى الحاسم والقول الفصل في الموضوع كله وغير ذلك عبث لا طائل من ورائه ٠٠

فی مسرحیة «حیرة طبیب » نجد جنیفر دیوبدات الزوجة التی تنظر الی الزواج علی أنه سلسلة من العبادة الرومانسیة فی هیکل الحب ولا شیء غیر ذلك ۰۰ ولهذا یقول شو فی خطابه الی الممثلة لیلا ماكارثی والتی قامت بهذا الدور علی المسرح ۰۰ ان جنیفر تلك من أنماط النساء اللاتی یمقتهن أشد المقت ۰۰ ولذلك كانت مهمة لیلا ماركارثی ـ فی نظر شو \_ عسیرة لكی تجذب الجمهور الی دورها ۰۰

ثم نصل بعد ذلك الى مسرحية « شروع فى زواج » وهى المسرحية التى كتبها شو خصيصا لكى يستعرض فيها مختلف وجهات النظر التى تدور حول موضوع الزواج ٠٠ وقد كتب فى مقدمتها يقول : « لا يوجد موضوع أثيرت حوله أتفه الآراء وأحقرها وأخطرها فى نفس الوقت مثلما أثير حول موضوع الزواج ٠ » وقد ألحت هذه الفكرة على ذهن شو أثناء كتابة المسرحية حتى تحولت الى مجرد عرض مطول ممل فى بعض الأحيان عن كيفية تنفيذ قوالين الزواج الانجليزية وكيف أنها تفشل فى أحيان

كبيرة ٠٠ ولم تخل المسرحية من اتجاهات شو الواضحة بخصوص الزواج مثل رأيه في أن الزواج الناجع لا يقوم على الحب ولكن يعتمد أساسا على الاستقلال الاقتصادى لكلا الطرفين ٠٠ وأن مجرد الرغبه في الطلاق يجب أن تعد سببا كافيا للحصول عليه دون مسببات أو تحريات حوله بشرط واحد هو ضمان المورد الافتصادى الذي يمكن أن يعيش عليه الأطفال نمرة هذا الزواج الفاشل ٠٠٠٠٠

وكحوار درامى حول موضوع الزواج وفوانينه وعاداته وسخافاته و ثغراته وهناته واللاأخلاقيات التي تنضوي عليه في بعض الأحيان حتى يصمر الطلاق هو الحل الوحيد لهذه المأساة ·· تعد مسرحية « شروع في زواج » قطعة حية من ضمير المجتمع الانجليزي تعالج أخطر الموضوعات التي تؤثر في تكوينه وتطوره ـ واذا كان شـو قد طالب في مفدمته للمسرحيه بمنح حل الطلاق لكل راغب فيه ٠٠ ففه قدم من خلال طيات مسرحيته حلولا واقتراحات تعدل من نظرة الناس الى الزواج حتى يصبر نظاما صحياً يعمل على سعادة الأفراد ولا يفقد أحد كرامته من جرائه ٠٠ ومن الغربب أن آراء شو الفعلية في هذا الموضوع قد تاهت وسط الحضم الهائل الذي قدمه شو للعديد من الأراء المتناقضة الني تلغى بعضها البعض ٠٠ فنجد الشبخص الذي يؤيد الزواج مرة واحدة في العمر قد ساد الموقف ثم يتبعه ذلك الذي ينادي بالحرية الجنسية وهكذا دواليك ٠٠ ونقتصر مهمة الشيخصيات عند هذه الحدود ٠٠ فكلماتها وآراؤها وأفعالها ومواقفها تعكس الجوانب المختلفة لموضوع الزواج بصرف النظر عما اذا كانت تنبع الشخصيات ٠٠

فى مثل هذه الحالات تتغلب شخصية المصلح الاجتماعى داخل شو على الفنان لأنه يمسك بسلاح المناظر ويشهره فى وجه أعدائه ٠٠ ولا أتفق مع الناقد أ٠ س٠ وورد عندما يكتب فى كتابه « برنارد شو » ص ١١٣ يقول: « ان الميزة الحقيقية لهذه المسرحية تكمن فى الشخصيات التى خلقها شو أكثر من الرسالة الاجتماعية التى قدمها ٠٠ وهذا من مصلحة المسرحية ٠٠ « ولا شك أن كلام وورد هذا سلبم ومنطقى وفنى اذا طبق كمنهج عام فى النقد لأن الميزة الحقيقية لأية مسرحية تكمن فعلا فى الشخصيات والمواقف أكثر من وجودها فى الآراء والاتجاهات ولكن هذا لا يمكن تطبيقه فى حالة المسرحية التى نحن بصدد تحليلها ٠٠ وقد أطلق شو نفسه عليها اسم « مسرحية التى نحن بصدد تحليلها ٠٠ وقد أطلق شو نفسه عليها اسم « مسرحية انتقادية اجتماعية » ولذلك يمكن أن تعد

مجرد عرض درامی انتقادی لنظام الزواج الذی یمنع میلاد أی طفل خارج نطاقه ۰۰ یفول الناقه باریت می کلارك فی کتابه « دراسة فی الدراما الحدینة ، ص ۲۸۲ :

« يعد شو استاذا كبيرا في فن الحوار وادارة الحديث ٠٠ ولولا مهارته الفائقة والاهتمامات الكثيرة التي أثارها في النقاش الذي أورده في مسرحية « شروع في زواج » لكانت دراسة غاية في الملل ٠٠ لأن شيئا لا يحدث على الاطلاق ١٠ اننا لا نجد سوى عدد من الشخصيات يجلس على المنصة ويتحدث ٠٠ » ٠

ولكن لا يعني كلامنا هذا أن كل الشخصيات التي قدمها شو كانت تفتقر الى مسببات الوجود وعناصر الحياة ٠٠ فلا شك أن رأى الناقد أ. س. وورد الذي سبق أن أوردناه فيه شيء من الصحة وسلامة الحس النقدي لأننا نجد بعض الشيخصيات المثيرة من أمثال مسنز جورج التي تثير الرعب والاعجاب والاحترام في نفس الجمهور ٠٠ والتي يصفها أخوها بقوله: انها نمط لطيف جدا من النساء ولكنها متقلبة ومنقادة الى حد خطير ٠٠ » وطالما وقعت في الحب في أيام شبابها مما جعلها تففد تحكمها في كيانها وتنقاد وراء عاطفتها دون أن تملك لنفسها زماما ٠٠ ولا نستطيع أن نحصى المرات التي وقعت فيها في الغرام ٠٠ وفي كل مرة بعد قضاء يوم أو يومين مع العاشق الجديد الذي هربت معه نجدها تبكي وتولول وتقول له : « لا تؤاخذني لابد لي من الذهاب الي زوجي جورج ٠٠ » وتقوم الى ملابسها ترتديها على عجل لكي تلحق بزوجها ٠٠ وفي معظم الأحيان كان الرجال الذين تهرب معهم يحضرونها الى زوجها قبل انقضاء اليوم متظاهرين بأنهم رفضوا الحصول على مأربهم منها واستغلال ضعفها وفى الحقيقة أنهم لم يتحملوا وجودها معهم لمدة ساعات معدودات ٠٠ وفي أحيان أخرى كان الرجال يهربون بجلدهم منها بمجرد قيامها بالمناورات حولهم ٠٠ ولو أنها استمعت الى نصبحة زوجها وظلت معززة مكرمة بمنزلها بدلا من الهروب معهم لجاءوا راكعين عند قدمبها طالبين الوصال ٠٠ » وقد يتعجب القارىء ما هذا النوع الغريب من الشيخصيات ؟ • زوجة تهرب مع الرجال من حين لآخر بينما زوجها ينصحها بالانتظار في المنزل حتى يأتوا من تلقاء أنفسهم • • هل يوجد في واقع الحياة أنماط من هذا النوع ؟ ولكننا لا يجب أن نقيس شخصيات شو بمقياس الواقع الحي والا دمرنا عالمه المسرحي من أساسه ٢٠٠ فالمعبار الوحيد لدراسة الشخصية ينبع من داخل النص المسرحي ذاته بصرف النظر عن مطابقته للواقع ٠٠ لأن الفن يبدأ عندما تنتهى الحياة من مهمتها وهذا ما يؤكد مكانة شو كفنان له باع طويل فى خلق الشخصيات والمواقف التى لا ترتبط بمناسبة معينة منل كتاب المناسبات ٠٠ ولهذا نجد جورج هذا فخورا بزوجته الهاربة تلك ومعتزا بصداقاتها المتنوعة وهو يصرح بفوله : « انها مسلية بطريقة غير معقولة من جراء تجاربها المدهشة » ولذلك فهو لا يحس بالملل أبدا في وجودها ٠٠

نموذج آخر من الشخصيات العجيبه التي يزخر بها عالم شو نجدم في شخصية جون هوتشكس الذي يجسد فكرة جديدة وغريبة بالنسبة لجمهور المسرح التقليدي ٠٠ فهو لا يهتم على الاطلاق بالمناورات التي تقوم بها ليو برد جنورث للايقاع به في غرامها ٠٠ حتى عندما تشرع في اتخاذ اجراءات الطلاق من زوجها ريجي لتتفرغ له لا يعدها أدني التفات وكأن. الأمر كله لا يهمه من بعيد أو قريب ٠٠ وهو ضعيف الذاكرة لا يتذكر كل ما يحدث له ومنقاد وراء نزواته ويحلم أحلاما كلها اقدام وفروسية ٠٠ ثم نكتشف فجأة أنه يتعبد في محراب مسن جورج لأنه يعتبر سحرها وجاذبيتها من النوع الناضج • • وقد حدث ذلك منذ اليوم الذي رآها فيه. في محل زوجها لبيع الفحم ٠٠ ورغم أنه يعلن بين الحين والآخر أنه من هؤلاء الرجال الذين تستهويهم مفاتن أية امرأة وأنه مغرم بالوقوع في غرام كل الزوجات اللاتي يقابلهن الا أنه يظل مخلصاً في غرامه لمسز جورج ٠٠ وبفروسيته الواضحة نجده في آخر المسرحية يعلن آنه لا يؤمن الا بثلاثة أشياء ارادته وكرامته وشرفه ٠٠ ومع أنه لا يؤمن بتلك الخرافة التي يطلقون عليها الزواج أو بأخلاقيات الطبقة المتوسطة عموما الا أنه قرر الا يسرق حبيبته مسنز جورج حتى لو كانت هي نفسها على استعداد لكي يسرقها ٠٠ وندرك في نهاية المسرحية أن كل آرائه المتحررة واتجاهاته التقدمية ليست الاكلمات جوفاء يرددها كالببغاء لأننا نجده يقتنع بزيارة مسنر جورج في منزلها في حضرة زوجها والاستمتاع بالحديث مع العائلة في جو تقليدي بحت بعد أن أوهمنا أن حياته ستفقد معناها أذا لم يأخذ مسن جورج لتكون معبودة عمره ٠٠ ثم بيحاول تبرير تصرفاته المتناقضة مع أقواله عندما يقول : « أن رابطة الزواج التي أحتقرها من صميم قلبي يمكن أن تربطني بل وتستعبدني أكثر من هؤلاء الناس الذين يؤمنون بها والذين يذهبون الى المسرح لكي يشاهدوا الممثلين وهم يسخرون منها ٠٠ بينما ايمانهم بها لا يتزعزع ٠٠ ، ويقرر هوتشكس أنه لم يخلق للزواج ولم يخلق الزواج له ٠٠

نهوذج آخر من الشخصيات الفريدة التي يموج بها مسرح شو نجده

فى شخصية مسن كولنز التى تعدم صورة جذابة مشرقة للزوجة المالية والأم المتالية لعائلة بفال ناجح فى بفالته ٠٠ يقول البقال كولنز لمسن برد جنورث منحدنا عن زوجته : « انها خلقت لتكون زوجة واما يا سيدتى ولهذا السبب فعط هرب جميع أبنائى من المنزل ٠ » وهى كما يحلل زوجها موقفها من الحياة الزوجية ٠٠ لا تفهم ولا تحاول أن تفهم بسبب تربيتها التقليدية أن الحرية هى أساس الحياة الزوجية وأن على الزوجين أن يحصلا على اجازة تبعدهما عن بعضهما الى حين حتى لا تخلو حياتهما من البهجة والاشتياق ٠ ونظرا لحساسينها الزائدة فيما يختص بعائلتها فقد أدرك زوجها أن خير طريقة لانقاذ زواجهما أن لايخبرها رأيه صراحة حتى لايجرح شعورها وخاصة أنها تربد الخير لأسرتها فى كل ما تفعل ولكنها تنهج الطريق الحطا ٠٠

ولعل أكر الشخصيات اثارة في مسرحية « شروع في زواج » هي شخصية ليزبيا جرانتام التي لا تستطيع احتمال وجود رجل في منزلها ، وهي نرغب في انجاب الأطفال دون الالتزام برعاية زوج في مقابل هذا ، وهي منأكدة من أنه توجد الكثيرات من النساء اللاتي ترين أن يكن أمهات دون الارتباط بالعيش كزوجات ، ولكن القانون لن يسمح لهن بهذا ولذلك تقرر: « لقد عقدت العزم على أن لا أحصل سواء على الزوج أو الأطفال ، » رغم أنها تؤمن بأنه ليس من حق المرأة أن ترفض الأمومة ، ولكنها مع ذلك تعتقد أن هناك حقوقا معينة وخاصة بها لا يمكن أن تتهاون فيها أو تتنازل عنها لأى انسان آخر لأنها تفضل كرامتها وكبرياءها واستقلالها عن أي اعتبار آخر ،

نخرج من هذا التحليل لمسرحية « شروع في زواج » أن الفكرة الأساسية التي تمنل العمود الفقرى للمسرحية تكمن في أن الزواج عبارة عن مشكلة متعددة الجوانب ومختلفة الأبعاد بحيث لا يمكن حصرها بسهوالة • لأن الزواج هو تقنين وتنظيم موحد مفروض على علاقات انسانية متشعبة لا يمكن اخضاعها لنظام واحد ومقياس محدد • • ولأن الزيجات تختلف عن بعضها البعض اختلاف بصمات الأصابع • • ولهذا فأن الزواج كنظام يعد سيئا في حد ذاته • • ولكن أن نرفضه كلية فهذا يزيد الأمر سوءا • • ولكن عليتا أن نصلح من شأنه وأن نسد التغرات التي تعتوره وأن نرأب الصدع الذي ربما قد يصيبه • • وليس الزواج عبارة عن علاقة السرير كما يظن التقليديون ولكنه صداقة مكتملة الجوانب وهو الرأى الذي يقدمه الناقد ايريك بنتلى في كتابه « برنارد شو » نقلا عن الرأى الذي يقدمه الناقد ايريك بنتلى في كتابه « برنارد شو » نقلا عن

شو نفسه ٠٠ ولكننا ندهش عندما نجد مسز جورج نعارض رأى شو سى أن الزواج عبارة عن صداقة مكتملة الجوانب عندما تناقش الأب أنتوني وتقول ان هذه الصداقة شىء نادر وجميل ورائع ومثالى لدرجة أنه لايمكن أن نجده فى واقع حياتنا الذى نعيشه فعلا ٠٠٠

وربما العيب الفنى الواضح فى التكوين الدرامى للمسرحية يتركز فى فقدانها للتطور الدرامى للأحداث والتسلسل الفنى للمواقف ١٠ اذ أن اهتمام الكاتب انصب كله على الحوار الذى يدور حول فكرة الزواج والطلاق وفيه ينادى بجعل الطلاق سهلا ومتاحا للجميع كما أن الزواج متاح للكل كذلك ١٠ بعد منح جميع أفراد المجتمع امكانية الاستقلال الاقتصادى الذى يساعد كل فرد على أن يحافظ على كرامته وكبريائه ١٠ ويجب أن ننظر الى عمل المرأة بالمنزل نظرتنا الى أى عمل آخر بحيث تمنح عليه أجرا ١٠ وخاصة اذا أدركنا أن عملها فى خلق جيل جديد وارساء أسس الأسرة حلية المجتمع الأولى ـ يعد أخطر وأهم من أي عمل آخر يمارس فى المجتمع ١٠ ذلك هو حجر الزاوية الذى يقسوم عليه التكوين الدرامى المسرحية هذا اذا اعتبرنا انها تحتوى على مثل هذا التكوين الدرامى

ولكن على الرغم من فقدان المسرحية للتطور الدرامي للأحداث الا أننا نجله في خلفية الأحداث توترا يؤدى إلى نوع خفيف من النطور عندما يرفض حبيبان الزواج قبل اتمام مراسيمه بساعات قليلة ٠٠ فتحبس العروس نفسها في غرفة نومها وتغلق الباب دون كل من يحاول أن يتسيها عن عزمها حتى تنتهى من قراءة كتيب صغير عنوانه : « هل تعرفين ما أنت مقدمة على فعله ؟ بقلم امرأة فعلته قبلك · » وينعزل العريس هو الآخــر لكى يقرأ مقالات بلفورت باكس عن « أخطاء الرجال » ٠٠ وتفترب ساعة العرس ولا يبدو في الأفق بشائر تحول العريس والعروس عن موقفهما المتزمت ٠٠ ويقوم لاعب الأرغن بالعزف ثلاث مرات متوالية لعله ينقـذ الموقف أمام جمهور الحاضرين ٠٠ ولكن لا تظهر طلائع العرس عند مدخل الكنيسة ٠٠ لقد اكتشفت العروس أنه اذا ارتكب زوجها جريمة وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فلن بكون في مقدورها أن تحصل على الطلاق منه ٠٠ واكتشيف العريس بدوره أنه مسئول عن كل خطأ ترتكبه زوجته ٠٠ ولكن الأزمة لا تتجمد عند هذه الحدود بل يفاجأ الجمهور بموكب العرس وهو يدخل الكنيسة ليس بسبب تغيير الرأى ولكن بسبب فرض الاقناع عليهما من كل الأطراف المعنية لأن المنطق والمجتمع والتقاليد لا تجيز مثل هذا النوع من التفكير قبل عقد الزواج بساعات ٠٠ وهكذا ينتصر الزواج

التقليدى فى نهاية المسرحية بما يتمشى مع رأى شو فى أنه نظام صالح طالما يمكننا تطويره لسد حاجات المجتمع المتغيرة وظروفه المتنوعة ٠٠

فى مسرحية « انكشاف بلانكو بوزنيت » يقدم شو امرأة ترفض كل الآراء التى تؤمن بها المرأة التقليدية من تضحية بالنفس واهمال للضرورات الذاتية ٠٠ تقول المرأة لبلانكو بطل المسرحية : « لقد عشت طول حياتى مثال الزوجة الطيبة من أجل والد الطفل ٠٠ ولا أعتقد أنه توجد امرأة على وجه الأرض تريد أن تكون زوجة طيبة فى حياتها مرتين متاليتين ٠ أنا الآن فى حاجة الى زوج طيب يعوضنى ما فاتنى ٠٠ » ٠

فى مسرحية « سوء زواج » نجد هيباتيا ترزح تحت عبء ثقيل من الملل والضجر والسأم لقد اعتقدت أن الزواج سوف يجنبها مثل هذه المنغصات ٠٠ ولكن بمجرد زواجها عاد الملل أثقل مما كان لأن شخصية زوجها عبارة عن زقاق مسدود ولا يدخله الهواء والنور ٠٠ وهكذا نرى الزواج فى ضوء جديد ٠٠ لم يعد جنة الأحلام ونعيم السعادة بل أصبح نظاما مملا جافا ربما الهروب منه أفضل من الوقوع فى حبائله ٠٠

فى مقدمة مسرحية « اندروكليس والأسد » يقدم لنا شو تنويعة أخرى على فكرة الزواج ٠٠ يقول :

« فى مملكة السماء التى قيل من قبل أنها تكمن داخلك ٠٠ لا يحدث زواج أو عروض زواج ٢٠٠ لانك لا تستطيع أن تخدم سيدين معا فى حياتك ٠٠ الله والانسان الذى تزوجته ٠٠ » ٠

ولذلك يهرب الناس الذين يرغبون في خدمة الله من الزواج ٠٠ لأنه من المفروض على الرجل المتزوج أن يرضى زوجته وعلى المرأة المتزوجة أن تكرس حياتها من أجل زوجها وعلى هذا لا يتبقى لديهما وقت لخدمة الله والمنكريس لرسالته أو كما يقول تاليران : « ان الرجل المتزوج رب العائلة لعلى استعداد ليفعل أى شيء من أجل المال ٠٠ » ويلن شو على هذا بقوله : « ربما افتقر قول تالبران الى الدليل العلمي ٠٠ ولكنه يكفى ليكون نقطة اعتراض أخلاقية ضد الزواج ٠ » وتضطر النساء في بعض الأحيان للخضوع لأنواع مختلفة من الاستعباد والدعارة من أجل أطفالهن وعائلاتهن ٠٠ بينما يمكن للنساء اللاتي لا يحملن مسئولية غيرهن الهروب من مثل هذا الاذلال ٠

وهذا هو الاعتراض الأساسى الذى قدمه المسيح ضـــد الزواج والروابط الأسرية ٠٠ وهو تفسير لنظريته التي تقول أن لا يوجد في السماء

زيجات لأن السماء مكان يرتفع فوق كل هذه الأرضيات ٠٠ وقد حاول شو أن يسيء استغلال رأى المسيح في الزواج حتى يساند به رأيه ٠٠ ولكنه بالغ في محاولة تفسير رأى المسيح في الزواج لأن الزواج ليس نظاما بتلك البساطة التي يفترضها شو ٠٠ فالمسألة ليست مجرد انشاء أسرة والمدادها بالعون الاقتصادى وكأنها شركة مساهمة ٠٠ لأن العلاقات الجنسية تعد من أعقد العلاقات الانسانية على الاطلاق لارتباطها الوثيق بحساسيات ومفاجآت لا يمكن اخضاعها لخط معين أو دراسة محددة أو معيار مقنن ٠٠ لأن نفسسيات البشر تختلف عن بعضها البعض اختلاف بصمات الأصابع ٠٠ ونحن ممزقون في حياتنا الجنسية بين الاغراء ومقاومته والتعلق الكامل والكراهية المطلقة التي ربما اختلطت بالاشمئزاز والاحتقار والاذلال ٠٠٠٠ النم من العوامل المتشابكة التي تخضع لملابسات تخلقها الظروف المحيطة بالموقف نفسه ٠٠ ولتحقيق الرغبات الجنسية يفقد الأشخاص الاتزان التقليدي ويضربون بكل التقاليد عرض الحائط في سبيل اطفاء النار المتأججة داخل أجسادهم ٠٠ ونحن اذا لم نشبع هذه الرغبات وأصررنا على كبتها لكان في هذا نهاية الجنس البشرى ٠٠ واذا جرينا وراءها واصبحت الهدف الرئيسي في حياتنا وفقدنا كل حدود تحد من انطلاقاتها المجنونة لكان في هذا تحطيمنا كأفراد ٠٠ ولذلك وضع الناس نظام الزواج كمنهج للتنسيق بين رغبات الأفراد واحتياجات المجتمع ٠٠ وبمرور الزمن تحول الزواج الى نوع من القيد الصارم لأنه لم يساير تطور المجمتع بل وأصبح عقبة في سبيل كل من تحقيق رغبات الأفراد واحتياجات المجتمع فأية علاقة بين رجل وامرأة خارج نطاقه ارتبطت بالخطيئة والعقاب والجحيم وكل ما هو داخل نطاقه أصبح الفضيلة عينها بصرف النظر عن المظالم التي تقع على الأفراد داخله ٠٠ ولهذا يتعين على المفكرين والمصلحين الاجتماعيين أن يصلحوا دائما من شأن الزواج وأحواله حتى يكتسب من المرونة ما يساعده على الوفاء بضرورات التطور ورغبات الأفراد في نفس الوقت ولا يتحول الأفراد الى عبيد له ٠٠

والحل العملى الذى يصل اليه شو لكى يحسد من مساوى الزواج يفترض جعل الأفراد مستقلين استقلالا اقتصاديا بحيث لا يعتمدون فى معيشتهم على دخل العائلة أو مرتب رب الأسرة ٠٠ حتى يستطيع كل منهم أن يحافظ على كرامته وكبريائه ٠٠ ويجب أن نزيل الشخصية الجبرية التى ارتبطت بهذا النظام لأنه من الظلم أن نفرض الحياة على شخصين معا فشلا فى انشاء حياة زوجية بينهما ٠٠ والزواج فى نظر شو لا يتعدى أن

يكون نوعا وثيفا من الصحداقة فاذا تحول الزوجان الى عدوين انتفت الصداقه بينهما في الحال ٠٠ ويعنقد شو أن متل هده الحلول التي يقدمها لمساوىء الزواج ليست حلولا سحرية ستقضى على كل المسكلات في الحال ٠٠ ولكنها كفيلة بتجنبها تدريجيا ٠٠ تساعدها في ذلك سنن الطبيعة التي ترفض القيود في طريق زحفها لتحقيق أهدافها في التطور وأغراضها في التقدم ٠٠

فى مسرحية « بيجماليون » يقدم شو تنويعة جديدة على نظريته فى الزواج ٠٠ فاذا ترك المسرحيه تشق طريقها الطبيعى فى التطور الدرامى لكانت اليزا قد تزوجت من هيجنز ٠٠ ولكن شو اعتبر زواجها من هيجنز بمنابة خاتمة رومانسية تشبع خيال الرومانسيين من الجمهور ٠٠ ولعدائه المستحكم لكل ما يمت للرومانسية بصلة تدخل بنفسه فى أحداث المسرحية لكى يغير من نهايتها بما يتفق مع نظرته الواقعية للأمور ولكى يصسم الرومانسيين فى أحلامهم الجميلة ٠٠ لأنه يعتفد أن الزواج هو شركة اقتصادية قائمة أساسا على أقل عدد من الخسائر وأكبر كمية من الأرباح ٠٠ وأن الزواج القائم على تحقيق الميول الرومانسية لأكذوبة كبرى ٠٠ ولذلك يلجق شو مسرحيته بملحق يقول فيه للقارىء وليس للمتفرج بطبيعة الحال يلجق شو مسرحيته بملحق يقول فيه للقارىء وليس للمتفرج بطبيعة الحال أن اليزا تزوجت من فريدى ونجحا فى تجارة الزهور والخضروات فى محل أسسه لهما الكولونيل بيكرنج ٠٠ وكان من الطبيعى جدا لاليزا أن تتزوج من هيجنز ولكن عداء شو التقليدي للرومانسية جعله يفرض النهاية غير المتوقعة ٠٠ بينما كانت النهاية الرومانسية التقليدية هى الحل الحتمى الذى فرضه تسلسل المواقف وتواتر الأحداث وسلوك الشخصيات ٠٠

فى مسرحية « منزل القلوب المحطمة » نواجه بسؤال حرج وحيوى ٠٠ هل تتزوج ايللي دن الصغيرة الطيبة الجميلة من مانجان الرأسمالي العجوز المتهافت لأنها تعتقد أنه السبب في مد أبيها بالمال اللازم لعمله ومساعدته بالعون الاقتصادي لكي يعول أسرته ٠٠ رغم أن مانجان في واقع الأمر قد حطم كل امكانيات أبيها في العمل كمدير للمؤسسة حتى لا يستقل بنفسه بعيدا عنه في يوم من الأيام ؟ ٠٠ وما فعله مانجان مع والد ايللي مع كل مستخدم عنده ٠٠ والسبب في سيطرة مانجان على والد ايللي أن الأخير لا يملك النظرة الشاملة لشئون الادارة والتنظيم ٠٠ وهو ينظر الى مانجان على أساس أنه المفكر والمنظم الذي أنقذه وحماه من عوادي الفقر والفاقة والعوز والافلاس ٠٠ ولذلك فهو يشبجع زواجه من ابنته على سبيل رد الجميل ٠٠

ولكن الثمل المادى الذى يمنله الرأسمالى مانجان وبه يتحكم فى مصائر من حوله حتى فى عواطفهم وشئونهم الخاصة ٠٠ يفابله نفل دوحى يمله كابتن شوتوفر عندما يواجه ايللى بالحقيقة المرة ٠٠ أنها تنور الزواج من مانجان ليس لانها تحبه أو بسبب عرفان الجميل ولكن لأنها تطمع فى ماله الذى حرمت منه طيله حياتها ٠٠ ويعلمها أن روحها وحيانها أغلى بكثير من المال ولكنها تبرر عزمها على الزواج من مانجان بقولها أن تكليف الروح باهظة وكتيرة فى أيامنا هنده ٠٠ ولنسمعها تعبر عن رأيها :

« ان الروح تلتهم الكثير من الموسيقى والصور والكتب والجبال والبحيرات والأشياء الجميلة التى نرغب فى ارتدائها والناس الممنازين الذى نسعى لصحبتهم ٠٠ وفى هذه البلاد لا يمكنك الحصول على هذا دون مال ٠٠ وهذا هو السبب فى أن أرواحنا تكاد تموت من الجوع » ٠

ثم تعود ايللي لتبرير زواجها من مانجان على أساس الشرف والاعتراف باياديه البيضاء على أبيها المكافح ٠٠ وعندما تسأل هيزيون ايللي : لماذا لا تتزوج من شخص تحبه فعلا وترغب في الحياة معه حفا ٠٠ ترفض ايللي الاصغاء اليها وتتجاهل سؤالها كلية رغم أنها قد وقعت في غرام هيكتور هاشابای زوج هیزیون دون أن تعلم أنه زوجها ٠٠ وطالما أن المجتمع قد جعل من الزواج المهنة الوحيدة للمرأة في عصر شو فسوف تتزوج ايللي من مانجان على أساس المصلحة المتبادلة والشركة الاقتصادية التي تحميها من عوادى الفقر والعوز وفي نفس الوقت يمكنها التقرب من هيكتور حتى تشبع روحها المتعطشة الى الحب النقى ٠٠ وهي تصدم هيزيون عندما تقول لها أنه لا يوجد سبب منطقى ومعقول يبرر لها عدم الحصول على المال اذا فشلت في الحصول على الحب ٠٠ فالحصول على الشيء خير من امتلاك اللاشيء والعدم ٠٠ ولا شبك أن في امكان المال أن يملأ هذا العدم ٠٠ ولكن الروح تنتصر على المادة ونجد ايللي تصيح في نهاية المسرحبة بعد مقتل مانجان في غارة من غارات الحرب العالمية الأولى : « الآن فقط أدركت السبب الحقيقي لماذا لم أتزوج من مانجان ٠٠ لم يكن الله ليبارك هذا النوع من الزواج ٠٠ ، وبعد هذه الصبيحة يحس الجمهور بارتياح عجيب لانتصار الروح ٠٠

فى مقدمة مسرحية « العودة الى ماتوشالح » يعلن شو أن الايمان بمبدأ الوراثة قاد بدوره الى ممارسة الاختيار المتعمد لكل من الزوج والزوجة من الناحية الببولوجية ٠٠ فعوامل الصحة والتربية والبيئة لابد أن تراعى فى الزواج حتى ينتج أجيالا خالية من معوقات التطور ٠٠ »

ربهذا نلاحظ أن الأساس البيولوجي قد برز أخيرا كعامل مهم في الزواج بعد أن كانت النظرة الطبقية الضيفة والتفكير البورجوازي المتعفن هو السائد مما أدى الى انتاج أجيال ضعيفة خاضعة للتقاليد والقيود التي اصطنعها الانسان ٠٠

كونراد: ان السؤال كالآتى ٠٠ هل تسمح لابنك أن يتزوج من ابنتى أم أن تتزوج ابنتى من ابنك ؟

بيرج: ( مأخوذا ) كن صريحا ان هذا ليس سؤالا سياسيا ٠

كونراد: اذن ٠٠ باعتبارى أحد علماء البيولوجيا ٠٠ فاننى لم أهتم قط بالسياسة ٠٠ ولن أسير فى يوم من الأيام فى الطرقات لأصوت من أجل انسان آخر فى الانتخاب ٠٠ طاب مساؤك ٠٠

لوبان: لا تزعج نفسك يا بيرج ٠٠ فاننى أؤكد لك ان ابنتى ستتزوج الرجل الذى تختاره سواء كان لوردا أو عاملا ٠٠

ويحاول شو في مسرحية « العودة الى ماتوشالح » الايحاء للقارى، بأنه على المدى الطويل بعد آلاف السنين سوف تنمحي الفوارق الطبقية ولن تقف عقبة تحول دون الزواج المناسب والأسرة الصالحة من خلال تطور البشرية فان الزواج نفسه كنظام سينمحي في الجزء الرابع كما يلى :

العجوز المؤدب: ان الزواج يختلف من شيخص لآخر كما تعلم ١٠٠ ان الانسان يستطيع أن يقول أشياء لسيدة متزوجة لا يمكن أن يقولها لأخرى ليس لديها نفس التجربة ١٠٠

زو: لقد سقطت من نظری ۱۰۰ اننی لا أستطیع أن أعی كلمة مما قلت ۱۰۰ متزوجة كانت أم غیر ذلك فهذا لا یوحی بشیء عندی ۱۰۰ فلتكف عن هذا الهراء ۱۰۰ هل الزواج هو شكل قدیم من أشكال الأمومة ۶

وفى مسرحية « القديسسة جون » تصر جان دارك على البقاء دون زواج لاعتقادها أن هناك الكثيرات من النساء يستطعن الزواج وانجاب الأطفال وتربيتهم ولكن لا يوجد انسان آخر يستطيع القيام بعملها الفريد . .

أما جيمينا زوجة الملك ماجنوس في مسرحية « عربة التفاح » فكانت مثالا جمع فيه شو كل معانى الطيبة والوداعة والأمومة ٠٠ رغم غراميات

زوجها الفاضحة بالقصر ٠٠ وطالما أطلق عليها زوجها بحنان لقب «عزيزتى المسكينة جيمينا ١٠ وزوجتى الغبية ٠٠ » وكان يعنرف من حين لآخر أنه لا يستطيع أن يتخيل ماذا يفعل بدونها ٠ ويشكل نمطها خطا عاما من مجموعة الزوجات التى خلقها شو فى مسرحياته ٠٠ وهذا يشكل نفيا باتا للتعليمات التى أطلقها الناقد دافين عندما قال أنه من النادر أن تجد سعادة زوجية فى مسرحيات شو لأنه لا يوجد زواج دائم السعادة ٠ وبالرغم من عدم التوافق الواضح بين الزوجة وزوجها فانه يوجد تفسير واحد يوضح حقيقة نوع العلاقة بين جيمينا وماجنوس والتى تؤدى بنا الل الظاهرة التى تقول انهما عمليا من الأزواج الذين لا ينفصلون وأنه من الطبيعى أن لا نجد الرجل والمرأة على وفاق دائم ٠٠ ويقول ماجنوس بنفسه لعشيقته أورينثيا:

« لا تدعينا نقع فى الخطأ الشائع وأن نتوهم أننا سنصبح جسدا واحدا وروحا واحدة ٠٠ لأن لكل كوكب مداره وبينه وبين أقرب كوكب له لا يوجد فقط جاذبية قوية بل رغبة لا تقاوم ٠٠ وعندما تصبح الجاذبية أقوى من المسافة فأن الاثنين فى هذه الحالة لا يتعانفان بل يصطدمان لدرجة التحطيم ٠٠ ونحن لكل منا أيضا فلكه الخاص به ٠٠ ويجب أن نحافظ على المسافة التى تفصسل بيننا حتى نتجنب هذا الاصطدام المروع ٠٠ »

فى مسرحية « أصدق من أن تكون معقولة » يتفق اللص مع شو عندما يقول أن « الروح المنطلقة لا يمكن أن ترضى بذل الحياة المنزلية ٠٠ لأن المنزل كما قال كاتب معروف هو سبجن للفتاة وأشغال شاقة للزوج ٠» وهكذا يتحول الزواج من النظرة التقليدية التى تصبوره على أنه جنة الأحلام على الأرض الى التفكير الواقعى الذي يعتبره نظاما جافا يقتل تطلعات الروح المنطلقة الى آفاق سامية ٠٠ وتؤكد سويتى هذا الاتجاه بقولها صراحة أن الزواج الذي اعتبره البله جنة لم يعد كذلك ٠٠ وتحكى قصة أختها التى ضربها زوجها في ليلة زفافها ٠٠ ثم تعود بعد ذلك أن يضربها بوميا لأنه أدمن هذه العادة ٠٠ واستطاعت سويتى أن تحصل لأختها على تصريح بالانفصال عن زوجها الذي يضطهدها ٠٠ولكنها عادت اليه لانها لم تجد من يعولها أو يعتنى بها حيث أنها من هؤلاء النسوة اللاتي لم يتعودن على الاعتماد على أنفسهن بحكم ظروف المجتمع التى اضطرتهن الى الاعتماد على أزواجهن اعتمادا كليا ٠٠

في مسرحية « على الصخور » يبدو أمامنا الزواج كنوع من اليانصيب

ولعب الحظ ١٠ فلقد فررت اليوسا أن تأخذ فرصتها في الزواج طبقا لما تمليه عليها سنة التطور الممثلة في غريزنها ١٠ تقول : « اذا بروجت من دافيه فسيوف نطور الجنس البشرى ١٠ ولا سك أن هذا أعطم ما في الزواج ١٠ » والتوافق التقليدي الذي ينشده الزوجان ليس من وظيفة التطور لأنه لا يهتم أصلا بالسعادة الزوجية المنشودة حيث يتركز هذف في خلق جيل أفضل من الجيل الذي سبغه ١٠ ويؤكد السير آرثر هذا الحط بقوله : « لقد اكتشفت أن معظم الأطفال الذين حققوا انجازات ضمخمة بعد ذلك كانوا تمرة لأكتر الزيجات تفاهة وتعاسة ١٠ » ثم تنصح زوجته أليوشا : « نادرا ما يحقق الزواج كل آمالنا وتطلعاتنا ١٠ ومع هذا فالناس يتزوجون لأنهم لا يستطيعون تجنبه ١٠ »

هناك في نفس المسرحية تنويعة أخسرى على خط الزواج ممثلة في العلاقة بين السير آرثر رئيس وزراء البجلترا وزوجته الليدى تشافندر . فهو لا يريد معاملتها على أنها ند له في كل شئون الحياة ويحاول تعويض هذا باحتضانها من حين لآخر وفوله أنها « أحسن الزوجات وأفضلهن وأعزهن . على الاطلاق . ، » وتصدق هذا بسهولة وتعتبره بدورها « أفضل الأزواج » ولكن هناك الوجه الآخر للمرأة التقليدية التي تفضل الاحتفاظ بزوجها الى جوارها طوال الوقت . ، فهى تكره حياة زوجها السياسية كرئيس للوزراء لأنها تبعده عن بيته كثيرا . ، وهي لا تحاول فهمه بعقلها ولكن باسستعمال غريزتها الفطرية . ، هذه الغريزة التي استغلتها في فهم المناورات الغرامية التي دارت بين أليوشا وابنها دافيد المستغلتها في فهم المناورات الغرامية التي دارت بين أليوشا وابنها دافيد مطالعاتها في كتب البيولوجيا والتطور . ، ويجب أن لا يتزوج أي شخص من أي شخص آخر . ، ولكن هذا للأسف ما يحدث دائما . ،

فى نفس المسرحية تبرز تنويعة أخرى على نفس الخط حتى تمنحه أبعادا جديدة عندما تذهب فلافيا الى اجتماع يعقده المتعطلون وتقابل هناك الكونت باركنج الذى يقع فى غرامها ٠٠ ومن خلال الروح الديمقراطية الجديدة تصارحه برأيها فيه وتقول أنها لا تحب أن يراها الناس وهى تعقد قرانها على كونت قدر مثله بينما ترغب فى الزواج من رجل فقير ٠٠ ذلك النوع المثالي بالنسبة لها الذى يتسم بالقسوة والعنف ويستعمل ألفا قدرة وجارحة ٠٠ ويدرك الكونت أن الطريقة المثلى للزواج منها أن يشفيها من هذا الداء ٠٠ فياخلها الى اجتماع الخراكي ترى أن الرجال الفقراء يتميزون بالوداعة والرقة والاستكانة

بسبب وضعهم الاجتماعى ٠٠ ثم ينبت لها أن الأغنياء أمساله ربما يمتازون بالقسوة والعنف والرجولة الفظة وذلك باهانتها بألفاظ قذرة وجارحة ٠٠ وعندما ترى الوجه الآخر من شخصيته ٠٠ ذلك الوجه الرجولي العنيف المحبب الى أنوثتها ٠٠ ترضخ في الحال وتستسلم له وتوافق على الزواج منه ٠٠

في مسرحيه « المليونيرة » يقدم لنا شو الزواج في توب جديد ٠٠ لقد أصبح الزواج مجرد عادة لا أقل ولا أكثر ٠٠ مفول ابيعانيا لمحاميها ساجامور : « لعد تعودت على امتلاك زوج ٠٠ ولذلك لن أطلق أليستبر على الأقل حتى أعثر على بديل له أرغب فيه حقا ٠٠ » وبعد ذلك تصطاد الطبيب المصرى وتأمر ساجامور بالحصول على تصريح بالزواج منه في اللحظة التي يتخلص فيها من أليستير بالحصول على الطلاق ٠٠ » وقد تعودت ابيفانيا انتهاز الفرص في الحياة ٠٠ والزواج احدى هذه الفرص ٠٠ وهي واقعية بحيث تدرك أنه حتى في أسعد الزيجات لا يمر يوم دون آلاف اللحظات من الخيانة وعدم الاخلاص ٠٠ وهي تتقبل زوجها على علاته طالما أنه يرضي احتياجاتها الجنسية ويفي بمتطلباتها البيولوجية ٠٠ وتؤمن بأنه أحيانا يبدو الزوج وكأنه المخلوق الوحيد على وجه الأرض الذي يستحق كل كراهيتها واحتقارها ٠٠ وقبل الافطار تنتهي كل هذه الأحاسيس بمجرد أن يطرى جمالها ويبدى اعجابه بأناقتها ٠٠ وفي لحظة ينعكس الوضع كلية ويصبح الانسان الرائع الذي يستحق كل حبها واعجابها ٠٠ وبين هذين النقيضين توجد آلاف الدرجات المختلفة في العواطف والانفعالات التي تتنبوع باختلاف طبائع كل من الزوج والزوجة ٠٠ والزوجة هي كل النساء بالنسبة للرجل ٠٠ فهي الشيطان. بعينه والشوكة المزروعة في ظهره والحقد المستعل ومخبر المباحث الذي يقتفي كل آثاره ويرصد كل حركاته ٠٠ وهي أصبع الاتهام الموجه اليه ومنبع المشاحنات ومصدر المشاغبات ٠٠ وعندما يعبر عن عواطفه ولو كذبا يجدها وقد تحولت الى معبودة عمره ويده اليمنى وكنزه النفيس وعلى أسوأ الفروض طفلته الجميلة المشاغبة ٠٠ وكل الزوجات هن هؤلاء تجمعن في واحسدة ٠٠ وكل الأزواج هم هؤلاء تجمعوا في واحمد ٠٠ وتتسماءل ابيفانيا: « ماذا يعرف همؤلاء الذين لم يمارسوا الزواج عن الأحاسيس التي تنتاب القلب الذي يقدم على مغامرة العمر والتي نسميها الزواج ٠٠ انهم لا يعرفون التجسربة ولم يستمتعوا باثارتها ٠٠ « ثم تقابل الطبيب المصري وتنصحه بأن يواجه الزواج كما يواجه العمليات الجراحية الخطيرة • • ثم تساله : « ألم تقم من قبل بالمثات منها ؟ » •

وهكذا من تتبعنا لمعالجة سو للخط الأساسى الذى يمثل الزواج في مسرحياته نجد أنه احدى التنويعات الرئيسية التي منحت بعدا جديدا لنظرية الاشتراكية والحب عند شو ٠٠ ولقد استمر هذا الخط وي معظم مسرحياته بطريقة واضحة لا تقبل الجدل ٠٠ كما لو كان النغه الرئيسية في احدى المفطوعات الموسيقية ٠٠ وبهذا تحولت المسرحيات الى نوع من المؤلف الموسيمي الطويل تردد فيه الأصوات والآلات المختلفة نفس النغمة ولكن بتنويعات مختلفة وتفريعات تزيد من أبعاده وأصدائه وتمنحه خصوبة وثراء ٠٠ ولقد قامت المسرحيات بدور الآلات والشخصيات بدور الأصوات ٠٠ ولعب خط الزواج دور النغمة الأساسية التي تجمعت جولها باقي التنويعات لتجسيدها وجنبتها خطأ التقرير والتجريد الذي يقع فيه كتاب المسرح الذين يهتمون بالأفكار الجديدة والآراء التقدمية ٠٠ ولقد قاد الأوركسترا مايسترو ماهر يدرك أسرار مهنته وخفايا فنه ٠٠ هذا المايسترو هو جورج برنارد شو ٠٠

## العب بين الاباء والأبناء

يوضح شو في كتابه « جوهر الابسسنية » أن الآباء يفرضون سلطتهم على الأبناء ويهددونهم بالعقاب والجحيم اذا حاولوا البحن عن السعادة في المنزل عن طريق تحقيق كيانهم ٠٠ ولذلك لا يجب أن نتعجب عندما نجد الأبناء يثورون ضد الآباء لأن من حقهم تأكيد ذاتهم بعيدا عن كل عوامل الارهاب والضغط والقمع والاذلال ٠٠

فى مسرحية « مهنة مسز وارين » تعامل فيفى أمها كما لو كانت امرأة غريبة عنها لا تمت اليها بصلة الدم ٠٠ وهى فى معاملتها هذه تمثل الجيل الجديد عند شو ٠٠ ذلك الجيل المتحرر من كل ضغوط الواجبات التقليدية التى فرضها المجتمع بمرور الزمن ٠٠ وتحارب فيفى كل محاولة من أمها للتدخل فى شئونها الخاصة وتشكيل حياتها كما تحب ٠٠ وتحار أمها من معاملة ابنتها التى يغلب عليها البرود واللامبالاة والخلو من أى نوع من الانفعالات ٠٠ بل يتعدى الأمر هذه الحدود وتحاول فيفى التدخل فى شئون أمها الخاصة وتنصحها بأن تخرج للمشى يوميا وتمارس التنس حتى تتخلص من الشحوم التى تراكمت حول قوامها ٠٠ وتحاول أمها كسب عطفها وذلك بالبكاء وادعاء الضعف والاستكانة ولكن فبفى تهددها بأنها ستترك لها المجرة اذا لم تكف عن البكاء ٠٠ ثم تصدم محاولة أمها بكسب عطفها بسؤالها عن من يكون أبوها ٠٠ وتحاول أمها اخفاء خجلها وعارها بالامتناع عن الاجابة ودفن وجهها بين يديها ٠٠ أمها اخفاء خجلها وعارها بالامتناع عن الاجابة ودفن وجهها بين يديها ٠٠ ولكن فيفى لا ترحمها كعادتها بل تقول لها فى حزم واصرار: « لا تفعل هذا يا أمى ٠٠ أنت تعلمين جيدا انه لا يوجهد احساس يعتمل فى

صدرك ٠٠ » بم تخرج الساعة من جيبها وتسأل أمها بمنتهى البرود عن ميعاد الافطار غدا نم تجذبها بهدوء من على مفعدها للى ترسلها الى سريرها ٠٠ ولكن أمها تفول لها أن النوم لل يزور جفونها في تلك الليلة ٠٠ فتسألها فيفي بأسلوب ينضح باللامبالاة وعدم الاكتراث . « لماذا لا تنامين ٢٠٠ سانام أنا ملء جفوني ٠٠ » ٠

ولكن فيفى ليست مستقلة تماما بنفسها كما تظن ٠٠ فهى تدين لأمها بمولدها وتربيتها والانفاق عليها حتى صارت فتاة ناضجة ٠٠٠ ومع هذا تعامل أمها كما لو لم تكن مدينة لها بشيء وتعرف أن أمها بدأت حياتها العملية كعاهرة من بنات الليل بعد ن هربت من مصنع الرصاص لأنها كانت على وشك الموت بالتسمم ثم انتهى بها الامر الى ادارة بيوت للدعارة في كل من لندن وباريس وبروكسل ٠٠ وعندما تعرف كل شيء عن أبيها ١٠ وعندما تعلم أنها ابنة غير شرعية لعشبيني أمها الثرى الذي يمول مشروعاتها ٠٠ تدرك أن أمها ليست بالمرأة التي خرجت من قلب حشود الفقراء المطحونين ولكنها رأسمالية من الطراز الأول تعيش على تجارة واسعة في الرقيق الأبيض • وتستأجر الفتيات من أجل المزيد من الأرباح العائدة عليها على حساب الشرف والكرامة الانسانية ٠٠ وتعقد فيفى العزم على ترك هذا الجو الفاسد الخانق وتخبر أمها أن عليهما أن ينفصلا عن بعضهما البعض لأنه لا يوجد ثمة ما يربط بينهما ٠٠ تقول لأمها : « انك امرأة تقليدية قلبا وقالبا » ثم تشد على يدها مودعة اياها ببرود ٠٠ وهي كبطلة واقعية لا تقيم وزنا للعواطف لا تتأثر بحالة أمها ولا تستمع الى شفاعاتها لأن من حقها أن تعيش حياتها كما تحب وأن تختار المناسب لتكوينها النفسي وكيانها الاجتماعي ٠٠

ويعتقد شو أن كلا من الأبوة والأمومة قد تحولا بمرور الزمن الى أفنعة منالية براقة تخفى وراءها الكثير من المخازى والطغيان والاذلال ولانه طالما أن الآباء هم السبب فى وصول الأبناء الى هذا العالم وجب عليهم توفير كل أسباب الكرامة واحترام الذات لهم وليس هذا عطفا وتنازلا منهم بل واجبا فرض علبهم بحكم مسئوليتهم فى انجاب هؤلاء الأبناء ٠٠ والآباء الذين يتهاونون فى القيام بهذا الواجب يستحقون كل احتقار واذلال من أبنائهم ٠٠ فى مسرحية « من يدرى » لا يستطيع كرامبتون واذلال من أبنائهم ٠٠ فى مسرحية « أطفال لاستحالة التفاهم بينهما بسبب العيش مع زوجته بعد انجاب ثلاثة أطفال لاستحالة التفاهم بينهما بسبب ضيق الأفق وقصر النظر ٠٠ وبعد أن يكبر الأطفال ويبلغون مبلغ الشباب يحدث أن يقابلهم كرامبتون ذلك الأب العاق ٠٠ وعنها يكتشف أن

هؤلاء الشباب هم أطفاله يحاول ادعاء مظهر الأب الذى قضى عمره بحثا عنهم ولكنهم يعاملونه بقسوة بالغة لأن أمهم علمتهم أن ليس كل من أنجب أطفالا يعد أبا ١٠ لفد هجرهم وهجر أمهم منذ سنوات سنوات بعيدة ولم يرع حرمة لمنزل أو كراهة لزوجة أو حنانا لأطفال ١٠ وهو الآن يتكلم عن حرمة المنزل وكرامة الزوجة وحنان الأطفال وواجباتهم التى تحتم عليهم احترامه واعزازه وتقديره وطاعته ١٠ ولكنه يجد الطريق مسدودا الى قلوب الأبناء فيحاول كسبهم بابداء المزيد من العطف والحنان ١٠ ولكنه يواجه نفس البرود واللا مبالاة بل والوقاحة ١٠ ويدرك فى نهاية المسرحية أن الأبوة لا تعنى مجرد انجاب الأطفال ولكنها واجب بهاية لا يجب أن يتصدى لها الاكل قادر على تحملها ١٠.

وربما عامل الأبناء أباهم كرامبتون بطريفة مختلفة اذا كانت أمهم قد ربتهم على أساس تقليدى ٠٠ ولكنها علمتهم كشف كل ما يختفى وراء الأقنعة المثالية البراقة وألا يطيعوا أحدا سوى صوت ضميرهم النابع من كيانهم الخاص بهم ٠٠ ولذلك نجد ابنتها جلوريا تناقش كل شيء بمنطق بارد بل وجاف أحيانا ٠٠ وهي تقول لأبيها بمنتهي الصراحة أنها تحب أمها حبا جما بينما تكرهه كراهية لا حدود لها ٠٠ ولديها المقدرة على كشف الزائف من العواطف ولهذا لا تهتم بالتعاسة البادية على وجه أبيها بسبب ما توهمه من نكران الأبناء لجميل أبيهم ٠٠ فقد حصنتها أمها ضد كل انقياد وراء العاطفة التي لا طائل من وراثها سوى حصنتها أمها ضد كل انقياد وراء العاطفة التي لا طائل من وراثها سوى قضييع الوقت في تفاهات ٠٠ ومن جراء هذا لا تلقي عواطف أبيها صدى نفسها ٠٠

ولا يجب أن نربط بين ثورة أبناء كرامبتون ضد أبيهم وبين نكران الجميل التقليدى الذى نجده فى مسرحية شكسبير « الملك لير » عندما أنكرت كل من جونوريل وريجان فضل أبيهم لير عليهما وهو الذى أعطاهما كل ما يملك من حب ومال وعقار ٠٠ فأبناء كرامبتون يحسون فى قرارة نفوسهم أن واجبهم تجاه أنفسهم أقوى وأهم من واجبهم تجاه أسهم الذى هجرهم فى سنى طفولتهم ولم يرع أى احساس بالمسئولبة الملقاة على عاتقه كأب ٠٠ وقد علمتهم أمهم أنه يوجد نوعان من النظام الأمرى ٠٠ ذلك النوع المؤسس على اللهاد والعناية بواجب كل فرد تجاه نفسه ٠٠ ورفض كل الحب المتبادل والعناية بواجب كل فرد تجاه نفسه ٠٠ ورفض كل المثاليات الزائفة وتحقيق الذات على أرض صلبة من الواقع الحى الأمور الحياة ٠٠ أما النوع الثانى من الأسرة فان شو يمقته أشد المقت الأنه قائم الحياة ٠٠ أما النوع الثانى من الأسرة فان شو يمقته أشد المقت الأنه قائم

على الاذلال والضغط والارهاب ٠٠ ولا سُك أن الأم قد أنفذت أبناءها من أبيهم عندما تركته يرحل واستقلت بمعيشتها معهم ٠٠ لانه من هؤلاء الذين يظنون أنهم ينجبون الأطفال لخدمتهم ٠٠

ولعل التغيير الذي طرأ على جلوريا في هذه المسرحية يشبه التطور الذي حدث لفيفي وارين في « مهنة مسز وارين » • • فالاب غريب على كل منهما ولا يستطيع أن يستعيد مكانته • • ولكن التغيير يختلف عندما تصر فيفي على موقفها نجاه أبيها بينما تتغير نظرة جلوريا تجاه أبيها لأن تأكدها من نفسها ومما تفعل لا يصل الى الدرجة التي وصلت اليها فيفي • • وهي نفسها تعترف بأنه لا حكم لها على عواطفها وانفعالاتها • • ولكن لا يعني هذا أنها عاطفية هوجاء • • لأنها تظل محتفظة باستقلالها الذاتي وكيانها الخاص بها بعيدا عن سيطرة أبيها الذي حاول أن يستميلها بكل طريقة ممكنة ولم يفلح • • لأن التغيير الذي طرأ على موقفها تجاهه لم يكن تحدولا الى النقيض بل كان طفيفا بحيث تغيرت نظرتها من الاحتقار والاشمئزاز الى الرئاء والعطف •

فى مسرحية « تلميذ الشيطان » يبدو العداء بين ديك دادجون وأمه واضحا ٠٠ فهو يتصرف كما يملى عليه احساسه المنطلق بينما أمه سجينة مثلها العليا الكاذبة وكيف يلتقى الواقعى الأصيل بالمشالى المزيف فوق أرض مشتركة ؟ • وذات مرة حاول ديك أن يناقش أمه فى أمور الدين والدنيا فأمرته فى التو والحال أن يخرس ويغلق فمه الذى ينضب بالكفر والضلال • • وصرخت فى وجهه قائلة : « لن أحتمل منك أكثر من ذلك • • أترك منزلى فى الحال • • » •

ولكن العلاقة الوثيقة الى حد المبالغه بين الآباء والأبناء تنتج أثرا سيئا على الأبناء وتحول سير حياتهم الى الاتجاه الخاطىء بل وتفسد تفكيرهم وتسمم وجودهم ذاته ٠٠ فى مسرحية « عودة الكابتن براسبوند الى الايمان » نجد براسبوند يعانى منذ أمد بعيد من عقد أوديب ٠٠ فقد صمم على الانتقام من أجل أمه التى يحبها حتى العبادة ٠٠ وفقدت حياته كل بهجة وسعادة لأن الانتقام الذى أصبح محورها قد أحالها الى جحيم ملى علمارارة القاتلة والحقد الدفين ٠٠ كل هذا بسبب عمه السير هوارد هالام القاضى الشهير الذى خدع أمه الأرملة ٠٠ تلك المرأة البرازيلية الجاهلة التى لم تستطع فهم خداع عمه وغشه عندما تمكن من الاستيلاء على مزرعة زوجها وفقدت بعدها كل مورد للرزق مما أدى بها الى ادمان الشراب ثم الجنون بعد ذلك ٠٠ ولقد قرر ابنها براسبوند أن يوقع العقاب بنفسه

على الجاني حتى ولو عاس طيله حياته طريدا للعداله ٠٠ ولحبه العميق لامه وكراهيته لبفية البشر نحول الى المهرب المراكشي والقرصان الاسود الذي آثار الرعب في منطقة غـرب البحر الأبيض المنــوسط ٠٠ ونشاء الصدف أن يفع عمه السير هوارد هالام وسميعه زوجته الليدى سايسلي واينغليت في يديه ٠٠ وتتراءى أمام عينيه فرصة اشباع رغبته الملحة في الانتفام من الرجل الذي دمر حياة أمه التي يعبدها ٠٠ وقبل أن يشرع في الانتقام يلقى عليها محاضرة في واجب الأبناء تجاه الآباء وأنه عاش سرعان ما تقنعه الليدى سايسلي وينفلت انه من هؤلاء المناليين الذين يضيعون حياتهم هباء جريا وراء سراب وكان هذا السراب هو حبه لأمه وحفده على عمه دون مبرر ولا هدف سوى تضييع حياته ٠٠ تقول له في حزم وشجاعة : « ليس هناك في الواقع ما يفرض هذا النوع من الواجبات ٠٠ افعل ما يحلو لك من أجل حياتك فقط ٠٠ هذا ما أفعله أنا بالضبيط ٠٠ » وبعد هذا الحديث المقنع يصيح براسبوند : « اللعنة ٠٠ لقد أصبحت حياتي كلها تافهة في عيني » ثم يفبل يدها في رفة لم يألفها في حياته ٠٠ وتنهم الدموع من عينيه لأول مرة ٠٠

في مسرحية « الانسان والسوبرمان » تتردد أصداء ثورة الأبناء ضد الآباء التي سمعناها من قبل في روايات شو الخمس التي كتبها في مستهل حياته ٠٠ نجد تانر ثائرا ضد آن التي تدعى أنها تعبد أمها ٠٠ ويقنعها بأن هذا النوع من الحب ليس الا رياء وخداعا مفيتا يجب أن تتحرر منه الأجيال الجديدة ٠٠ وعلى الأبناء أن ينوروا اذا أحسوا يوما أن الآباء يفرضون عليهم حبهم قسرا حتى يستعبدونهم تحت قناع هذا الحب ٠ يقول لها : « أن الواجب الأول الملقى على عاتق الأبناء سواء كانوا ذكورا أم اناثا هو الاستقلال ٠٠ والفتى الذي يخضع لسلطة أبيه ليس رجلا على الاطلاق ٠٠ والفتاة التي تتفبل سيطرة أمها لا تستحق أن نلد أطفالا لأمة حرة ٠٠ » ٠

فى مسرحية «الماجور باربرة» نجد ستيف اندرشافت ذا الشخصية المهزوزة والارادة الواهنة يثور ضد أمه بطريقته الخاصة ٠٠ يقول لها : «أحلفك بالسماء ١٠٠ اما أن تعاملينى كطفل وهذا ما فعلتيه دائما ٠٠ وعلى ذلك لا تخبرينى بأى شىء عن أى موضوع ٠٠ واما أن تخبرينى بكل شىء ثم اتركى الأمر كله لى أديره كما أرى ٠٠ » ومع هذا تصر أمه على أنها لم تعامل أبناءها يوما على أساس أنهم أطفال بل جعلت منهم أصلدقاء

وزملاء ٠٠ ولكن سنيفن يصر على الاستقلال في الرأى عن أمه ويرفض كل مشروعاتها من أجل مستفبله بحجة أنه الوحيد الذي يملك تقرير مجرى حياته أما عن أبيه أندرشافت فهو من الآباء الذين وردوا من قبل في مسرحيات شو والذين عاشوا طول حياتهم بعيدا عن عائلاتهم بسبب البحث عن الرزق والثراء أو بسبب سوء التفاهم واستحالة التجاوب مع أعضاء العائلة ٠٠

فى مسرحية « شروع فى زواج » يقلم لنا كولنز صورة جميلة لزوجته المتالية التى تصرعلى أن يكون كل أفراد عائلتها تحت سمعها وبصرها ورعايتها دائما ٠٠ ولا تذهب للنوم الا بعد التأكد من وجودهم كلهم بالمنزل على خير وجه والباب مغلق والأنوار مطفأة ٠٠ وهى قد ولدت لتكون أما وزوجة ولا شىء غير ذلك وهذا هو السبب الرئيسى فى هروب أبنائها من المنزل ٠٠

في مسرحية « سوء زواج ، نجد مناقشة طويلة تدور حول الطغيان الذي يمارسه الكبار على الصغار داخل العائلة الواحدة ٠٠ وكالعادة يقف سُو في صف الصغار حتى لو غلبت على تصرفاتهم الخشونة والجفاء والعنف والوقاحة والصلف ٠٠ ومن الواضح أنه ليس في مقدور الكبار نصبح أو مساعدة الصغار لفارق السن الشاسع ٠٠ وغالبا ما تقف العلاقة الأبوية عقبة في سبيل تعليم الأبناء وتربيتهم التربية الصحيحة وفي مقدمة المسرحية كتب شو يقول : « لا يستطيع الكبار والصغار أن يتعايشوا سويا في نفس المكان دون أن يصاب أحدهما بالغم والهم وفقدان الصحة والحيوية ٠٠ » وطالما أن النظام الاجتماعي الذي يحكمنا يفرض عليهم التواجد في نفس البيت والتظاهر بمنتهى السعادة ٠٠ وأن هذه السعادة الزائفة ترسبت بسبب اهمالنا الدائم للعناية بالأطفال والأبناء البالغين وحرصنا المستمر على مثاليات المنزل كمهبط للسعادة الأرضية ٠٠ ومكانة الأم المقدسة ورعاية الأب الحكيمة وواجب الأبناء تجاه الآباء والسعادة الزوجية التي تحيل البيت الى جنة وارفة الظلال ٠٠٠٠٠٠ الخ وهي بدون شك ألفاظ براقة وجميلة ومريحة للغاية ولكنها لا تخرج عن حيز الألفاظ لأن عالم الواقع لا يحتمل وجود مثل هذه المثاليات التي وقع عبثها الباهظ على الأفراد الصغار في العائلة لكي يدفعوا ثمنها من تفكيرهم ونضوجهم وانطلاقهم ٠٠

وتتركز المأساة في أن الآباء يريدون من أبنائهم تطبيق مثلهم العليا

التى فشالوا هم أنفسهم فى تطبيتها ومى نفس الوقت يعرضون عليهم أن يسلموا سلوكا مشابها لهم وان يقلدونهم فى كل كبيرة وصغيرة ٠٠ وكان من نتيجة هذا الضغط أن اعتبرت الطفولة الطبيعيه المنطلفة على سجيتها نوعا من الخطيئة ٠٠ لأن الآباء لا يريدون من أطفالهم أية ضجة أو ازعاج بالمنزل وعلى الأطفال أن يعيشوا فى صمت القبور حتى يحصلوا على رضاء آبائهم ٠٠ وبذلك يتحول المنزل الى سجن للأطفال يمارسون فيه حياة السجناء الكئيبة المذلة والمهينة لكل كرامة بينما يمارس الآباء دور السجانين بكل ما فبه من عجرفة وأنفة واذلال ٠٠ ويعتقد سو أن السبب الرئيسي في تأخير التطور وتهدهور الحضارات وانهيار الأسرة واندثار العقيدة وفقدان القانون لهيبته يتركز في خنق الآباء لحريات وانهار الأسرة بالأبناء واستعبادهم حتى يشبوا صورة مشوهة منهم غير قادرين على أن ينظروا الى الحياة نظرة جديدة خاصة بهم تكفل التطور والتقدم الى الأمام بنعو تداون بقوله: « أن الابن والأب غريبان بطبيعة الحال بسبب الفارق الهائل ببن عمر كل منهما ٠٠» .

ومن الواضح أن شو قد أمسك بقلم المصلح الاجتماعي والمربي الواعي لمشاكل عصره وأهمل منهج الفنان الذي يفرض عليه حتميات فنية معينة منها خلق الشخصيات وتسلسل المواقف وتداعي الحوادث ١٠٠٠لخ ولذلك تحولت مسرحية «سوء زواج» الى نوع من النقاش الذي يدور خول مشاكل العلاقة بين الآباء والأبناء دون أية مقومات درامية تمنحها الشخصية الذاتية كعمل فني مستقل بنفسه ١٠ ولذلك نجد العناية الفائفة بالمضمون الذي عالجه من كل جوانبه المختلفة وزواياه المتعددة وأبعاده المتندوعة بينما أصيب الشكل الفني بأورام أثقلت من انطلاقه وأضعفت من حيويته وقللت من جماله ١٠ لأن شو ما يكاد يفرغ من مناقشة جانب من علاقة الآباء بالأبناء حتى يهرع الى جانب آخر منها دون مراعاة للدور المرسوم للشخصيات داخل جنبات العمل الفني المتمثلة في المواقف والأحداث ١٠٠

يعتقد شو أنه على الرغم من خلو العلاقة بين الآباء والأبناء من أى ظل للعامل الجنسى الا أنها لا تخلو من الحساسيات المرتبطة بالجنس مثل الحقد والمرارة والغيرة واليأس ٠٠ وأحيانا يتحول حب الآباء للأبناء الى نوع من الأنانية أكثر كراهة من تلك الأنانية المرتبطة بالحب الجنسى وهذا يتضح أكثر عندما يحاول الآباء منع أبنائهم من الزواج والارتباط بأشخاص خارج نطاق الأسرة وفي مسرحية « سوء زواج » نجد حوارا

يدور بين تارلتون ولورد سمرهايز في أن العلافه بين الآباء والابناء يجب، أن تكون بريئة ونقيه وخالصة ويمكن مناقشتها دون اتارة أية حساسيان ٠٠ ولكن تارلتون يقول: « أن هده العلاقة يحتمل أن تكون عاطفية ومفيدة بل وضرورية ولكن لا يمكن أن تكون بريئه ونقية خالصية لوجه الله ٠٠ » ٠

تفول هيباتيا لتارلتون أن الحياة مع الاباء لا تعنى سوى « المعيشة في منزل ومر ويه من حين لآخر بان بعل هدا وان لا نفعل دلك ٠٠ وما على سوى الطاعة ٠٠ لانه منزلهم وليس منزلى انا ٠ » وعندما يصحها تارلتون بان تنور على ذلك وتبدأ بان تعول نفسها بنفسها اذا أرادت الاستقلال ٠٠ تجيبه قائلة : « لقد افقد ني السجن كل مقدرة على الثورة ٠٠ » ولذلك بدا أمامنا حب لورد سمر هايز لابنته هيباتيا حبا أحمق لا معنى له سوى تضييع الطافه وتشتيت الوجدان ولذلك يقول تارلتون في نهاية المسرحية : « لا يجب على أي انسان أن يعرف ابنه ٠٠ ولا يجب على أي انسان أن يعرف ابنه ٠٠ ولا يجب على أي ابن أن يعرف أباه ٠٠ ولنجتث جذور النظام الأسرى.

فى مسرحية « مسرحية فانى الأولى » تمثل مارجريت نوكس النموذج المنال للأبناء بالنسبة لعائم شو ٠٠ فقد تخلصت نهائيا من كل آثار لسيطرة والديها عليها ثم هربت من المنزل وسجنت بالفعل لاشتراكها فى المظاهرات المطالبة بحقوق المرآة ٠٠ وبعد أن مرت بهذه التجارب تجد أن كل المثل التى تلقتها على يد الأسرة قد اهتزت وأصبحت أثرا بعد عين لدرجة أنها تصارح والديها بقولها : « أنا لا أكاد أعرف من أنتما على وجه التحديد ٠٠ » ثم ترفض خطبتها الى بوبى جلبى الذى خطبه لها والداها لاحتقارها الدفين له لأنه من صنع والديه ولا يملك لنفسه ارادة خاصة بكيانه ٠٠

ويصدم الكونت أودودا من الأشياء التى أوردتها ابنته فانى فى أول مسرحية لها والتى تناقش فيها الجوانب الخفية للعلاقة بين الآباء والابناء و لأنه رباها تربية نموذجية بحيث جنبها رؤية أوجه القبح فى حباتها وهو يؤمن بأن هناك أستارا وأقنعة لا يمكن لأى مخلوق كان أن يمزقها حتى ولو كان هذا المخلوق ابنته لأن مسرحيتها تصدمه فى أعر أخلاقياته التقليدية و وتقول فانى ببساطة : « من المستحسن لأبيها أن تصدمه من حين لآخر فى أخلاقياته و أن هذا هو كل ما يمكن أن يفعله تصدمه من حين لآخر فى أخلاقياته و أن هذا هو كل ما يمكن أن يفعله

الصغار من أجل الكبار ٠٠ أن يعملوا على صدمهم حتى يسايروا التطور خطوة بخطوة ٠٠ » ٠

في مسرحية « منزل العلوب المحطمة » يلمح شو مرتين الى أن الأطمال الذين ينضبجون نفسيا وجسامانيا بطريفه صحيحه مرجعه الى الحب والوفاق والتجاوب المتبادل بين الوالدين مما يتعارض مع وجهه النظر التي أوردها شو من قبل في مسرحية « شروع في زواج » والتي تمتلها ليزبيا جرانثام المؤمنة بأن الطريقة المثلي لتربية الأطفال والعناية بهم تشترط أولا وأخيرا ابتعاد الزوج عن المنزل حتى تتفرغ الأم كلية لأطفالها معينة في قول بعض النقاد أن شو هنا يناقض نفسه ولا يسير في خط واحد ولكن هذا الرأى يبدو في صالحه لأن الفنان غير ملتزم بوجهة نظر معينة في كل أعماله لأن كل عمل يفرض وجهة نظر معينة ومضمونا مختلفا بحكم التكوين النفسي والاجتماعي للشخصيات وبحكم العلاقات الحية التي تربط المواقف بالأحداث مبلورة للخط الدرامي الذي يبرز المسرحية كعمل فني مستقل بذاته ٠٠

فى مسرحية « العودة الى ماتوشالح » يشكو كونراد بارنباس من ابنته سافى لا تثق فيه أبدا ٠٠ فهى لا تقرأ أى شىء يكتبه ٠٠ وتهنم بكل شىء لا يمت له بصلة ٠٠ وفى الجزء التالى لهذا فى المسرحية نجله الشباب لا يفهم بل ولا يحاول فهم المسنين ٠٠ بل ويستخرون منهم ومن أسلوب حياتهم ويطلقون عليهم ألفاظا مضحكة ومنيرة للسخرية مثل « السمك المقدد » ويتهمونهم بأنهم لا يدركون حقيقة الفرق بين الرجل والمرأة ٠٠ ولكن الوقت ليس فى صالح الصغار أيضا لأنه يمر ويكبرون ويتحولون الى مسنين ويعاملون بنفس المعاملة التى عاملوا بها أجدادهم وآباءهم ٠٠ وهكذا يستمر الصراع بين الآباء والأبناء فى عام ١٣٢٠ بعد الميلاد تماما منل الصراع الذى دار عام ١٤٢٩ بعد الميلاد بين القائد وابنه الشاب فى مسرحية « القديسة جون » والذى تحول الى نوع من الكراهية التيادلة ٠٠

فى مسرحية «أصدق من أن تكون معقولة » يرفع الستار عن فتاة مصابة بالغثيان والضيق المطلق من جراء الرعاية الشديدة والمبالغ فيها التى تحيطها بها أمها ٠٠ والتى أحالت حياتها الى سبجن خانق وجحيم مقيم مما جعلها تصاب بالأمراض الجسدية الناتجة عن الانهاك العصبى ٠٠ وتبدو الفتاة راقدة فى فراشها من الضيق والملل والاعياء والاختناق ٠٠ ثم تفاجأ بلص يقفز داخل حجرتها لكى يسرق مجوهراتها ٠٠ وفى

الحال عندما تجد الخطر يتهددها تعفز من سريرها بعزيمة من حديد لكى نواجه الموقف فى شعجاعة وفى نفس اللحظة يموت الضيق والملل والإعياء والاختناق وتحل الاثارة والدفء والخوف والافدام ١٠ أى الحياة بمعنى آخر ١٠ وتنمكن من ضربه والايقاع به وتحس بأن ارادتها التى ظنتها قد ماتت على يدى أمها قد بعنت الى الحياة من جديد بسبب هذه المخاطرة التى لم تخطر على بالها ١٠ وهنا يقترب شو من نيتشه الذى يقول اذا أردت أن تعيش فعش فى خطر ١٠ لأن الحياة قد دبت فى أوصال الفتاة عندما وجدت نفسها فى خطر ١٠ ثم تكشفت أمام أعينها حقيقة حياتها الماضية فتنقم على أمها وتتور وتتبنى آراء أخطر من تلك التى وردت على لسان تانر فى مسرحية « الانسان والسو برمان » والتى ينادى فيها بالاستقلال التام للأبناء عن آبائهم ١٠ تقول الفتاة : « لا يمكن لأية فتاة أن تعيش فى وئام مع أمها ١٠ بل يجب أن لا توجد الأمهات على الاطلاق ١٠ » ثم تتمنى لو أنها والمت يتيمة وتصرخ قائلة : « أريد عالما بدون آباء ١٠ لأنه لا يوجد لهم أى مكان فى أحلامى وآمالى ١٠ » ثم تقول فى نهاية المسرحية :

« لقد تخلصت أخيرا من أمى المقلقة المزعجة ولم أعد أكرهها لأنها انتهت أساسا من حياتى ٠٠ بعد أن أتخمت معدتى بالأكل الدسم الثقيل المكون من الأسماك والدهون واللحوم ولكن الآن كل هذا أصبح مجرد ماض بائس عشبته ٠٠ » ٠

فى مسرحية «على الصخور» نجد هذه المرة أما عاقلة نوعا ما هى الليدى تشافندر ولكن مع ذلك لا يحاول أبناؤها فهمها بل يثورون علبها من حين لآخر ٠٠ ويعتقد الناقد دافين أن كلا من دافيد وفلافيا قد بلغا حد الجنون فى الاستهتار بالمسئولية وعدم تقدير أمهما ٠٠ نجد فلافيا مثلا تصبيح قائلة: «لن أتحمل أمى أكثر من هذا ٠٠ لأننى لا أستطيع أن أجلس أو أقف أو أصفف شعرى أو أرتدى ملابسى دون تدخل منها ٠٠ لقد أصبحت حياتي هنا جحيما لايطاق » ثم تصل الى الحقيقة التي تجعلها تفصيح: «لابد أن أقول شيئا أفكر فيه وأحس به فعلا ٠٠ » ولا شك أن التشابه واضح بين الليدى تشافندر ومسز كولنز في مسرحية «شروع في زواج » لأن كلا منهما أم نذرت حياتها لمنزلها وأمومتها ٠٠ وتصدم عنسدما تفاجأ بالجحود ونكران الجميل في مقابل تضحياتها واخلاصها كأبنائها ٠٠ ثم تلقى اللوم على زوجها بقولها: «لم يكن لك الحق في أن تعبروا عن كل ما يحسونه وهي تربى أطفالنا على النمط الحديث في أن يعبروا عن كل ما يحسونه وهي

التقليعة التي سادت بعد الحرب العالمية الاولى ٠٠ وكان عليك أن تجعل منهم أبناء مهذبين يرعون العرف والتقاليد السائدة ٠٠ » ٠

ويتبع دافيد أخته فلافيا في التورة على والديه فيذهب الى مؤتمر عفد من أجل المتعطلين وهناك يقع في غرام اليوشا التي تأخد بعنصر المبادرة في يدها وتعرض عليه الزواج منسل نساء شو ٠٠ ونظن بهذا أنها سوف تنقده من أمه المتعجرفة ٠٠ ولكن السير آرار والد دافيد يوضح لها أن دافيد لا يكره أمه الى الحد الذي تتصوره اليوشا ٠٠ وأن الذي حدث له يحدث لجميع سباب الجيل الجديد الذين يقرأون كتبا كميرة في علم النفس والتحليل النفسي وعقد أوديب والكترا ثم يحاولون تطبيق ما يقرأونه بغباء منفطع النظير على آبائهم البؤساء ٠٠

في مسرحية « المليونيرة » ربما نجه ابيفانيا الفتاة الوحيدة الني تأخذ من أبيها مثلا أعلى لها في الحياة وتتبع خطاه في كل خطوات حياتها ٠٠ وقد بلغ اعجابها بابيها الى الحد الذى اتهمها فيه النافد آرثر نيذركوت بعقدة الكترا لأنها على حد قوله « تردد على لسانها دائما أقواله وحكمه المأثورة عنه ٠٠ وتتصرف بما يرضيه تماما ٠٠ » وقد ورثت عنه أمواله الطائلة كما ورثت مواهبه وعزيمته الحديدية لأنها « امرأة عندما تريد سُيئًا فلابد أن تحصل عليه دائمًا » • • وقد ورثت عنه أيضًا حسن الادارة وتصريف الأمور ولكنها لم تكتشف بعد كيف تستغل أموالها ومواهبها ٠٠ ولا يقوم اعجابها لأبيها على أساس وهمي من المنالية المزيفة بل على العكس ٠٠ فهي تستفيد من اتجاهاته في حياتها العملية ولذلك فنورتها عليه لا معنى لها لأنها لو ثارت عليه لكان هذا من قبيل المثالية الزائفة ٠٠ ان اقتناعها بأبيها قائم على أساس واقعى وادراك واع لظروف الحياة المحيطة ٠٠ أي أن شو يريد أن يقول أن الثورة لابد وأن تسعى الى هدف معنن ٠٠ وعندها تتحول الثورة من أجل الثورة فهذا عبث لا طائل من وراثه ٠٠ أي أن ثورة الأبناء ضد الآباء لم تكن من قبيل النغمة السائدة عند الجيل ولكنها قامت من أجل الاستقلال ومقاومة الضغط والاذلال ٠٠

يتضبح لنا من هذا الفصل أن علاقة الحب المثالى الطاهر النقى بين الآباء والأبناء لم تكن سوى صورة خيالية تحاول كل أسرة خلقها حتى تعيش داخل اطارها البراق الجذاب لتخفى خلفها الحقائق البشعة التى تلازم حاجة الأبناء الى آبائهم وتحكم الكبار فى مقدرات الصغار ٠٠ وتحت ستار هذه المثالية الخادعة يحاول الكبار عقاب الصغار اذا حاولوا الحروج عن هذا الاطار أو كسره أو كشف ما يخفيه من صراعات وآلام ٠٠ وقد كتب

ضو في كتابه الموسوعي « دليل المرأة الذكية » في فصل تحت عنسوان « الاشتراكية والأطفال » :

« ان سعجلات جمعية الرفق ومحاربة القسوة للأطفال ما زالت تثير الغثيان بحيث أصبح من المحتم علينا حماية الأبناء من آبائهم ١٠ اذ أنه في معظم الآحيان لا يقع الآب تحت طائلة العقاب لأن المجتمع مازال متأثرا بالنظرة المتالية التي تقول أنه لا يوجد من يرعى الابن خير من أبيه ١٠ بينما الفانون صريح في عقابه للمدرس أو رجل التربية أو رجل الشرطة اذا حاول تأديب صبى حدث دون مبرر ٢٠٠ ، ٠

وقد مزق شو القناع الذي يخفى كل هذا ولم يرهب اتهامه بمعدادة الأخلاق والمنسل العليا لقد قدم لمجتمع عصره مرآة حتى يرى نفسه على حقيقتها دون زيف أو خداع ٠٠ وبرغم كراهية الناس عموما لحقائق الحياة المرة الا أن شو يصر على أنه لا يستطيع أن يفدم في مسرحياته سواها دون ما يستر عورتها ٠٠ والحقيقة تتربع دائما على منصة المسرح في كل مسرحيات شو ٠٠ الحقيقة بكل عنفها وقسوتها وثفلها ٠٠ وقد حطمت الحقيفة التي قدمها شو كل رياء وخداع محيط بالحب المشالى بين الآباء والأبناء ٠٠ وهو يكتب في مقدمته لمسرحية «شروع في زواج » ما يؤكد الخط العام الذي ساد مسرحياته بخصوص هذه التنويعة على نظرية الحب عنده:

« ستندش يوما عبودية الأبناء لآبائهم مثلما سوف يحدث لاستبعاد الأزواج لزوجاتهم ولا بد أن تتناول يد الاصلاح هذه الأمور ٠٠ وقد خطونا خطوة في اتجاه العلاقة بين الآباء والأبناء عندما أحسب الدولة بأن الآبناء مجرد لعب لا حول لها ولا قوة في نظر الآباء ولذلك تدخلت بالتشريع لتحديد العلاقة بين الاثنب ٠٠ ونرحو أن بحل الوم الذي تفعل فيه الدولة هذا من أجل العلاقة بين الزوج والزوجة ٠٠ »

يتضح لنا مما سببق أن العلاقة بين الآباء والأبناء قد أخدت من شو اهتماما كبيرا كمفكر وفنان في نفس الوقت بحيث جعل منها احدى التنويعات الرئيسية على الخط الأسياسي في مسرحياته والمتمثل في الاشتراكية والحب ٠٠ ولقد منحت هذه التنويعة أبعادا وأصداء وأعماقا لهذا الخط بالاضافة الى التنويعات الأخرى السابقة الممثلة في دفعة الحياة والمرأة الجديدة والزواج ٠٠ مما يؤكد تأثر شو بالمنهج الموسيقي في التأليف والذي يقوم على خلق خط أسياسي أو لحن رئيسي ثم ربطه

بتنويعات مختلفة وتفريعات متعددة تنبع منه وتصب به وتتفاعل معه ٠٠ وفي هذا التفاعل الحي تنتج الأبعاد وتتردد الأصداء وتزداد الأعماق مما يجعل العمل الفنى يزخر بالحياة والتدفق والحيوية ويجنبه التجريد والتقرير والمباشرة التي تصييب الكثير من الكناب المسرحيين المهتمين بتقديم أفكار جديدة لجمهورهم ٠٠

## الحب والاشتراكية

فى هذا المصل نحاول دراسة التنويعة الخامسة على نظرية الحب والممثلة فى الاسستراكية وهذه التنويعة تكرر ظهورها بهسكل قوى بملحوظ فى معظم مسرحيات شو منل الليتموتيف فى أوبرات فاجنر وملاه الليتموتيف الذى يتمثل فى نغمة أسساسية مرتبطة بموقف أو شخص معين تمهد لظهوره على المسرح وتسيط على الاوركسترا عندما يسسيط هذا الشخص على الأحداث والمواقف فوق المنصة ويتكرر ظهورها كلما دعت الحاجة الدرامية الى ذلك من تجسيد للحن الأساسى وابراز جوانبه المتعددة أو تقديم خط كونتربانطى متعارض معه ٠٠ ولا غرو أن يتأثر شو بتكنيك فاجنر الموسيقى فقد كان أحد كبار المعجبين به وكتب عنه دراسة تحليلية فى كتاب عنوانه « الفاجنرى الكامل » ٠٠ وندن نعلم أن شو بدأ حياته ناقدا موسيقيا فى الصحف والمجلات ٠٠ وعندما احترف الكتابة للمسرح كان للمنهج الموسيقى أثر كبير فى وعندما احترف الكتابة للمسرح كان للمنهج الموسيقى أثر كبير فى التكنيك الذى اتبعه فى خلق أعماله المسرحية ٠٠ وفيها قدم فكرة أساسية أو خطا رئيسيا ثم ربطه بتنويعات مختلفة وتفريعات متعددة توضحه وتجسده وتبلوره ٠٠

فى التنويعة التى تمثلها الاشتراكية فى مسرحيات شو ٠٠ نتبلور لنا الفكرة التى تقول أنه اذا أردنا خلق انسان من نوع جاديد يدفع الانسانية خطوات الى الأمام فلن يمكنا هذا الا من خلال ازالة الطبقات الاجتماعية وتذويب الفروق الاقتصادية بحيث تنال كل كادرات المجتمع نصيبها من العدالة الاجتماعية بعيدا عن الغيبيات الرومانسية

والاوهام المتالية والخداع السياسي ٠٠ ويجب في نفس الوقت أن نسود النطرة العلمية تجاه شعرون الحياة لأن دلك يسعل من مهمة النطور الاسساني ويمنع أي ضياع أو تكرار أو تشيتيت ٠٠ ولا يجب أن تتزعرع نفتنا في دفعة الحياة التي تتطور بحياتنا الى أنماط أرفي وأسمى متمثلة في مجيء السوبرمان أو الانسان الأعلى ٠٠ ولكي نمهد الطريق لهذا يجب أن نخلق الجو الصالح عن طريق تذويب طبفات المجنمع وتخليصه من الآفة الكبرى المتمتلة في الرأسمالية المستعلة ٠٠ والحب \_ كقوة دافعة لتغيير أشكال الخلق ــ لا يمكن أن يشـــق طريفه نحت وطأة الرأسمالية التي نفسه البشر طبقا لما يملكونه من أموال ونخلق الحفد والكراهية بين مختلف الطبقات ٠٠ مما يحنم علينا احلال الاستنراكية محلها ٠٠ لكي نتيح الفرصة للزواج المتكافئ السعيد العائم على التوافق الوجداني والنفسى بعيدا عن كل المؤثرات الاقتصادية والعهد الطبعيه التي ترسبت بسبب الفروق الاجتماعية ٠٠ مما يساعد كل فرد على أن يختار شريكة حياته دون ما اعتبار لطبقتها التي تعلو أو تنخفض عن طبقته ٠٠ وبذلك نضمن خلقا صحيا وسليما للأجيال الفادمة لأنها نتيجه زواج قائم على أساس متين من الرغبة المشتركة والحاجة المزدوجة لكل من الزوجين ٠٠ ولا يمكن أن يحد الحب وهو أحد قوى الطبيعة ومصادر حيويتها بحدود الطبقات الاجتماعية ٠٠ ويجب علينا أن ننظم المجنمع بحيث يستطيع أى فرد أن يتزوج من الانسان الذى يرغبه وبحبه دون. فقدان للكر باء أو الكرامة ٠٠

وقد بدأ شو حياته متحمسا جدا لهذه الآراء الاشسراكية لدرجة أن النقاد اعتبروا مسرحيته الأولى « بيوت الأرامل » مجرد أداة أو وسيلة للتعبير عما يجول بخاطره ١٠ ونظروا الى شخصيات المسرحية ومواقفها على أنها أسساليب شبه فنية لتغليف هجومه العنيف على تلك الشرور الاجتماعية المتمثلة في أحياء لندن الفقيرة والقذرة ١٠ ولقد أتهمت شخصياته بالميكانيكية والتصلب والمواقف بالتصنع والتدخل الدائم من الكاتب ، والأحداث بالضعف, والمباشرة ، والحوار بالسذاجة والصراحة البعيدة عن مجال الفن ، والتكنيك بفقدان الحيوية والمرونة ١٠ وباهتمام الكاتب بالمضمون الاجتماعي أكثر من عنايته بفنه كمؤلف مسرحي ١٠ ولكن هذه الاتهامات التي أطلقت على عواهنها كان مردها الى تعود النقاد ولكن هذه الاتهامات ألتي أطلقت على عواهنها كان مردها الى تعود النقاد وكان يجب على ألنقاد أن يقيسوا أعمال كل كانب في ضوء منهجه الدرامي

والهدف العنى والفكرى الدى يسعى الى تحفيف ٠٠ فاذا اتبعنا هدا المقياس بطلت أمامنا معظم الاتهامات السابقه لأنه من الظلم اخضاع مسرح شو لمفاييس ومقننا ومعايير نابعة من مسارح آحرى تختلف معه فى المنهج والروح والتكنيك ٠٠ وعلى هذا الضوء الجديد نجد أن شو لا يستعمل شخصياته من أجل ابراز الأحوال البائسة التى تعانى منها أحياء لندن الفقيرة ولكنه يستغل هذه الأحوال لكى يبرز شخصياته ويبلور جوانبها المتعددة ٠٠ من هذه الشخصيات نجد سارتوريوس المتحكم فى أحوال هذه الأحياء وابنته بلانش ووكيله ليكتشيز وخطيب البنته الطبيب الشاب هارى ترنش ٠٠ كل منهم له شخصيته المستقلة ووجوده الخاص ولا يقتصر كيانه فى المسرحية فى أنه يمنل مجرد لمحة من الحات الأحوال البائسة التى تعانى منه الأحياء الفقيرة ٠٠ ووجودهم هو ويتغذون على الفقر والبؤس والشقاء السائد فى حياة فقراء لندن ٠٠

ولنأخذ سارتوريوس مثالا على مقدرة شو على خلق الفكرة والشخصي في أن واحد بغير انحياز الى واحدة دون الأخرى ٠٠ يملك ساتوريوس معظم البيوت البائسة التي يسكنها الفقراء من سكان لندن ٠٠ وتدر عليه ربحا هائلا ودخلا ثابتا استطاع به أن يتيح فرص التعليم والنقافة الراقية الابنته بلانش ٠٠ وهنا تبرز السخرية اللاذعة لشو عندما يوضح أنه حتى الثقافة الراقية نفسها تعيش على حساب البؤساء لأنه لا يمكن لأحد الحصول عليها دون مال وهذا المال ينبع من استغلال هؤلاء البؤساء ٠٠ وقد قدم شمو بلانش على أسماس أنها فناة متحررة منطلفة تملك من الحيوية والنظرة العادلة ما يجعلها تنظر بعين الشـــك والريبة الى دخل أبيها ٠٠ ولكن بدلا من أن تثور على أبيها تعلن نقمتهـا على ضـــحاياه مقولها أنها تكره « هؤلاء الناس السكاري القذرين ذوي السمعة السيئة بمحاولة ضرب خادمتها ٠٠ لأن الانسبان مهما بلغ من التحرر والانطلاق والاحساس بضرورة العدالة الاجتماعية فهو ابن بار لطبقته أولا وأخبرا • ولذلك تغاضت بلانش عن السبب الحقيقي لبؤس هؤلاء الفقراء لكي تبعد السبهة عن طبقتها المستغلة ٠٠

نفس الوضع ينطبق على خطيبها الشباب المثالي هارى ترنش الذى يعترض على دخل أبيها والأسلوب الذى يحصل به على أمواله ٠٠ ولكن الحاسبة سرعان ما تفتر عنهما يكتشف أن دخله هو نفسه صادر

عن نفس المنبع الملوث بالجشع والاستغلال بدليل أنه يشارك فيما بعد سمارتوريوس ووكيله ليكتشيز الذي أصبح شريكه لانه أنبع نفس الوسائل الجشعة في جمع الإيجارات ٠٠ ويسرع ترنش بالاندماج مع الاثنين في رسم خطة للحصول على معونة وتعويض من البلدية عندما قررت شق طريق في هذه الأحياء الفقيرة ٠٠ ولكي تصل المأساة الى قمتها تتزوج بلانش من ترنش الشاب الذي افترضنا فيه النورة على الاستغلال والجشع والاذلال لأنه ابن بار بطبقته أيضا ٠٠ ولذلك رضخ للاغراء الجنسي الذي تعرض له من بلانش وقرر الزواج منها عملا بالما القائل: زيتنا في دقيقنا ٠٠ رغم أنه يدرك تماما أن دخل أبيها الصادر عن عمليات الرهن والحجز والربا الواقعة على عاتق الفقراء تمنع قيام علاقة حب صافية ونقية وطاهرة بينه وبين بلانش لأن سبب العلاقة أساسا هو الجمع بين خبرات وأموال كل من سارتوريوس وترنش للضاعفة الاستغلال والجشع ٠٠

وبسبب هذه الاتجاهات الاشنراكية التي ضمنها شو «بيوت الارمل» لاقت المسرحية استقبالا غريبا ٠٠ فقد صفق لها الاشتراكيون من الجمهور عاليا وطويلا بينما علا صفير البورجوازيين والرأسماليين ٠٠ وبعد ستار الحتام ظهر شو على المنصة صامتا والسعادة تتفجر من عينيه لأنه أثار حفيظة التقليديين ٠٠ وبعد انتهاء عاصفة التصفيق والصفير قال شو للحمهور أنه سعد بهذا الاستقبال الحار لمسرحيته ٠٠ لأنها لو استقبلت باستخفاف وعدم مبالاة لأصيب بخيبة أمل كبيرة وقد أكد للجمهور أنه لم يفعل شيئا سوى تقديم صورة أمينة وصادقة لحياة الطبغة البورجوازية التي تمتص دم الطبق مورة أمينة وصادقة المياة الطبغة البورجوازية التي بالفعل ٠٠ وأنه لم يعرف أن الحقيقة قادرة على هز الجمهور الى هذا الحد شو بالقول المأثور الذي كتب على نشرات الجمعية الفابية الأولى والذي قلول :

« عليك أن تنتظر اللحظة الحاسمة ٠٠ كما انتظر القائد فابيوس بصبر عجيب أثناء حربه مع هانيبال رغم أن الكنيرين هاجموه بشدة بسبب صبره هذا ٠٠ ولكن عندما يحين الوقت اضرب بشدة كما فعل فابيوس والاسيفقد انتظارك معناه ويصير عبثا لا طائل من ورائه ٠٠» •

وفى مسرحية « بيوت الأرامل » ضرب شو بشدة أثناء حربه مع الرأسمالية عندما آمن أن اللحظة المناسبة لتوجيه ضربته قد حانت وخاصة

ان بوادر انحلال النظام الرأسمالي قد بدت في الافق بما فيها من صراح وتطاحن وحمد وكراهية ودسائس في الظلام وجرائم ضد الانسانية ٠٠ ولفد قدم شو اتجاهات وآراء تخلف كبيرا عن تلك الاتجاهات والآراء التقليدية التي ضمنتها المسرحية الروهانسية المحكمة الصنع التي سبمب ظهور شو والتي تعودها الجمهور ٠٠ وهذا أيضا ما يتفق مع نشرة الجمعيه الفابية التي تفول: « لا تعطى الناس أي شيء يرغبون فيه بل اعطهم سيئا يجب علبهم أن يرغبوه ولكنهم لا يريدونه ٠ » ٠

واشنراكية شو لا تفوم على الصراع والعنف واراقة الدماء لانه يؤمن بامكان تحميق التطور الحضارى عن طريق سن القوانين والتشريعات النبي تهدف الى المساواة وتخفيض السروات الهائلة التي يتمتع بها الاغنياء من أجل رفع المستويات البائسة التي يعيش عليها الفقراء ٠٠ وشو في هذا المجال ملتزم بالفلسفة الفابية الني تنادى بتطبيق الاشتراكية عن طريق الاصلاح الاجتماعي التدريجي البعيد عن التقلبات العنيفة التي قد تودي بالمجتمع الي هوة سنحيقة ٠٠ ولقد قضي شو حياته يدعو الي المساواة في كل كتاباته بالأسلوب القانوني الهاديء ٠٠ ولكن عندما تقدم به العمر وعد النفة في قدرة التشريعات البرلمانية على رفاهية البشر واسعادهم··· واعتفه أن الاسلوب الوحيد لخلق المجتمع السليم لا يكمن في سن القوانين بقدر ما يتركز في خلق الكئبر من الأفراد الممتازين الذين يملكون روح العدل ورحابة الأفق وبعد النظرة وشمول المعرفة ولا يعتمدون على حسن النية والسلوك الطيب فقط ٠٠ وسيتمكن هذا النموذج من الأفراد الممتازين من تشريع قوانين صالحة لخلق مجتمع سليم ٠٠ ولكن القوانين الجامدة لا مكن أن تؤسس منل هذا المجتمع ٠٠ ولقد كتب شو في كتابه « السياسة لكل انسان »:

« لست صديقا للفقراء وعدوا للأغنياء كما يتوقع الجهلاء من اى اشمنراكى ٠٠ فعندما كنت طفلا أخذتنى مربيتى الى خارج المنزل للتريض كما لو كنت كلبا معها ٠٠ ذهبت بى الى الأحياء الفقيرة من المدينة لتزور أصدقاءها بدلا من أن تأخدنى الى الآماكن الفسيحة والنظيفة التى يتريض فيها الناس ٠٠ ورغم أن هذه الأحياء الفقيرة هى موطن أصدقائها الا أنها كرهتها من قلبها وانعكست هذه الكراهية على معاملتها لهؤلاء الأصدقاء مونيت وأنا فى تلك اللحظة أن تزال هذه الأحياء وأن نقضى على سكانها ٠٠ ولقد كتبت هذا الكتاب بهذا القصد عن طفولتى المتأخرة ٠٠ وفى ذلك الوقت قوبلت بتشبجيع وتصفيق منقطع النظير من جمهور تلك

الأحياء لآننى نجحت فى التعبير عما يجيش بصدورهم ١٠ ولكنى عندما شببت عن الطوق وتركت رعاية مربيتى واختلطت بمجتمع السادة والسيدات وجدت أن أخلاق هذا المجتمع الفاسدة نتساوى مع أخلافيان المجتمعات الفقيرة ولا تقل عنها ١٠ لأن سكان الأحياء الفقيرة يملكون من المعتزاز الأجسوف بأنفسهم ما يجعلهم يتغاضون عن الحقائق العاسبة والرهيبة التى تحكم حياتهم ويتجاهلون اصلاحها أو النورة على من وضعهم في هذا الموقف المذل ١٠٠ وعندما دخلت هذه الأحياء لم أحس بأى تعاطف أو مشاركة وجدانية مع سكانها ١٠٠ وهؤلاء السكان الفقراء يجب القضاء عليهم لهذا السبب ١٠٠ ولم أجد قناعة لنفسي سوى في كتابات الروائبين الجميلة وأخذت على عاتقي أن أضع هذه الروايات الخيالية موضع التنفيذ العملى ١٠٠ وآليت على نفسي في ذات الوقت أن أعيش بوهيميا وثائرا وعدوا لا للجنس البشرى والكن لكل المعوقات التي تقف في سبيل الجنس البشرى والتي نتجت عن الملكية الخاصة والثورة الصناعية ١٠

وأدركت أيضا أنه لا يمكن تطبيق الآية التي تقول « أحبوا بعضكم بعضا » في مجتمع مقسم الى طبقات متطاحنة تعيش على الحمد والكراهية والمقت ولا يجب فهم الاستراكية على أساس أنها بذل العطاء للفقراء ومنحهم المزيد من العطف والشفقة المغلفة ببريق الرقة المهذبة والمشاركة الوجدانية ٠٠ التي لا تسمن ولا تغنى من جوع ٠٠ ولكن الاشتراكية هي كراهية عالم الاقتصاد لكل تضييع وتشتيت وفوضي ٠٠ هي كراهية المحامي للظلم وكراهية الطبيب للمرض ٠٠ وكراهية القديس للخطايا السبع المهيتة ٠٠ بالاختصار هي رابطة لكل أنواع الكراهية القاتلة ضد النظم التي تتيح لعالم الاقتصاد فرصة واغراء للتسنير والاسراف الرأسمالي ٠٠ وتغرى الفنان بالانقباد وراء العرى والجنس الفاضح ٠٠ المرض ٠٠ وتزين للقديس فرصة التعايش السلمي مع الخطايا السبح المهيتة ٠٠ بل وربما امتداحها بدلا مع اعلان الحرب عليها ٠٠ » ٠

وتسعى اشتراكية شو الى امتلاك الشعب لوسائل الانتاج والنحكم نى سوق الأوراق المالية عن طريق سيطرة البلديات أو الحكومة عليها ٠٠ ويؤمن باتاحة الفرصة لكل العاملين سواء كانوا علماء أو فلاسفة أو عمالا لكى يبذلوا أقصى ما في طاقتهم من أجل رفع مستوى المعيشة ١٠٠ وسيدفعهم الى ذلك المساواة في الدخل التي تؤكد عندهم الاحساس بالعدالة في المخوق والواجبات ٠٠ لأنه بدون المساواة في الدخل لا يمكن لأية حضارة

ان تستمر ٠٠ وهاجم سو الفكرة الني تقول بأنه يجب ورض المساواة بين المفدرة الذاتية للسخص وبين دخله المادى والامنيازات الأخرى ٠٠ ن عدم المساواة في الدخل يصيب التوازن الاجتماعي بالخلل ونتيجة لهذا يختل الفانون والانتاج الاقتصادى وعلاوة على هذا يهبط المستوى العام في المواليد من الجيل الجديد لأنهم يخضعون للتقسيمات الطبقية التي تمنع الزواج السليم القائم على الاختيار الحر الذي لا يحده تقسيم أو طبقات اجتماعية ٠٠ ولقد عالج شو كل هذه المشكلات من خلال المساواة في الدخل الفردى وعدالة التوزيع في الدخل القومي وأى حل خارج عن نطاق هذه المساواة عبث لا طائل منه ٠٠٠

واذا قارنا شو بكتاب الفكر الاقتصادى من أمثال آدم سميث وكارل ماركس وريكاردو وهنرى جورج فانه لا يعد رائدا في ميدان الفكر الاقتصادى ولكنه يعد في نفس الوقت أكنرهم سلاسة وبساطة ووضوحا بالنسبة للقارىء العادى الذي اهتم به شو دائما في كتاباته · ولقد كتب سيدني ويب ما يساند هذا الرأى في مفدمته للطبعة الجديدة ولقد كتب سيدني ويب ما يساند هذا الرأى في مفدمته للطبعة الجديدة « الأساس الاقتصادى للاشتراكية » على أنها « مسبح شامل للنطور الاقتصادى للمجتمع الانساني لم يسبق له مثيل في أية لغة في شموله العلمي وبساطته العجيبة · » وقد كتب ويب هذا التقديم عام ١٩١٩ بعد العلمي المقالة بثلاثين عام ٠٠٠

وأثر المنهج الاشتراكى الذى سلكه شو فى مسرحياته كمؤلف درامى بحيث نجد شخصياته تمثل كل الطبقات الاجتماعية المختلفة ٠٠ ولم تعد الشخصية بمعزل عن مشاكلها الاقتصادية كما تعودنا فى السرحيات الرومانسية التى سادت الميدان قبل شو وفيها تهبط النروات على الأبطال من حيث لا يعلمون ١٠ ويكتشف الفقراء منهم أنهم قد تحولوا الى أمراء بقدرة قادر ١٠ ويتحول الشحاذون الى ورثة لقريب مليونير ١٠ وهكذا ١٠ وكتب شو معلقا على مسرحيته الأولى « بيدوت الأرامل » فى كتابه « مسارحنا فى التسعينيات » المجلد الشائى

« لقد قدمت على المسرح الأحباء الفقيرة التي يتحكم في استغلالها رجل محترم وقور ٠٠ وقدمت أيضا جامع ايجاراته الذي يمثل الضغط والاذلال والجشيع ٠٠ فاذا حذفنا من « بيوت الأرامل » كل الفقرات التي تلقى المسئولية على جمهور النظارة كما تتهم المستغل لهذه الأحياء ٠٠

وحعلنا من البطل استراكيا من الطراز الأول بدلا من السيد المهدب المزيف · · وجعلنا من البطلة ملاكا بدلا من كونها ابنة أبيها تفكيرا وسلوكا والاختلاف الوحيد بينهما هو فارق السن · · لاستطعنا الحصول على مسرحية الغد الناجعة · » ·

ولا تعد اشتراكية شو مجرد احساس بالغضب ضد الظلم بل هي نظرية عملية بحتـة تؤكد اندثار الرأسمالية يوما لكى تحل معلها الاشتراكية ٠٠ ومذهب الفابية ليس الا دعوة من أجل العدالة الاجتماعيه ٠٠ وليست الرأسمالية سوى نوع مهذب من الدعارة الاقتصادية والفكرية والاجتماعية ٠٠ وتشهد على ذلك مسرحية «مهنه مسز وارين » الني توضح الطبيعة الفاسدة للمجتمع الرأسمالي ٠٠ وقد حدد شو الهدف من المسرحية بقوله:

« فى اعتقادى أنه عندما يرغب أى مجتمع فى أن يؤسس نفسه على مستوى عال من الاحترام للنفس البشرية ولكل خلاياه التى تعمل داخله معلى عليه أن ينظم نفسه بطريقة تتيح الفرصة لكل أفراده الحصول على مقابل معقول من الرفاهية بدلا من اجبارهم على الاتجار فى عواطفهم وولائهم لأنفسهم ٠٠» ٠

ولكن شو ينظر الى الأمر ببساطة متناهية كما يبدو من تعليفه على مسرحيته التي تعالج مشكلة الدعارة ٠٠ فشو يريد الحرية المطلقة ومنها الجنسية لكل أفراد المجتمع ٠٠ وفي هذا يفكر شو بعقلية المخطط الاجتماعي فقط لأنه لم يخطر على باله أنه سيوجد من النساء من هن على استعداد لبيع عواطفهن وأجسادهن حتى ولو تحققت العدالة الاقتصادية التي ينادى بها شو بحيث لا تضطر النساء الى امتهان كرامتهن ٠٠ ولعل شو أهمل الجانب السيكولوجي اوالبيولوجي للمشكلة لأنه يعتقد أن حب الجسد كهدف في حد ذاته مضيعة للوقت ومعوق للتقدم ولم يكن ليفهم أن الجسد بالنسبة للكنيرين عبارة عن المركز الأساسي أو المحور الرئيسي الذي تدور حوله حياتهم كلها ٠٠ وهم يتمتعون به كهدف في حد ذاته بمقابل على حدد سواء ٠٠ وللجنس اغراء لا يقاوم بالنسبة لبعض الناس بحيث لا يمكن تنظيمه أو التحكم فيه عن طريق اصدار تشريعات برلمائية ٠٠

ولم يوجه شو أصبع الاتهام الى العاهرة بل صوبه الى المجتمع وظروفه التي تساعد على خلقها ٠٠ ووضع عب اللوم كله على ظهر جمهور

النظارة بينما خرجت العاهرة من هذه المعمعة غير ملومة وحرة من كل اتهام ٠٠ ولقد فدم شو مشكلة الدعارة لأول مرة على المسرح على أساس أنها عمل منظم وبارد لا دخل للعواطف والحساسيات فيه ٠٠ ولذلك كانت المسرحية باردة .حلت فيها اقتصاديات المجتمع الجافة محل الرومانسية والعواطف الملتهبة وطلاوة الحديث المنغم ٠٠ وتعد المسرحية تجسيدا دراميا وتحليلا موضوعيا لهذه المشكلة التي تعالج لأول مرة بهذا الأسلوب ٠٠ وفيها تكشف الرأسمالية عن وجهها الفبيح بكل ما يكمن داخلها من عفونة وتحلل وانهيار وتدهور وتفسخ ٠٠ في أحد مواقف المسرحية بعرض السير جورج كروفتس العشيق السابق لمسز وارين وممول مشروعاتها في ببوت الدعارة اليعرض الزواج على فيفي ابنتها ٠٠ ويغريها بأمواله التي يكسبها من بيوت الدعارة التي تديرها أمها وفيها تعمل النساء والفتيات الففيرات الفادمات من أحياء لندن الفقيرة ليؤجرن أجسادهن من أجل كسبب القوت ٠٠ ويحاول كروفتس اجبار فيفي على تحمل أحضائه في مقابل الأموال التي يستمدها من عاهرات أمها ٠٠

ولا شك أن صور الدعارة والجنس الفاضح تتير الغتيان من العفونة والتحلل المي تنطوى عليها الحضارة الرأسماليه ٠٠ يقدم لنا شو فيفي عذراء نفية طاهرة لم تتسخ بأدران المجتمع الرأسمالي حتى يبدو التنافض واضحا وصارخا بين نقائها وتلوث المجتمع ٠٠ وهو بذلك يمع في نفس الحفرة التي وقع فيها الكتاب الرومانسيون عندما يصارع أبطالهم المجتمع منفردين ٠٠ ولكن التكنبك الدرامي أجبره على انتهاج هلل المسلك التفليدي ٠٠ في نهاية المسرحية تتضم الفلسفة الفابية التي تنبذ المسراع الطبقي الذي يؤدي الى اراقة الدماء وأعمال العنف ٠٠ وتظل فكرة العاهرة الناثرة على المجتمع الذي أجبرها على وضعيتها المشيئة تلك فكرة رومانسية بحتة لا يهبط بها الى أرض الواقع سوى أن مسز وارين نحولت من مجرد عاهرة مظلومة الى صاحبة مؤسسة تدير بيوت الدعارة سيرا على نهج المجتمع الرأسمالي القائم على استغلال الأفراد حتى لو بنغ سيرا على نهج المجتمع الرأسمالي القائم على استغلال الأفراد حتى لو بنغ الأمر به الى بيع الأجساد والأرواح ٠٠

ويؤكد شو أنه في ظل النظام الرأسمالي يدفع الناس المعروف عنهم بأنهم حماة الفضيلة النساء والفتيات لبيع أنفسهن سواء عن طريق الزواج أو الدعارة ٠٠ لأنهم يظنون أن القوانين المدنية التي أرساها المجتمع الرأسمالي هي أشياء مقدسة لابد أن تنفذ بحذافيرها ٠٠ وتكشف مسر وارين عن الأخلاقبات الرأسمالية وكيف أنها مجرد ادعاء وتظاهر

• • وليست مسز وارين بالعاهرة ولكن المجتمع الرأسمالي هو العاهر الذي يجبر أما على أن تسلك حياة الرذيلة بينما كل ما ترغبه في الحياه أن تنشأ ابنتها نشأة فاضلة وتمدها بكل ما يحافظ على كرامتها وشرفها • • ولا توجد مأساة أقسى من مأساتها عندما تفف هذه الابنة ضدها • • ولا شك أن اتهام شو للمجتمع كان قويا من الناحية الدرامية عندما تقرر فيفي هجر أمها على أساس أنها أصبحت رأسمالية مستغلة ولم تعد مجرد عاهرة مظلومة • •

وقد اتفق معظم النقاد على أن مسرحية « مهنة مسن وارين » ليست سبوى هجوم شو الصريح على الدعارة التي تمارسها النساء الفقيرات حتى يستطعن سد رمقهن ٠٠ ولكن في اعتقادي أن للمسرحية معنى أعمق من هذا لأن شو يعتقد أن محترفات الدعارة أو اللاتي يتجرن فيها لسن الوحيدات اللاتي يتلوثن بها لأنه يوجد في المجتمع الرأسمالي أنواع كثيرة وأنماط مختلفة من الداعرين والداعرات ٠٠ وليس كلهن من النساء ٠٠ كتب شو في مقدمته للمسرحية :

« ان الأرباح التى تعود على مسز وارين من مهنتها لا تقتسمها مسر وارين مع سير جورج كروفتس فقط بل يشترك معهما فيها أصحاب البيوت التى تدار لهاذا الغرض والصحف التى تعلن عنهن بطريفة آو بأخرى ٠٠ والمطاعم التى يتناولن فيها طعامهن ٠٠ بالاختصار كل الحرف والمهن التى يترددن عليها كزبائن ٠٠ ولا داعى لذكر الموظفين العموميين ونواب الحكومة الذين يجبرون على السكوت والتغاضى عن مهنتهن عن طريق التواطؤ والاغراء والفساد أو عن طريق التهديد وابتزاز الأموال ٠٠ أضف الى هذا أصحاب الأعمال الذين يمنحون النساء أجورا زهيدة فى شركاتهم وأصحاب الأسهم والسندات الذين يعتمدون عليهن ٠ مما يجبر النساء على احتراف الدعارة ٠٠ ( يمكنك أن تجد هؤلاء الناس فى كل مكان ٠٠ حتى على منصة القضاء وفى أعلى الرتب سواء فى الكنيسة أو فى الدولة ) ٠٠ وبهذا توجد طبقة قوية وضخمة ذات امكانيات مادية ضخمة وحافز قوى يدفعها الى حماية مهنة المسز وارين ٠٠ » ٠

ويعتقد شو أن المرأة هي التي تقاسى من مساوى الرأسمالية وليس هؤلاء الشركاء من الرجال الذين يستفيدون من حرفتها ٠٠ فهي المطعود، في شرفها وكرامتها والمهددة بالأمراض والعلل والقلقة على حياتها ومستقبل أولادها ٠٠ لأنه في اليوم الذي يذوى فيه جسدها لن تجد سوى التسول أو الجنون أو الموت ٠٠ أما بقية الشركاء فيسنأنفون استغلال غرها من

البائسات الفقيرات اللاتي ما رلن يملكن من الأجساد ما يسد فوهه هذه التجارة الرهيبة وما يسمد رمفهن في نفس الوقت ٠٠ ويفول شو تأكيدا لكلامه هذا في كتابه « دليل المرأة الذكية » أنه بسبب هدا الذل الدى تعانيه المرأة ٠٠ خصصت الكتبرات من النساء الفاضلات حياتهن لاحلال الاشتراكية محل الرأسمالية ٠٠ ويختم شو حديثه بقوله أنه لم يخلق الشيخص الذي يستطيع الهروب من الدعارة في ظل الرأسمالية ٠٠ فادا لم يبع الرجال أجسادهم فانهم يتاجرون في أرواحهم ٠٠ ويضرب منلا بالمحامي الذي يبذل ما في وسعه للحصول على براءة موكله رغم اقتناعه فعلا بأن موكله مجرم ويستحق العقاب ٠٠ والطبيب الذي يطيل مي علاج مريض رغم ايمانه بعدم جدوى العلاج لأن حالته ميئوس منها ٠٠ وذلك للحصول على أكبر قدر من المال ٠٠ هذه هي أنواع الدعارة المختلفة التي يمارسها الرجال من أمثال الكاتب أو الناشر أو رجل الاعلان الذي يدعى أن ما يعلن عنه هو أحسن ما توصل اليه العقل البشرى مع تأكده من أن العقل البشرى لم يصل الى أسوأ من هذا ٠٠ وصاحب الدكان الذي يؤكد لعميله أن ما يشهريه منه هو أفضل ما في السوق ٠٠ وكاتب الحسابات الذي يتلاعب بحسابات الشركة ، والصحفى الذي يكتب عن الاشتراكية ومحاسنها بينما ينهل من منابع الرأسمالية المستغلة الملوثة ٠٠ والسياسي المحترف الذي يقف في صف حزبه بصرف النظر عما اذا كان الحزب يقف في جانب الصواب أم ضده ٠٠ والطبيب الذي يقوم بزيارات كثيرة للمريض ولا فائد ترجى منها ٠٠ والمحامي الذي يتلاعب بالقانون ويجعل منه أداة لقهر الفقراء حتى يحصل على رضاء الأغنيساء وأمو ألهم ٠٠ هذه هي الأمثلة القليلة من دعارة الرجال التي قدمها لنا شو في كتابه « دليل المرأة الذكية » ٠٠

ولقد دمغ الرسل والأنبياء في الانجيل هذه الأمثلة على أساس أنها عهر ودعارة وفسق وهي التي تفرض يوميا على الرجال في ظلل الرأسمالية ويختم شو حديثه بقوله أنه عندما يرفع أصبع الاتهام ضد الدعارة ٠٠ لا تستطيع امرأة أو رجل التظاهر بالبراءة والنقاء ١٠ لأن كلا الاثنين قد تلطخا بها تحت وطأة الرأسمالية ٠٠ » ثم يؤكد شو آن « دعارة العقل والفكر أكثر خسة ودناءة من دعارة الجسد لأنها تعد أعظم خيانة لأقدس ملكة وموهبة يملكها الانسان ١٠ لأن بيع الجسد لا يعنى بالضرورة افساد استعماله ١٠ لأنه لا يوجد من يستطيع أن يدين العاهرة نيل جوين لبيعها جسيدها مثلما يدين يهيوذا الاسخريوطي ثبيعه روحه ٠٠ » ٠

هذه هي الحرب الشعواء التي أعلنها سُو على الرأسمالية كالمصدر الأساسي لكل من دعارة النساء والرجال على حد سواء وبدأها بمسرحيته « مهنه مسن وارين » نم بلغت قمتها في كما به التحليلي « دليل المرآة الذكية ٠٠ » ولكن ما الحل الذي يعترحه شو علاجا لكل هذه الأمراض ٦ في الواقع يريد شو احلال مساكن محترمة وصحية محل الأكواخ التي يؤجرها أمثال سارتوريوس لفقراء المدينة ٠٠ ومهن شريفة ونظيفة محل مهنة المسنز وارين تستطيع بها المرأة أن تحافظ على كرامتها وعزتها مع وضع حد أدنى للأجور يمنع أي امرأة من السقوط في مهاوي الرذيلة ٠٠ وبالطبع فان شهو يدرك جيها أن الشرور في المجتمع ليست سببها القوانين الرأسمالية سواء كانت معفولة أم غير ذلك ٠٠ لأن هذه الشرور وجدت في المجتمعات الانسانية بحفب طويلة قبال ظهور القوانين الرأسمالية على الاطلاق ٠٠ وشو يعرف جيدا أيضا أن أمثال هذه القوانس ليست مسئولة عن الدعارة ولكن المسئول الأول هو الففر والبؤس والذل الانساني والوحدة القاتلة ٠٠ هذا هو أساس المشكلة ٠ ارفع مستوى المعيشة أولا ثم بشر بالاشتراكية والأخلاق لأن الجوعي لا يهتمون بالأخلاق ٠٠ وهذا ليس له علاقة وثيقة بالطبيعة البشرية التي لا يمكن اخضاع تطلعاتها وانطلاقاتها لقوانين جامدة ٠٠ فيجب أن نغير من طببعة الناس أولاً ومن نظرتهم الى الحياة وأن نمنحهم الثقة في أنفسهم برفع مستوى معيشىتهم وسنتجد القوانين قد تغيرت من تلفاء نفسها والا صارت حبرا على ورق ولكن اذا بدأنا بتغيير القوانين دون رفع لمستوى معيشة الناس فاننه بهذا نسعى وراء الشكليات والشعارات ونهمل لب المشكلة وحوهرها ٠٠

في مسرحية « الانسان والسلاح » يقرر سيرجيوس أنه طالما يحب الخادمة لوكا ولكنه لا يستطيع الزواج منها فذلك بسبب خوفه من رأى طبقته ٠٠ لأنه كيف يتأتى لسيد البيت أن يتزوج من الخادمة ٠٠ ولكنه يقول لها : « لن أكون جبانا رعديدا وتافها أحمق لأننى اذا أحببتك بالفعل فسأتزوجك رغم أنف بلغاريا كلها ٠٠ » وبهاذا يمثل بطل مسرحيات شو الجديد الذي لا يلتفت الى طبقة الانسان ونوعيتها ٠٠ وكان قراره بالزواج من لوكا بمثابة تأكيد قيمة العلاقة الانسانية في وجه مجتمع رأسمالي يتاجر في البشر من أجل المزيد من المال والامتيازات الطبقية ٠٠ ويؤكد شو دائما أن الدافع فني السلوك عند البشر جميعا هو واحد لا يتغير بحكم وحدة الطبيعة البشرية ٠٠ ولكن السلوك يخنلف من انسان لآخر بحكم الظروف الاجتماعية والتعليم والمعاملة التي يتلقاها من انسان لآخر بحكم الظروف الاجتماعية والتعليم والمعاملة التي يتلقاها

الفرد ٠٠ وهنا يلفى شو بالمسئولية على المجتمع الذى يتسبب فى شذوذ الأفراد وكبت الدافع الحفيقى للسلوك وتحويله الى الاتجاه الخاطىء ٠٠

ويحاول شو في معظم كتاباته تأكيه أن التقساليه الاجتماعية والسلوكية لابه أن تتغير وتنحل لانها لا تؤدى الى السعادة الانسانية ٠٠ وهو هنا لا ينظر الى السعادة نظرة نسبية حيث أنها تختلف من شخص لآخر ٠٠ ولكنه يعتبر المساواة في الدخل هي الخطوة الأولى في سبيل تحقيق سعادة الجماهير العريضة من الشعب ١٠ أما السعادة الساذجة التي وجدها الرومانسيون في الحب فهي سعادة لا يعترف بها ١٠ لأن الحب الرومانسي في حد ذاته ليس له قيمة عند شو ١٠ لأنه مجرد عزاء شخصي مؤقت أو نوع عابر من السعادة يستطيع المفكر العظيم أن يستغني عنه ١٠ ولا يحتاج اليه الا في أوقات اليأس ولحظات الفشل كمجرد مهرب من وطأة الواقع الثقيل ١٠ ولكن هذه اللحظات هي أضعف لحظات المفكر أو الفنان وبانتهائها ينتهي كل تأثير للحب على حياته ١٠ فهو في صميم نفسه مكتف اكتفاء ذاتيا وفي غني عن سعادة الحب التقليدية بنوع من نفسه مكتف التفاء ذاتيا وفي غني عن سعادة الحب التقليدية بنوع من بهجة الانتصارات التي يحققها في عمله وتمنحه المزيد من الفوة والانطلاق وعدم الحاجة الى من يبثه همه ومتاعبه ١٠٠

ولذلك يجب على الانسان الذي يأخذ على عاتفه تغيير العادات الاجتماعية وتطوير التقاليد السلوكية أن لا يخضع لسلطان الحب بل يجب أن يكون سيدا لموقفه متحكما في مصيره ١٠ لأنه لن يستطيع التجكم في مجرى التفاليد الاجتماعية وتحويله اذا فقد السيطرة على مجرى سلوكه وتيارات أهوائه ١٠ وعليه أن يأخذ بيد العشاق أيضا من أمثال سيرجيوس اذا وقفت التفاليد الاجتماعية عقبة في سبيلهم ١٠ لأنه ينظر إلى المشاكل من أعلى وبوضوح أكثر من الناس العاديين المتورطين في مشكلات الحب ١٠ ولعلى اهتمام شو بشخصية الإنسان الذي أخذ على عاتقه تغيير التقاليد الاجتماعية صادر عن لمحة ذاتية لأن شو نفيسه لعب هذا إلدور في حياة شعبه ١٠ ففي عام ١٨٩٥ كتب معلقا على الندوة التي عقدتها احدى المجلات الدورية اللندنية وفيها ناقشت الملامح المبيزة المسرحيات التي تعالج الشاكل الاجتماعية ٠٠ كتب شو : « أن المضمون المدرحيات التي تعالج الشاكل الاجتماعية ٠٠ كتب شو : « أن المضمون الذي بعالجه الكاتب الدرامي دائما مستمد من الصراع بين النفس البشرية والظروف المحيطة بها ١٠٠ وطالما أن كل النظم الاجتماعية وليدة الظروف . فان كل شمكلة اجتماعية تمثل مضمونا لمسرحية ٠٠ » .

في مسرحية « الانسان والسوبرمان » لا نجد هجوما وأضخا على

الراسمالية ٠٠ بل ونخعت النغمه الحادة التي تميزت بها الحرب التي أعلنها سو على أعداء الاستراكيه ٠٠ ولكننا بجد نغمه في الحلفية الدرامية بعب دورا أن نويا في أحاديت نانر والإحداث المرتبطة بموافقة في المسرحية عندما يقول أن المجتمع المهذب مجتمع السادة والسيدات يكبت انطلاقات الغريزة الجنسية ويحدد مجراها داخل قوالب جامدة من التقاليد المتحجرة التي عفي عليها الزمن ٠٠ ويتحول الحب بهذا من طاقة خلاقة تعمل على تغيير المجتمع الى مجرد زيف ومتعة وقتية لا تؤدى الا الى تضييع الوقت وتشييت الوجدان وتأخير المجتمع ٠٠ لأن تقدم المجتمع في نظر شدو وتشعيت الوجدان وتأخير المجتمع عن طريق صراع الطبقات وتطاحنها نفسه ٠٠ فهو لا يؤمن بتقدم المجتمع عن طريق صراع الطبقات وتطاحنها بل بهذه الفوة الخلاقة الكامنة في كل فرد والتي نطلق عليها الحب أو الغريزة الجنسية أو أي اسم آخر ٠٠ هي القوة الوحيدة التي نغير المجتمع وحتى الأبد ٠٠ ولذلك يجب على كل فرد أن يتحد مع هذه الارادة حتى يستطيع مراكبة تيار الحضارة الانسانية ٠٠

وليسبت الاشتراكية الاوسبيلة فعالة وعملية وحاسمة لتسهيل مهمة التطوير وتنفيذ ارادة الكون ولكنها ليست هدفا في حد ذاته نقتنع به عندما يرسى تقاليده لأنها يجب أن تكون متطورة ومتجددة دائما في سبيل التقدم والا تحولت الى نوع من الجمود والتحجر ٠٠ وهي الفكرة الأساسية الموجودة في مسرحية « الانسان والسوبرمان » وليست مجرد العلاقة بين الرجل والمرأة كما يتبادر للذهن لأول مرة ٠٠ على الانسان أن يتحد مع دفعة الحياة المجسدة في كيان الأنثى ٠٠٠ وفي هذه النقطة بالذات يقع شو في خطأ التناقض مع نفسه لأن دفعة الحياة التي ينادي بها تتناقض تناقضا جذريا مع المنهج الاشتراكي الذي يؤمن به ويدعو اليه ٠٠ فالمفروض أن الانسان الممتال الذي يتمين عن غبره من البشر العاديين في كل شيء هو الوحيد القادر على مساعدة دفعة الحياة في تحقيق أغراضها في خلق السوبرمان أو الانسان الأعلى ٠٠ ببنما تفترض الاشتراكية المساواة بين الجميع على حد سواء بصرف النظر عما اذا كان انسانا أعلى أم غبر ذلك ٠٠ ورجل الشارع العادى هو محور اهتمام الاشتراكيين بينما ينظر البه علماء البيولوجيا والتطور على أساس أنه عقبة في سبيل التقدم بحكم اهتماماته المحدودة ونظرته الضيقة التي تجعله لا ينظر الى أبعد من قدمبه ٠٠

ولعل العلاقة الوحيدة التي تربط بين الاشتراكية ودفعة الحياة

توجد في الفرص التي تتيحها الاستراكية للزيجات القسائمه على الفهم المشمنرك والتجاوب المتبادل والبعيدة عن المساومات الاقتصادية التي يحنمها التفسيم انطبقى ٠٠ ولذلك فان الاشتراكية تمنح اندفاعات وانطلافات لدنعة الحباة في طريقها نحو خلق الانسان الأعلى لأنها تساعد الفرد على الامتزاج بقوى الطبيعة الخارجة عن نطاقه المحدود وبهذا يحصل على رحابة الأنى وبعه النظرة وأصالة الرأى ٠٠ أما مكانة الفيلسوف أو الفنان أو المفكر فلا يمكن أن تخضع للمساواة المطلقة التي تفترضها الاشتراكية ٠٠ ومع هذا فقه قال شو ذات مرة لأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية الفابية أنه لا يوجد شخص قوى بما فيه الكفاية بحيث يفرض ارادته على الآخرين ولا ضعيف بحيث يترك نفسه ريشة في مهب الرياح ٠٠ ولكن طبقا لنظرة شو الى الفبلسوف ٠٠ هل يمكن تطبيق قول شو هذا في الجمعية الفابية علبه ؟ بالطبع لا ١٠ ان شو يطالب بالمساواة الكاملة وهذا مستحيل لانه ولا يمكن لهذا القائد أن يخضع لمنطق المساواة المطلقة والاحوصرت امكانياته وتحددت قدراته وفقد مقومات القيادة وأصبح فردا عاديا لا يستطيع القيام بدور الرائد الطليعي ٠٠ ولقد كتبت اليزابيث درو في كتابها ﴿ اكتشاف الدراما » ص ٥٥١ تقول :

« لم يتوقف شو طيلة حياته عن أن ينادى بأن النظام الاجتماعى والاقتصادى المنشود لن تقوم له قائمة الاعلى أساس حاجة الأذكياء في المجتمع اليه ٠٠ وتطلع شو نفسه الى مجيء اليوم الذى يصبح فيه رجعيا وأفكاره الموغلة في التقدمية مجرد تقليديات في ميدان العلوم الاجتماعية والاقتصادية ٠٠

فى مسرحية « الماجور باربرة » تعانى البطلة من النقمة على أحوال مجتمعها الذى يفسم الناس الى فقراء وأغنياء ٠٠ ولكى تساهم فى الثورة على هذه الأوضاع تساهم فى جيش الخلاص برتبة الماجور ٠٠ وتتضاعف سعادتها عندما تحس أنها وهبت حياتها من أجل خلاص الفقراء ورفغ مستوى معيشتهم ٠٠ وخاصة لأنها تركت حياتها المحدودة بدائرة العائلة التافهة ٠٠ ولكن سعادتها لا تدوم طويلا عندما يصبح جيش الخلاص فى مسيس الحاجة الى المال حتى يستمر فى أداء رسالته فى الوقت الذى يستطيع فيه أبرها الملبونير أندرشافت صانع البنادق والمدافع وصديقه دودجر صاحب مصانع تقطير الخمور شراء الجيش بأكمله حتى يستمر فاتحا صدره للفقراء رغم تناقض وظيفة كل منهما مع وظيفة الجيش التى تدعو الى السلام

ومقت الحسرب وتحريم الخسور ٠٠ لأن من مصلحتهما بقاء أمنال هذه المؤسسات لأنها تخدر الففراء بمنحهم ما يسد رمقهم ويصرف نظرهم عن النورة ضد الأغنياء الذين يستغلون جهدهم وعرقهم ٠٠

والمسرحية كلها عبارة عن قصة التطور الذي معدث لحياة باربرة الروحية ١٠٠ ايمانها الأول بفعل الخير ١٠٠ ثم وضع هذا الايمان موضع التجربة ومحل الاختبار مع حقيقة الواقع ١٠٠ ثم انهيار هذا الايمان تحت وطأة الواقع الأليم واندفاعها في ثورتها ضد مجتمعها البورجوازي المتعفن ١٠٠ لأنها اكتشفت أن منظمتها الخيرية تعيش أصلا على ما تتلقاه من أموال أصحاب مصانع تقطير الخمور والذخيرة من أمثال أبيها ١٠٠ أو بمعنى آخر من نفس الحرف والصناعات التي تنتج من الشر ما لا يستطيع محوه آلاف من جموش الخلاص ١٠٠ ولاخلاص باربرة مع نفسها وعدم هروبها من الحقيقة تركتني ١٠٠ ثم تخلع عن نفسها زيها الرسمي وتنقم على اليوم الذي تتركتني ١٠٠ ثم تخلع عن نفسها زيها الرسمي وتنقم على اليوم الذي وأمل الانسانية جمعاء في سبيل خلق فرص متساوية للجميع تعثر على وأمل الانسانية جمعاء في سبيل خلق فرص متساوية للجميع تعثر على الحب والخير والحدب على فقراء المجتمع ١٠٠ ولكنها ثورة شاملة ضد الفقر الحب والخير والحدب على فقراء المجتمع ١٠٠ ولكنها ثورة شاملة ضد الفقر بحكم أنه المصدر الرئيسي والسبب الأساسي لكل شرور المجتمع ١٠٠ بعكم أنه المصدر الرئيسي والسبب الأساسي لكل شرور المجتمع ١٠٠

وهنا يؤكد أندرشافت والد باربرة أن الفقر ليس العقاب المناسب والتكفير الطبيعى عن الخطيئة والرذيلة ٠٠ لأنه جريمة في حد ذاته مثله في ذلك مل جرائم القتل والسرقة والعنف والارهاب ٠٠ وهو السبب المؤدى الى كل مظاهر الضغط والاذلال والضعة ٠٠ ولعل شو في هذا المجال يتفق تماما مع قول صمويل باتلر : « أن الفقر أسوأ الجرائم على الاطلاق ٠٠ وأن الحاجة الملحة الى المال أصل لكل الشرور ٠٠ ه ٠٠

فى مسرحية «حيرة طبيب » التى كتبها شو بعد « الماجور باربرة » بعام واحد ٠٠ يؤكد فيها نفس الخط الاستراكى بتقديمه شخصية الفنان ديوبدات الذى لا يستحى من القيام بكل الأفعال المخالفة للقانون والأخلاق من تهديد بالإبتزاز والسرقة واستغلال جمال زوجته الشابة ومفاتنها فى سبيل الهروب من الفقر ٠٠ ولا شك أن الخلاص الوحيد لأمشال معؤلاء الفنانين البؤساء يكمن فى الاشتراكية التى تحفظ للفنان ماء وجهه وتمنحه الفرصة لكى يكرس كل وقته ومجهوده لفنه فقط ٠٠ ذلك لأن الاشتراكية الفرصة لكى يكرس كل وقته ومجهوده لفنه فقط ٠٠ ذلك لأن الاشتراكية

تحتاج الى الفنان لأن الفن هو الطريق الانساني المؤدى الى وحدة الشعور بين البشر ٠٠ ولقد كتب شو في كتابه « عروض وصور قلمية » ص ٢٦٨ :

« ان المؤسسات الفنية عبارة عن الأسس الحية للنظام الاجتماعي السليم ٠٠ لأن تقدم الحضارة يعتمد أساسا على الاكثار منها وخاصة في ظل النظم الديمقراطية والتعليم الاجباري ٠٠ وهي أكثر أهمية من المؤسسات السياسية والدينية التي تتمتع بسلطة أقوى وأعظم ٠٠ » ٠

وليس الفن من اهتمامات الرأسسمالى الحيوية لأنه يعتبره ضياعاً للوقت والمجهود ٠٠ ولأنه ليس الا تسلية في نظره وخاصة عندما يهتم بالجنس البشرى والعرى والحب الخيالى ٠٠ ولهذا فالرأسمالي لا ينظر الى الفنان نظرة محترمة ٠ لأنه يعتبره مجرد خادم لمتعته وتسليته ٠٠ والأمل الوحيد للفنان يتركز في الاشتراكية التي توفر طاقته ووقته لحدمة أغراضه الفنية التي تجمل الحياة وتمنحها معنى وقيصة ٠٠ وقد سبجل الناقد هيسكيث بيرسون قول شو له ذات مرة في كتابه « برنارد شو » ص ٢٣٤:

« ان الأمل الوحيد للفنان يوجد في مجتمع منظم جيدا ومؤسس بطريقة تسمح له بالعثور على وظيفة يحصل منها على قوته وملبسه وسكنه لا تستغرق منه أكثر من ثلاث ساعات من العمل اليدوى أو الفكرى ثم يتفرغ بعد ذلك لكتابة كتاب أو رسم لوحة أو تأليف سيمفونية ٠٠ ثم تتاح له فرصة عرض انتاجه في السوق والحصول على مقابل مادى له ٠٠ وحتى تسود الاشتراكية وتوفر له كل هذا فسيظل ذلك الشخص الطفيلي الذي يعيش على الاستجداء والسلف والسرقة لأنه لا يملك في الوقت الحالى الدخل الخاص الذي يساعده على تجنب الانزلاق ٠٠ » ٠

وفى انتظار تحقيق الاشتراكية يجب على كل فرد أن يحصل على الاكتفاء الذاتى والعزيمة الشخصية ويستعمل كل الأسلحة التى استعملها أندرشافت فى « الماجور باربرة » ضد كل الذين حاولوا قهره وفرض الفقر عليه ' · · ولا شك أن أندرشافت عندما ضرب بكل الأخلاقيات والتقاليد عرض الحائط ونادى بأن الواجب الأول والأخير لكل فرد يتركز تجاه نفسه وارادته لكى يعيش حياة كاملة وعريضة وحرة من كل قيد · · لا شك أنه بهذا يجسد نظرية الارادة التى أوردها شو فى كتابه « جوهر الابسنية » وفيها هاجم المثل العليا التى تستعبد ارادة الانسان تحت ستار واجبه تجاه الآخرين · · وهو نفس الثائر ضد النظم الاجتماعية فى « الفاجنرى الكامل » الذى تحدى بل وداس على كل القوانين التى تحد من ارادة الانسان الكامل » الذى تحدى بل وداس على كل القوانين التى تحد من ارادة الانسان

المطلقة ٠٠ وهو نفس الخط الذي سبق أن وجداه في مفدمة شو « لمسرحيات لطيفة » وفيها يقول شو أنه يجب على الشخص الواقعي الذي يعتمد على الرادته أن يترك الغيرة الاخلافية جانبا لأنها من رواسب الرومانسية وأن يستغل نفس أسلحة الرأسمالي في حصوله على المال بطريفه غريزيه حنى لا يترك العنان للرأسمالي يمرح ما شاء له المرح ٠٠ فالرأسمالي يطيع ارادته ٠٠ واذا أطاع كل الناس ارادتهم منله لوضعت نهاية لمجتمع الفقر والعبودية ٠٠

ولقد نال الرأسماليون ثناء شو ومديحه لأنهم يطيعون غرائزهم السليمة التي ترشدهم الى ما فيه رفع مستوى معيشتهم أكثر وأكثر ٠٠ ولنأخذ ترش على سبيل المتال في « بيوت الأرامل » لقد انزعج انزعاجا شديدا عندما عرف أنه يعيش على استغلال سكان الأحياء الففيرة بالمدينة ٠٠ ومع ادراكه لفساد هذا الدخل وتلوثه لم يرفضه أو يشر عليه لانه ليس على استعداد أن يعيش في مستوى منخفض من المعيشة ٠٠ ولو فعل هذا لكان أحمق ٠٠ كذلك بالنسبة لمسز وارين التي لم يكن أمامها بديل لاحتراف الدعارة سبوى الموت بالتسمم في مصنع الرصاص الذي عملت فيه في مطلع حياتها ٠٠ فاختارت الدعارة ونجحت في جمع ثروة طائلة فتحت بها سلسلة من بيوت الدعارة وطالما أن المجتمع لم يترك لها سوى الخيار بين الموت بالتسمم أو احتراف الدعارة فهي لا تشعر بالخجل من حرفتها لأنها مصدر رزقها ٠٠ وأيضا بالنسبة لأندرشافت في « الماجور باربرة ، الذي لم يجد أمامه ســوي الموت جوعا اذا ظل على حيــاته في الويست أنه حي الفقراء بلندن ٠٠ نجده يقسم أيمانا مغلظة على أنه سوف يقتل كل من يقف في سبيل حصوله على المال لكي يعيش حياة كريمة ٠٠ وعندما اشتغل بتجارة الذخيرة وأحرز نجاحا كبيرا علق شعارا جديدا في مكتبه بالمؤسسة يقول هذا الشمار « لا حياة مع الخجل ٠٠ » ويجب على الانسان أن يحب نفسه أولا قبل أن يتوقع حب الآخرين لأن الله يساعد هؤلاء الذين يستطيعون مساعدة أنفسهم ٠٠

هذه هى نظرة شو تجاه الفرد فى المجتمع الرأسمالى ١٠ اذ يجه نفسه مضطرا الى استغلال الآخرين قبل أن يستغلوه ١٠ وهكذا يقوم المجتمع الرأسمالى على التطاحن والحقه والكراهية والاستغلال الذى لا يستطيع أن يهرب منه أحد سواء كان مستغلا أو مستغلا ١٠ يرضخ ترنش تحت وطأة الرغبة الجنسية فى الاستمرار فى استغلاله للطبقات الفقيرة ٠ وتكتشف فيفى وارين أنها لا تملك الاستقلال الذاتى والاعتماد على النفس

وهى وان كانت ابنة غير شرعية لأمها فهى ابنة شرعية للرأسمالية ٠٠ وتكنشف باربرة أيضا حماقتها عندما حاولت مساعدة الففراء عن طريق العطف والبر والمساعدات الخيرية ٠٠ ومن هنا ينبع هجوم شوعلى الرأسمالية كنظام غير انساني مبنى على الاستغلال ٠٠ ولكن لا يجب علينا أن نلوم الرأسماليين لرغبتهم الملحة في أن يعيشوا حياة حرة كاملة ٠٠ وكما يعلن أندرشافت أنه اذا كان المال هو الحياة فكيف نحاول منع الناس من الحصول عليه تحت، أيه حجة أو أي ستار لا

في مسرحيه « شروع في زواج » ينصبح الأسقف القس سوميز بأن يفع في الحب لأن الحب سيدفعه الى الاهتمام بالمال والاستمتاع بصرفه بدلا من اللامبالاة التي تمير سلوكه تجاه الكسب المادي وتجعله يعيش على هامش الحياة ٠٠ ولكن السؤال المهم الذي تثيره المسرحية هو علاقة المذهب الاشتراكي بالزواج والذي طرحه شهو على بسهاط البحث في مقهمته للمسرخية ولم يترك جانبا منه الا وعالجه باسهاب وعمق وجدة ٠٠ وهو ينادى بأن الزواج من أجل تأسيس العائلة يجب أن تقوم الدولة بتسجيله وتنظيمه ١٠٠ ولا يجب أن نرفض الزواج كلية بل المفروض أن نطوره ونحس أوجه القبح فيه وذلك يعد من أولى مهام الاشتراكي ٠٠ ويجب أن تسود المساواة الكاملة والمطلقة بين الزوجين ٠٠ لأن الزواج القائم على الفروق الطبقية هو دعارة من نوع مقنع لأن الزوج يشتري زوجته بماله دون أن تهب نفسها له عن قناعة ورضاء كاملين ٠٠ واذا تأكد عندها احساس الذل والاستعباد يوما بعد يوم فلابد أن تترك المنزل يوما ما ٠٠ وهــذا معناه انهيار االأسرة ٠٠ أما الدعارة الصريحة فعواقبها أقل وخامة لأنها صفقة تحارية مؤقتة فيها يشترى الرجل جسد المرأة لبرهة وجيزة مقابل مبلغ معلوم ٠٠ وبعدها تصير حرة ٠٠ بينما الزوج يشترى حسد زوجته الى الأبد ان لم يكن زواجا متكافئا وهذا معناه العبودية في أبخس أثمانها وأفظع مظاهرها ولكي تنقذ المرأة من هذا المصير التعس فلابد أن تملك من أسباب الاستقلال الاقتصادي ما يجعلها قادرة على حفظ ماء وحهها ٠٠

في مسرحية «مسرحية فانى الأولى » نجد نفس التنويعة التي تتغنى بالتحدى الشبجاع الجرىء للتعصب الاجتماعى والانحيساز الطبقى وهى التنويعة التى ترددت من قبل في مسرحية « الانسان والسلاح » بين السيد المهذب سيرجيوس وخادمته لوكا ٠٠ في هذه المسرحية ينعكس الموقف ٠٠ فالسيدة مارجريت نوكس ذات الحسب والنسب تتزوج من الخادم لأنها قررت تحدى الرواسب الاجتماعية التى تلزم الانسان بالزواج من طبقته مرت ولكن هذه الصرخة الاشتراكية تنتكس ويصاب الجمهور الاشتراكي

بخيبة أمل عندما يكتشف أن هدا الخادم ليس الا ابنا متخفيا لدوق ثرى ٠٠ وهكذا يقع شو أحيانا فيما أعتبره حيال مصطنعة يخلقها الكتاب الرومانسيون لاثارة خيال الجمهور على حساب الوافع الحي لطبيعة الأشياء ٠٠

وتعد مسرحية « منزل القلوب المحطمة » تنويعه اخسرى على الحب والاشتراكية ٠٠ فيها يفــوم مانجان رمزا للراسمالية والتجارة الحـرة والتصنيع الضخم والمشروعات المتشعبة والتمويل الدي يشبه الأخطبوط في تفريعاته • ولفد منحته أمواله قوة لكي يتحكم في بقية الرجال ويحطمهم اذا وقفوا عقبة في سبيل زيادة مكاسبه المادية ٠٠ ولكنه مع هذا لا يشمعر بالسعادة لأنه لا يستطيع شراء الحب والسعادة بأمواله الطائلة ٠٠ لان المال يمكن أن يشفى الجوع ولكنه لا يمكن أن يشنفي الانسان من تعاسته ووحدته ٠٠ وتتضم لنا الدلالة التي يمنلها ماتزيني ضحيته المخلصة ، الذي عاش حياته خادما مطيعا لمانجان ولكنه لم يمنحه فلبه في يوم من الأيام لأن العلاقة بينهما كانت علاقة السيد بالمسود ٠٠ وهكذا تزخر المسرحية بالأنماط الطبقية المختلفة التي تمثل عناصر كل طبفة وصراعها مع الأخرى ٠٠ فنجد مثلا راندل يقوم رمزا لطبقة العاطلين بالورانة من الرجال الذين لا يفعلون شيئًا في حياتهم سوى الجرى وراء النساء وخيبة الأمل تحدوهم وتبارك خطواتهم أما هكتور فيمنل طبقة الرجال الذين تظل قدراتهم معطلة لأنهم لم يكتشمفوا منفذا لها • • وتكون النتيجة قضاء وقتهم في مصاحبة النساء والعيش في أوهام وأكاذيب من خلق الفراغ الذي يحتويهم • • ولعل الشخصية الوحيدة ذات الظلال الرائعة وبشائر الأمل توجد في ايللي دن ابنة ماتزيني دن ضحية مانجان ٠٠ ورغم أنها تمثل القلب الكسير التائه وسط الطبقات الاجتماعية الزائفة والعالة على جسم المجتمع الحي الا أنها تمثل شيئًا أكبر من مجرد شخصبة ايللي دن ٠٠ فهي تبدو وكأنها روح انجلترا المعذبة على أيدي الرأسماليين من أمنال مانجان ٠٠ وفي آخسر المسرحية عندها رفضت بيع نفسها اليه وفضلت عليه العيش وحيدة ومواجهة العالم بارادتها الحرة القوية نحس أن ذلك كان اختيار انجلترا أيضًا برفض الرأسمالية كمنهج لحياتها ٠٠ وعندما تصيح:

« الآن أدرك السبب الرئيسي في عدم زواجي من ما نجان ٠٠ لم تكن هناك بركة حتى تحل عليه ٠٠ ربما نبعت البركة من قلبي الكسير أو من جمالك يا هيزيون أو من روح أبيك ٠٠ أو حتى من أكاذيب ماركوس البريئة ٠٠ ولكن لا يمكن أن تنبع البركة من أموال السيد ما نجان لأنها مصدر كل اللعنات ٠٠ » ٠

نحس أن شو يلعن الرأسمالية مما قاده الى أن يقتل ما نجان فى آخر المسرحية فى احدى غارات الحرب العالمية الأولى ٠٠ ثم تطيع ايللى نصيحة كابتن شوتوفر فى أن لا يترك الخوف من الفاقة يحكم حياتها والا ستكون نتبجة مسعاها الحصول على القوت ولكنها لن تحصل على الحياة بمعنى الكلمة ٠٠ وهكذا تخفت حدة الصراع فى المسرحية بموت الرأسمالي واندثار الرأسمالية وعدم الخوف من زواج ايللى الطيبة الجميلة من ذلك الرأسمالي الجشع المستغل بعد أن كانت على وشك الوقوع فى هذا الخطأ المهيت فى منتصف المسرحية عندما قالت لكابتن شو توفر:

ايللى: تبدو أنها صفقة عادلة جدا ٠٠ هو يريدنى من أجل شيء في نفسه وأنا أريده أيضا من أجل شيء في نفسي ٠٠

شوتوفر: المال ؟

ایلی: نعم ۰

شوتوفر : اذا اعتنیت بروحك فلن تفقدیها أبدا ۱۰ المال یأتی ویذهب ۰۰ ولكن اذا ذهبت الروح فلن تعود ۰۰

وهنا یکمن معنی المسرحیة کلها وجوهرها ۰۰ لابد من محاربة الرأسمالین حتی تنقذ روح انجلترا من براثنهم ۰۰ ولابد أن یکون خلاصها علی أیدی الاشتراکیة ۰۰ یقول شوتوفر:

« نحن نخنق أجمل ما فى أنفسنا عنه ما نحاول مسايرة هؤلاء الرأسماليين ومجرد علمنا بوجود هؤلاء الملاعين فى حياتنا يقتل كل آمالنا فى مهدها ويحول حياتنا الى أرض جرداء ٠٠ وعنهما يحسون أن رغبة الانتقام تشتعل فى نفوسنا ضدهم للقضاء عليهم يسرعون الى احضار الشياطين والسحرة لاغرائنا ٠٠ هؤلاء الشياطين الذين يتخفون فى رداء جميلات النساء والمغنين ذوى الصوت الساحر والمنشدين وما شابه ذلك٠٠ ومن أجل هؤلاء جميعا نسمح للرأسماليين بأن يعيشوا معنا ٠٠ » ٠

وما يجعل حياتنا بائسة وفارغة هو فشلنا في محاربة الرأسماليين و ولكننا لن نعظى بالسعادة المطلقة اذا انتصرنا على الرأسماليين لأن هناك نغمة تشاؤمية في خلفية المسرحية توحى الينا بعبث كل انتصاراتنا لأن الحياة نفسها لا تحمل أي معنى نابع من كيانها بدليل مانجان الرأسمالي الشرى الذي حصل على كل ما يريد ومع ذلك يعانى من عذاب يصهر كيانه ودوحه ولا يقل عن عذاب الناس الذين يستغلهم نو وهذه النغمة شاذة بالنسبة لتفاؤل شو وتطلعه الى حياة أفضل لأنها تعارض المنهج الاشتراكي

القائم على حتمية الاصلاح والتقدم والرخاء والسعادة ٠٠ وتتناقض مع الأفكار والمضامين الايجابية والمبادىء المعادية للانهزامية التى وردت فى مسرحياته من قبل ٠٠ ونظرا لعدم تكرار هذه الانهزامية فى مسرحياته التالية فنستطيع أن نعزو وجودها الى الروح التشاؤمية التى سادت العالم أثناء الحرب العسالمية الأولى ولا غسرو فى انعكاسها على كتابات شو المعاصرة لها ٠٠

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعشر سينوات كسب شو في عام ١٩٢٨ كتابه الضخم « دليل المرأة الذكيه الى الاستراكيه والرأسماليه والسوفييتية والفاشية ، لكي يفدم التحليل العلمي والمنهج الموضوعي لمذهبه في الاشتراكية التي قدمها من فبل في مسرحياته ٠٠ وربما احس أن المسرح لم يتمكن من نقل كل انجاهاته الى الجمهور لأنه يصرف الماس أحيانا الى متابعة المواقف المسلية وربما يصرف نظرهم عن الآراء الجــديدة التي يضمنها مسرحياته ٠٠ ولذلك قدم هذا الكتاب الى الجمهور كنحليل ودرس الموضوع من كل جوانبه ٠٠٠ حتى الزواج والنناسل في ظل كل من الرأسمالية والاشتراكية نالا حظهما من الدرس والتحليل الموضوعي ٠٠ وقيمة هذا الكتاب أنه يوضح الاشتراكية للانسان العادى ويفيم أدلته دبراهينه على أساس الملاحظة والمشاهدة والدراسة لمظاهر الحياة اليومية التي يمر بها ذلك الانسان مما يجعله سهلا وسلسا يمكن استيعابه وهضمه بعيدًا عن تعقيدات البحث الأكاديمي البحث ٠٠ ولكن أسلوبه لم يبعـــد عن الروح العلمية الصادقة التي لا تكل في بحنها عن الحقيقة كما يراها كاتبه ٠٠ ومحاولة كشف الرياء والخداع والتميم والزيف والبهتان في كل ما يغلف شنتون الحياة اليومية ٠٠ وفحص كل مظاهر الحياة والأفكار السائدة مهما كانت مقدسة في ضوء الفكر الحر المطلق والمتحلل من كل الرواسب والقيود والقوالب الجامدة ٠٠

وقد عاش شو حياته نبيا للاشتراكية ٠٠ وفي نفس الوقت نادى بقداسة الفكر الحر المتجدد الذي يساعد الانسانية على ايجاد الحلول لكل معضلاتها فالاشتراكية ليست قوالب جامدة من الشعارات ولكنها تجدد وانطلاق وحرية ٠٠ وهذا الفكر الحر المتجدد هو العفيدة التي يدين بها شو والعاطفة التي يتمنى أن تسود كل الناس بدلا من التفكير بغرائزهم تحت وطأة الرغبة الجنسية في الاستمرار في استغلاله للطبقات الفقيرة ٠٠ وكانت كل كتابات شو بهدف بث هذه العاطفة والعقيدة في نفوس الناس ٠٠ وتحويل الركود المخيم على حياتهم الى حركة وحياة وتطوير وتغيير

وتبديل نابع من احنياجات العصر الني لابد وأن تختلف عن احتياجات العصور السابقة بحكم التطور الزمنى لطبيعة الأشياء ٠٠ وربما اتفن الناس معه في آرائه وربما اختلفوا معه ولكن الذي يرى شو او يفراه لا يمكن ان ينتهى من ذلك الا وتغير شيء في نفسه أو على الافل تحرك في نفسه ٠٠ وهذا كل ما يطلبه شو من كتاباته ٠٠ أن تؤثر في الناس وتحرك عقولهم لكى يفكروا بأنفسهم حنى لو اختلفوا معه أو حتى هاجموه أو حاربوه ٠٠ وبهذا فان شو هو المنتصر دائما حتى في حالة هجوم الآخرين ضده ٠٠ لانه لا يريد سوى تحريك البركة الاسنة التي يغوص في مياهها الراكدة المجتمع المعاصر الى محيط متلاطم الأمواج زاخر بكل ما هو حي وجديد ومنطلق ٠ وهذا هو ما قصده من كتابه « دليل المرأة الذكية » أن يجعل الرجل العادى يفكر لنفسه ولا يترك هذه المهمة لغيره حتى يصير يجعل الرجل العادى يفكر لنفسه ولا يترك هذه المهمة لغيره حتى يصير وجه التحديد ٠٠ التحديد ٠٠

وقد نجم شو في أن يجعل الناس ينظرون نظرة موضوعية الى مساوىء الرأسمالية التى تدوس على كل القيم الانسانية الجميلة سواء كانت حبا أم أسرة أم سعادة أم أطفالا أم املا في غد باسم من اجل الشراهة المادية والطموح الفاسد ٠٠ وقد ساند شــو كل الاشتراكيين المخلصين في حربهم ضد الاستشراء الرأسمالي بطريقة علمية موضوعية لا تعتمد على الخطابة والشمعارات الرنانة ٠٠ وكما يقول ج٠ ك٠ تشسسترتون في كتابه « العصر الفيكتوري في الأدب ، أنه يمكن تلخيص موقف شو من الرأسمالية على النحو التالى : يقول الانسان الفيكتوري التقليدي ببرود وطمأنينة : « ربما لا يكون نظامنا مثاليا ولكنه يؤدي الغرض منه » ، فيجيب شو ببرود وطمأنينة أكثر ، « ربما يكون هذا النظام مناليا ولكنه وهو على رأس الجمعية الفابية التي أمدته بالبحوث المنهجية والدراســة العلمية التي تدخض كل مزاعم الرأسماليين ٠٠ وقد تجنب شـو كل عاطفة هوجاء وهجوم انفعالي على قسوة الرأسمالية بل أبرز بموضوعية أكاديمية وسلسة في نفس الوقت فشلها كنظام اجتماعي واقتصادي في الحفاظ على سعادة ورفع مستوى معيشة أكبر عدد ممكن من جماهير الشبعب العريضة ٠٠ وقد نجح الهجوم نجاحا كبيرا بدليل أن الناس في بدء الهجوم كانوا ينظرون الى الاشتراكي نظرتهم الى دون كيشوت في حربه ضد طواحين الهواء وعندما نجح الهجوم وأثبت فاعليته تحولت نظرة الناس الملمئة بالرثاء والسخرية والازدراء الى الرأسمالي • • ويكفى أن الرأسمالية تجبر الناس على الزواج من أجل المال والمركز الاجتماعي بدلا من الزواج

من أجل الحب والمشاركة الوجدانية ٠٠ أى أن الرأسمالية تتدخل فى أخص شئون حياة الناس وتفرض عليهم قيودا تحد من تطلعاتهم الانسانية وتحولهم الى عبيد للمال ٠٠ وتأييدا لهذا كتب شو فى كتابه « دليل المرأة الذائة » يقول:

« انه من السهل أن تقول للآنسة سميث أو الآنسة جونز : اصغى الى نبضات قلبك وأطيعى أوامرها يا عزيزتى ١٠ اذا أمرتك بالزواج من الكناس أو بالزواج من الدوق ١٠ حسبما تفضلين ولكنك لا تستطيعين الزواج من الكناس ١٠ وكذلك لا يمكن للدوق أن يتزوج منك ١٠ لأن الاثنين لا يملكان نفس العادات والتقاليد ١٠ ولا يمكن أن يعيش في مكان واحد الناس الذين تختلف عاداتهم ١٠ والاختلاف في الدخل هو السبب المؤدى الى الاختلاف في العادات والتقاليد وعلى الآنسة سميت والآنسة جونز أن تعودا أنفسهما على أن يحبا الشخص الذي يمكن الحصول عليه وفي مثل هذه الحالات يمكننا القول آمنين أن الأغلبية العظمى لمنل هذه الريجات لا تتمشىمع قانون الطبيعة القائم على الاختيار الحر من كل قيد وشرط والذي لا يخضع للظروف الاجتماعية المختلفة ١٠

ويلفى شو باللوم كله على عدم المساواة فى الدخل ٠٠ لأنه اذا عاشت كل أسرة على نفس الدخل ٠٠ فلابد أن يشترك الناس جميعا فى عادات وثفافة واحدة ٠٠ ولن يجبر أحد على الزواج من أجل المال لان الزواج لن يتسبب فى هذه الحالة فى زيادة أو نقصان الثروة ٠٠ وسوف يتحسن الجنس البشرى فى ظل هذه الظروف الخالية من القيود الاجتماعية والضغوط الاقتصادية ٠٠ أما الرأسمالية فتفرض على الناس بيع عواطفهم والاتجار فى أجسادهم سواء خارج نطاق الزواج أو داخله ٠ كل هذا من أجل المال ٠٠ ولذا حاول الانسان الهروب من هذا الاذلال بعدم الرضوخ أجل المال ٠٠ ولذا حاول الانسان الهروب من هذا الاذلال بعدم الرضوخ على والثورة عليه ٠٠ فسيجد نفسه فى مواجهة اذلال أكبر يتمثل فى الفاقة عدما تزدهر التجارة ٠٠ ولهذا فان الاشتراكية تملك تأثيرا فعالا وعمليا على أحوال الزواج وتقيمه على أساس متين من الفهم المتبادل والسعادة على أحوال الزوجين وستقل حالات الطلاق وتشرد الأطفال وانهيار الأسرة والانحلال الخلقى بدرجة كبيرة عما هو موجود فى ظل النظام الرأسمالى ٠٠

ويخاف الراسماليون من الاشتراكية لأنها تحد من شراهتهم وجشعهم وتعرى المفاسد التي يرتكبونها تحت أقنعة براقة من المثالية والرومانسية . • لأن الراسمالي الغني الكسول المترهل سيجد نفسه مضطرا لأن يعمل

وينتج ١٠ وسيكنشف اللاهث وراء الجنس أن النساء اصبحن أكتر حصانة من الوقوع في براثن الغوايه ١٠ ويفاجأ المغرم بالمغامرات والمخاطر بان مجال اللعب بمقدرات الناس وحياتهم قد استحكمت حلقاته حوله ١٠ وعلى هذا فان الاسنراكية هي الانقاذ الوحيد للحضارة الانسانية من التدمير والانهيار والسقوط ١٠ لانها لا تقدس أية تفاليد أو عادات أو مثل عليا ١٠ بل لابد أن يخضع كل شيء للنقد الموضوعي والتحليل العلمي والدراسة المنهجية بعيدا عن كل غيبيات أو رواسب ١٠ حتى الاشتراكية نفسها في حاجة دائمة الى النفد القاسي والمستمر حتى لا تتجمد داخل قوالب تحيلها الى أوثان يتعبد الناس في محرابها ١٠ ولا يجب أن نخاف على الاشتراكية من النقد لأنها قادرة على تطوير نفسها والتمشي مع امكانيات العصر وتطلعاته ١٠ أما الرأسمالية فتخاف النقد لأنها نظام مصطنع يتنافي مع منطق الحياة وطبيعة الأشياء ١٠

ولايمان شو المطلق بالاشتراكية فقد تحولت كتاباته ومسرحياته الى أعمال فكرية كتبت من أجل أناس على استعداد للتفكير بأنفسهم لأنفسهم وويصر شو على تقديم شخصياته ذات عقائد اجتماعية معينة تؤثر في سلوكهم تجاه باقى الشخصيات وبالتالى تشكل المواقف الدرامية في المسرحيات لأن شو يخاطب المجتمع من خلالها ٠٠ ولذلك يعد شو قمة حقبة افتتحها ابسن بمسرحياته الشهيرة ٠٠ ويمكننا أن نعد مسرحيات شو أعظم أعمال قامت على مضامين اجتماعية صريحة لأن معظم كتاب الدراما الاجتماعية يقعون في خطأ المباشرة الصريحة التي تحيل العمل الفني الى دعاية ساذجة تروج لفكرة معينة وينتج عن هذا تحطيم العمل الفني كقيمة جمالية لها كيانها الخاص ٠٠ ولهذا ترتفع مستويات مسرحيات شو عن ابسن أحيانا عندما يعالج الاثنان مضامين اجتماعية ٠٠

وتتميز شخصيات المسرحية بالوعى الكامل والادراك المطلق لوضعها الاجتماعي وعلاقاتها الاقتصادية مما يساعدها على النظرة الثاقبة الى حقيقة الأمور على أساس علمي موضوعي خال من تهويمات الرومانسية ٠٠ كل شيء واضح ومحدد كما يقول شو لمترجم حياته الرسمي الناقد أرشيبالد هندرسون: « في كل مسرحياتي دون استثناء ، لعبت الدراسات الاقتصادية دورا خطيرا مثل الدور الذي لعبه علم التشريح في أعمال مايكل أنجلو٠٠» وقد أدت هذه الدراسات الى رفض النظرية الماركسية التي تعالج فكرة فائض القيمة لأن التجربة العملية والخبرة الواقعية التي اكتسبتها الفلسفة الفابية اقتنعت بعدم وجود صراع الطبقات في ظل الاشتراكية ٠٠ لأن

جوهر الاشتراكية لا يقوم على العنف والقسوة واراقة الدماء بل يعتمد على الاصلاح التدريجي والتطوير الهادىء للأشكال الرأسمالية وذلك بمساعدة الاستفراء الواعى لمظاهر الحياة اليومية والادراك العلمي للتطور المادى للتاريخ ٠٠

وهكذاء تعتمد اشتراكية ماركس على الكراهية والحقد بينما تنهض اشتراكية شو على الحب والتجاوب لأنه رفض التطرف التورى للماركسية وآمن بأن الملكية العامة يمكن أن تنحقق دون صراعات أو احقاد حتى لا توجد رواسب في نفوس الناس يمكن أن تتفاقم وتنفجر بعد ذلك مما يصيب الاشتراكية بنكسات ليست في صالحها على الاطلاق ٠٠ وكل ما يطلبه شو من الناس هو اعادة النظر في الأفكار الاقتصادية السائدة ومدى تأثيرها على الحياة اليومية للأفراد سواء بالسلب أو بالايجاب ومن هنا سيكتشف الناس بأنفسهم حتمية الحل الاشتراكي التي ستلجأ اليه يوما كل الحضارات الانسانية لكي تنجو من الطريق المسدود الذي يقف في انتظار التقدم الرأسمالي المزعوم ٠٠ ولكي يقدم شو هذه الاتجاهات الجديدة الى الناس لم يترك حيلة أو وسيلة الا واستغلها لتحقيق هذا الهدف ٠٠ أحيانا نجده يلبس رداء المهرج لكي يصدم الجمهور ٠٠ ثم يجعله يفيق من أثر الصدمة عن طريق تقمص شخصية العالم الباردة التي تقدم الدليل وراء الدليل لاقناع الناس بهذه الآراء التي تحارب القسوة والكراهية والريف والخداع ٠٠

نستطيع أن نعتبر شو نبيا للحب والاشتراكية لأنه كرس حياته وقلمه من أجل هذا الهدف ونقول نبيا لأن نظريته الاشتراكية لم تهمل الجانب الروحى في حياة الناس رغم تأكيدها على أهمية الجانب المادى ٠٠ لأنه يعتقد أن الانسان جسد وروح في آن واحد لا كما يؤمن اشتراكيون كثيرون في أن امتلاك المقدرة المادية هو المصدر الرئيسي لسعادة الانسان ٠٠ وأن المال هو الحل الوحيد لكل المسكلات التي تحير الانسسانية ٠٠ يقول شو:

« يؤكد كل الناس المفكرين على أن السعادة والشبقاء هما من الجوانب الملازمة للانسانية ولا علاقة لهما بالمال ١٠ ان المال يستطيع شفاء الجوع ولكنه لا يستطيع شفاء التعاسة ٠٠ ويستطيع الطعام أن يشبع المعدة ولكنه لا يشبع الروح ٠٠ ، ٠

ولهذا لا نتعبر شو ماديا بمعنى الكلمة رغم فلسفته الواقعية البحتة

فهو يؤمن بأن السعادة الانسانية تنبع أساسا من احترام الذات الذى يحلى بوعا رائعا من الهارمونيه بين ذات الانسان وكيانه الخارجى ككاس يعيش في مجتمع معين ٠٠ فالسلوك الحسن تجاه الآخرين ليس الا احتراما عير مباشر للدات ٠٠ وتمتاز المعاملات الانسسانية والعلاقات الاجتماعيه بالمرونة والسلاسة كلما ازداد الافراد الذين يحترمون انسانيتهم وذوانهم لا نهم بهذا يحترمون الانسانية جمعاء ٠٠ وهناك شيء غامض في نفوسنا سعلى عليه لعظ الروح ٠٠ هـذه الروح لا تسنطيع العيش تحت ظروب الارهاب والقمع وضغوط السفالة والمهانة ٠٠ واذا قتلت الروح لا يمس لاى كسب مادى أن يعوضنا عنها لأن الحياة كلها سوف تفقد معناها وتتحول الى مجرد وجود حيواني قائم على الملموسات المادية الظاهرية وخال من كل تطلعات الروح التي تملأ حيساتنا بالبهجة والسسمو والجمال ٠٠ ولذلك فالسلوك الحسن تجاه الآخرين مصدره هذه الغريزة الالهية السامية البعيدة عن كل قيود المادة المحدودة وقوالب المنطق الجامدة ٠٠

ويرجع شو كل تحطيم للنفس الانسانية الى الظروف الاجتماعية المحيطة بالانسان والتي تضطره للجوء الى الأساليب المهينة والخالية من كل كبرياء وشرف ٠٠ وطبفا لهذا اذا أردنا اصلاح الفرد فيجب أن نبدأ باصلاح المجتمع ٠٠ وهذا الاتجاه نقده الكاتب هيسكيث بيرسون بفوله أن شو يريد وضع العربة قبل الحصان ٠٠ لأن الفرد هو الخلية الأولى للمجنمع ويجب أن نبدأ باصلاحه أولا اذا أردنا اصلاح المجتمع ٠٠ وعلى أية حال فقد ارجع شو كل الفساد المتفشى في المجتمع الى الجهل وليس الى الشر الميتافيزيقي الذي يدعى الرأسماليون أن النفس البشرية قد جبلت عليه ٠٠ وهو يتحدد منهجه في الاصلاح الاجتماعي عندما يقول للنساقد ستيفن ونستن :

« لقد كان هدفى دائما هو الاصلاح الاجتماعى عن طريق حبى العميق للحياة والانسانية وكان اهتمامى برفاهية الجنس البشرى محورا لكتاباتى و و كل ما فعله فلوبير وابسن وبلزاك أنهم نظروا من بعيد الى الحياة بكل أوجه نشاطها التى لا تحصى كمجرد مادة لفنهم ٠٠ ورغم أن نظرتهم كانت متفحصة الا أن الانعزالية قد سيطرت عليها ٠٠ أما أنا فقد خضت غمار المعركة ٠٠ وتألقت فى حومة الوغى وجعلت من قلمى مدفعا ٠٠ واذا كان مدفعى الآن يبدو ميتا لا معنى له مثل ذلك المدفع النذكارى الذى يقع أمام مستشفى سان جورج ٠٠ فذلك لا يعيبه على الاطلاق ٠٠ يكفى أنه قام بواجبه على خير وجه وبروح معنوية باهرة ٠٠» ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من هذا الفصل يتضع لنا الخط الأساسي الذي لعبته الاشتراكية في مسرحيات شو وكانت بمابة نغمة أساسية ترددت في جنبات معظم اعماله وأعطتها أبعادا وأعماقا ولم تحولها الى مجرد دعاية سافرة وساذجة ورخيصة لها ٠٠٠ لأنها استمدت قوة مضامينها من ميدان الفكر الرحيب والمتجدد واعتمدت أشكالها الفنية على القيم الجمالية التي يحتمها منهج الفن الرفيع والممتاز ٠٠ فامتزج الفكر بالفن في توليفة باهرة جعلت أعمال شو خاليه من جفاف الفكر المجرد وصنعة الفن المتكلفة ٠٠ ولا يعمد تجريدنا لخط الاشتراكية في هذا الفصل اعتداء على كيان المسرحيات كأعمال فنية لها كيانها الخاص ٠٠ ولكنه كان بمثابة ابواز للعمد الأساسية التي يفوم عليها هذه الكيان ٠٠ هذه العمد التي تمثلت في «دفعة الحياة» و «المرأة الجديدة» و «المراة الجديدة»



الباب الثالث

الحبب فخت مسرحبات شو الصغيرة



## الحب في مسرحيات شسو الصغيرة

كانت معظم مسرحيات شو الصغيرة بسابة هجوم عنيف على كل مظاهر الرومانسية التي تغلف أنواع الحب المختلفة ٠٠ وهي بهذا تعــد تنويعات جانبية تزيد من الابعاد والاعماق التي وردت من قبل في مسرحياته الكبيرة ونمنحها أصداء تزيد من خصوبتها الفكرية والفنية ٠٠ ورغم نظرة شو التحليلية تجاه مضمون الحب والتي غلب عليها المنطق البارد في بعض الأحيان فأنها لم تنخل من الحماس ٠٠ وقد يفهم البعض من هذا أن شو لا يقيم وزنا للحب ولا يحترم من يؤمن به ٠٠ ولكن هـذا الفهم يجانب الحقيقة لأن شو كان من الكتاب والمفكرين الذين قدسوا الحب واعتبروه احدى مصادر القوة والتطور في الطبيعة وعليه بني نظريته في « دفعــة الحياة ، ٠٠ ولكن شو ثار ضد الرومانسية والمثالية الزائفة التي حاول الرأسماليون احاطة الحب بها حتى يصبح تسلية المتعطلين بالوراثة وشغل أوقات فراغ الكادحين حتى لا يفكرون في تغيير أحوالهم البائسة وقلب ظهر المجن لهؤلاء الرأسماليين المستغلين ٠٠ ولذلك شجع الرأسماليون الحب الرومانسي كأحد الغيبيات التي تساعد الناس على الهروب من مشاكلهم ٠٠ وبعدها تغلغل الحب الرومانسي في المسرح والرواية والقصة ثم ساد تفكير الناس وسلوكهم ٠٠ وجاء شو لكي يضع الحقيقة كاملة أمام الناس دون زيف أو خداع كما رأينا في مسرحياته الكبيرة ٠٠ وردد نفس الأصداء في مسرحياته الصغيرة ٠٠

تسردد احدى هذه الاصداء في مسرحية « العصر الذهبي للملك الطيب مسارلز » عندما يقول السير اسحق نيونن : « لا يدخل النسساء حياه الفيلسوف الا لتشتيت الانتباه ٠٠ لأنهن يطلبن اهتماما زائدا بهن ٠٠ » ومن الملاحظ أن معظم الرجال العظام الذين يقدمهم شو يحاولون الهرب من مناورات النساء الغرامية لكي يكرسوا حياتهم من أجل رفاهية البشريه ٠٠ يضيف السير نيوتن بقوله : « لا أستطيع أن أقوم بتسلية السيدات من مجتمع السيدات ٠٠ أصبح ذلك ضرورة لي ٠٠ ويجب أن أستميحكن من مجتمع السيدات ٠٠ أصبح ذلك ضرورة لي ٠٠ ويجب أن أستميحكن كتابه « برنارد شو كفيلسوف وفنان » ص ٢٧ يقول : « ان الدليل الأول عنصر المبادرة في يدها بعد أن كان في يد الرجل الذي طالما طارد المرأة تأخذ من قبل ٠٠ » ٠

ولذلك يبذل عباقرة الرجال عند شو كل جهدهم في سبيل العيش في عزلة حتى يتفرغوا لتكوين ضمير البشرية اجتماعيا وعلميا دون مناورات الغـرام المزعجة التي تشبتت تفكيرهم ٠٠ ولقد اهتم سُـو في مسرحياته بالمبارزة الغرامية بين الرجل العبقري والمرأة الأنشى سواء كان النصر في نهايتها معقودا للمرأة أو للرجل كما نرى في المسرحية القصيرة « كيف كذب على زوجها » حيث تدور المبارزة بين الشاعر الصغير الجميل هنرى آبجون والسيدة المتزوجة أورورا بومباس ٠٠ ولعل هذه المسرحية قد كتبها شو للسخرية من مسرحيته الشهيرة «كانديدا» وذلك بعلب مواقف «كانديدا» رأسا على عقب ٠٠ لأنه بينما يتير الشاعر مارشبانكس التعاطف والاعجاب نجه نظيره هنرى آبجون يس الضحك والسخرية للتصنع البالغ البادي في حركاته ولمسات المبالغة والكاريكاتير التي أحاطها شو بشخصيته ٠ لقد قرر هنرى أن يواجه زوج أورورا بحبه لزوجته حتى يضع حداً لهذه العلاقة السرية لأنه كشاعر رومانسي لا يجب أن يخفي حبه عن العالم • • وعندما يجد نفسه مضطرا الى اخبار زوجها بومباس عن الفتاة التي كتب لها أشعار الغزل المستعل ٠٠ نجده يجبن ويكذب ويدعى أن أشعاره قد كتبت لفتـــاة أخرى تدعى أورورا أيضــا ٠٠ وأما عن علاقته بزوجته فهي علاقة مليئة بالبرود واللامبالاة ٠٠ ويعتقد أنه قد أنفذ نفسه بهذه الكذبة وأنه اسنطاع الهرب من انتقام زوجها ٠٠ ولكن الذي يحدث

هو العكس ٠٠ يثور الزوج بومباس ثورة عارمة لأن هنرى على الرغم من حساسينه كشاعر لم يستطع أن يقدر جمال زوجته ١٠٠ ويقوم للهجوم عليه وتأديبه لان أهان جمال زوجته وسحرها ٠٠

وإذا كان بومباس قد عولج بطريقة كاريكاتيرية ساخرة لاثارة ضحك الجمهور الا أننا نجد شبيها له أكنر احتراما ورد ذكره في نالك روايات شو الأولى ٠٠ « الحب عند أهل الفن » ٠٠ هذا الشبيه هو جون هوسكين زوج الفنانة الرائعة مارى ساذرلاند ٠٠ من خلال هؤلاء الأزواج التقليديين يقدم شو الجانب الواقعى البعيد عن الحيال المرهف والاحساس المتشوق بما يحمل من جفاف ووحشة وعدم اهتمام بالرومانسيات ٠٠ وهم يكنون لزوجاتهم اعجابا بالغا بجمالهن وذكائهن ولا يتطرق الحقد أو الغيرة الى قلوبهن حتى عندما يقع الرجال الآخرون في حب زوجاتهم بل يجدون لهم العذر لأن جمال زوجاتهم وذكاءهن لا يمكن مقاومتهما والصمود أمامهما٠٠ والغريب أن الرغبة الجنسية المستعلة لا تتدخل كتيرا في اعجابهم بزوجاتهم مما يذكرنا بالملك تشارلز في مسرحية « العصر الذهبي للملك الطيب تشارلز » عندما يقول لزوجته كاثرين : « يا حبيبتي ٠٠ لقد تذوقت طعم كل الأجساد ٠٠ وكلها متشابهة ٠٠ لأن كل القطط لونها رمادي في الظلام ٠٠ ولكن الاختلاف يوجد في الأرواح والعقول ٠٠ وفي النهاية يعلم الإنسان كيف يصرف النظر عن الجسد كلية ٠٠ » ٠

وهنا تبرز فكرة شو عن الزواج اذ يعتبره شركة قائمة على الاحترام المتبادل بين الأرواح والعقول وليست مجرد علاقة قائمة على الاشباع الجنسى والاحتياج الجسدى ٠٠ لأن الزواج هو مشاركة متكافئة واذا تركت الحب بمفهومه الرومانسي يتدخل فيها فسيفقدها توازنها حتى تنهار من أساسها ٠٠ ولقد اكتشف شو أن الجنس في حد ذاته ليس كافيا لكي يكون أساسا للعلاقات الانسانية الدائمة ٠٠ ولذلك نادى بأن ينظر الى الزواج نظرة بعيدة عن كل لواعج الهوى وتباريح الغرام وقد ذكر الناقد فرانك هاريس في كتابه « برنارد شو » ص ٢٣٥ أن شسو قد كتب اليه يوما يقول : « يمكنك أن تعد على أصابع اليه الواحدة عدد النساء اللاتي أثرن في الرغبة الجنسية فقط ٠٠ وفي هذه الحالات لا أتأثر كثيرا لأن الرغبة مؤقتة وسريعة الجنسية فقط ٠٠ وفي هذه الحالات لا أتأثر كثيرا لأن الرغبة مؤقتة وسريعة ٠٠ أما التعاطف والفهم والاحساس فذلك ما يتبقى ٠٠ » وفي كتاب مسارحنا في التسعينيات » المجلد الثالث ص ٢٥٦ كتب شو : « قل لى بالله عليك ٠٠ ما علاقة الزواج باضطرابات ونزوات الشهوة الانسانية ؟

ان الناس يتزوجون من أجل الصدافة والزمالة وليس من أجل الاتصال الجنسي ٠٠ » ٠

وادا كانت كاترين من الزوجات اللاتم, يحببن أزواجهن الى درجة الجنون لكانت قد قتلته او أقدمت على الانتحار ٠٠ وذلك لان زوجها الملك تشارلز قد تعود على معاشرة جميع أصناف النساء دون استنناء ٠٠ نقول لزوجها في برود ولا مبالاة: « ما الذي يدعوني الى الاهتمام بعشيقاتك ٠٠ ونسائك وحريمك ٠٠ هؤلاء التافهات اللاتي يقمن على خدمة شهواتك ٤ لقد منحوني الفرصة لكى أكون بالنسبة لك شيئا أعظم وأهم منهن اليك في الواقع انك لم تخني على الاطلاق ٠٠ » ولوجود مثل هذه الشخصيات في الواقع انتفى وجود الحقد والحسد والغيرة والكراهية والأنانية وباقي أنواع التعاطف السخيفة والشطحات الرومانسية التي أحاطت بعاطفة الحب بين الأزواج زمنا طويلا ٠٠ هنا تعتبر كاترين غراميات زوجها نوعا من مظاهر الحياة المألوفة طالما أنه يحترم عقلها ويعجب بروحها ٠٠ وكذلك بومباس في مسرحية «كيف كذب على زوجها » نجده ينظر الى غراميات زوجته نظرة اعجاب وتقدير ويعذر هنرى الشاعر الذي لم يستطع منع نفسه من الوقوع في غرامها ٠٠

ولقــه كتب الناقد كولبورن في كتابه « برنارد شـو الحقيقي » ص ٢١٥ ـ ٢١٦ معلقا على مسرحية «العصر الذهبي للملك الطيب تشارلز» قال :

«قد نحس بوجود مؤامرات الجنس ومناورات الغرام في هذه المسرحية وهي الحيل التي استخدمها بكثرة كتاب المسرح ابان عودة الملك تشارلز الثاني الى انجلترا ٠٠ ويبدو هذا واضحا في شخصية باربرة عشيقة الملك والتي يتفجر جسدها بالانوتة والاغراء ٠٠ ولويزا التي تخطط في مكر وخبث من أجل الايقاع بالملك ونيلي اللطيفة المحبوبة ٠٠ ثم الملكة كاثرين تلك الزوجة الوفية التي تقنع بمكانها في خلفية حياة زوجها ٠٠ ولكن شو لا يستخدم احداهن محورا لمسرحيته رغم أنه استخدم كاثرين محورا للفصل الثاني القصير ٠٠ فقد استخدم عشيقات تشارلز كمجرد ملامح للجانب الحسى لمسرحيته التي امتازت بالفكر والبعد عن المواقف الملتهبة ٠٠ ولذلك اقتصر دورهن على التخفيف من حدة التوتر الفكرى التي ربما قد طغت على المسرحية ٠٠ وكان عدم اهتمام الكاتب بشخصيات العشيقات أن أصبحت شخصيات جافة ومملة وحريفة المذاق ٠٠ وهي كذلك بالنسبة له شخصيا ٠٠ وهو يهملها لسبب بسيط يعرفه هو جيدا ولكن لا يريد

أن يعترف به حتى لنفسه وهو أن نجسيه مواقف الحب والعاطفة والمؤامرات الغرامية والحياة مى حريم الملك تشارلز الذى يشبه حريم سليمان الحكيم كل هذا ليس فى مقدرة شو ككاتب مسرحى ٠٠ » ٠

واختلف في الواقع مع كولبورن لأن القضية ليست مجرد القدرة على تجسيد مواقف الغرام والجنس على المسرح ولكن القضية تتركز في المنهج الدرامي الذي اتبعه الكاتب والى أي مدى نجح في ايصاله الى الجمهور ٠٠ هذا هو المعيار الذي يجب أن نقيس به أعمال أي فنان بحيث لا نفرض عليه مقياسا من الخارج وتعجبره على الرضوخ له ونتهمه بالعجز اذا لم يسنطع تنفيذه ٠٠ والمنهج الدرامي والفكري عند شو يقول لنا أن الجنس لا يصلح لأن يكون أساسا لمسرحية فكرية محترمة لأنه عاطفة مؤقتة مرهونة باشباعها وليس لها أية دلالات أخرى متعلفة بها ١٠ ولا يمكن أن تعتبر أساسا للزواج الناجج القائم على الفهم والتجاوب والاحترام المتبادل ١٠ فالزوجة العاقلة الحكيمة هي التي تلعب دور المأوى والظل لزوجها من كل أنواع الاغراء التي يتعرض لها من النساء الأخريات ١٠ وهي تحميه دون غيرة أو حسد أو أنانبة ١٠ ولذلك فهو يرتبط بها الى الأبد لأنها تمنحه الحب ممزوجا بالأمن والسلام والاستقرار والاحترام والتعاطف الذي لا يجده عند النساء الأخريات ٠٠

هذا هو منهج شو الفكرى والدرامى ٠٠ فكيف نجبره على تجسيد مواقف درامية لا نمت لمنهجه بصلة كما حاول الناقد موريس كولبورن أن يفعل ٠٠ ولناخذ موقفا من نفس المسرحية لنؤكد وجهة نظرنا :

تشارلز: هذا هو سكننا الجديد يا زوجتى العزيزة ١٠٠ انه المكان الوحبد الذي لا يمكن أن تصل اليه النساء الأخريات وراثى ٠٠

كاثرين: اذن ٠٠ اقتنعت أخيرا أن للزوجة قيمة على أية حال ٠٠

تشارلز: لا يوجد انسان على وجه الأرض مثل الزوجة ٠٠

ثم يقدم شو نظريته في الزواج والحب والجنس على لسان تشارلز عندما يقول لزوجته:

« يا حبيبتى ٠٠ عندما كنت حدثا اعتقدت أنه يوجد نوع من النساء لا يمكن احتماله على الاطلاق ٠٠ وهو النوع الذى لا يفكر الا فى خلاص روحه من الشيطان ٠٠ ولكننى وجدت فى باربرة عشيفتى شيئا أسوأ ٠٠ وجدت أنها امرأة لا تفكر الا فى اشباع نهم جسدها ٠٠ أى فى الحصول

على الرجال والمال ٠٠ ولكنها لا تشبع ولا تظل على حال ٠٠ تريد الحصول على كل شيء ٠٠ وعندما يأخذ الانسان مأربه من جسد باربرة ٠٠ وهو جسد رائع دون شك ٠٠ لابد أن أعترف بذلك ٠٠ لا يتبقى شيء خلف اشباع الشهوة ٠٠» ٠٠

وهكذا تسير المناقشة ويتطور الحوار دون أى انفجار عاطفى أو أحداث المتهبة أو غيرة مدمرة أو أنانية محرقة ٠٠ هذا الادراك الواعى للزوجات الطيبات تجاه أزواجهن المتهورين بجعلهن عظيمات فى نظر الأزواج بل لا يمكن الاستغناء عنهن على الاطلاق ٠٠ والزوج السعيد المحظوظ هو من يستطيع الحصول على هذا النوع من الزوجات اللاتى يعاملن أزواجهن على أساس أنهم مجرد أطفال كبار تتميز تصرفاتهم بالشقاوة والدلال والغرور فى بعض الأحيان ٠٠ ويتكرر نفس النمط فى شخصية الملكة فيليبا فى مسرحية «ستة أسرى من كاليه » وهى التى أنجبت من الملك ادوارد النالن أحد عشر طفلا ١٠٠ ومع ذلك فقد وجدت أن أشق مهمة ملقاة على عاتقها هى زعاية أكبر أطفالها على الاطلاق ٠٠ تقصد بهذا زوجها ٠٠ وهى تسعى لديه للافراج عن الأسرى الستة وذلك عن طريق التربيت عليه كما لو كان طفلا يمرح فى حجر أمه ٠٠ ويرضخ لطلبها فعلا عندما تغرقه فى بحر من حنان الأمومة وعطفها ٠٠

ولا شك أن معظم مسرحيات شو الصغيرة عبارة عن كوميديات تميل الفارس في مبالغاتها وأسلوبها الكاريكاتيرى في التشيخيص وخلق المواقف ٠٠ في مسرحية «كيف تتحكم في نفسك» نجد الفارس هو العنصر الغالب على المواقف التي تدور حول الخيانات الزوجية ٠٠ ويكتب لها شو مقدمة ضافية يناقش فيها ظاهرة تعدد الزوجات والغيرة الزوجية والحياة الجنسية ٠٠ ويعتبر شو أن الغيرة عاطفة هوجاء لا علاقة لها بالجنس كحاجة بيولوجية ٠٠ وكذلك لا علاقة لأخلاقيات المجتمع بالاشباع الجنسي لأنه لا يمكن اخضاع الطبيعة البشرية الخلاقة لقوالب اجتماعية جامدة ٠٠ وقد بني شو المسرحية على العلاقة التي ارتبطت في ذهن الناس بين الجنس والغيرة من ناحية وبين الزواج والأخلاقيات من ناحية أخرى ٠٠ نجد في المسرحية زوجين يغازل كل منهما زوجة الآخر ثم يحدث أن يتقابل الأربعة السرحية زوجين يغازل كل منهما زوجة الآخر ثم يحدث أن يتقابل الأربعة من هذه الشطحات الرومانسية التي لا تحمل أي معنى على الاطلاق ٠٠ ورغم أن المسرحية تدور حول الخيانات الزوجية الا أنها لا تحاول اثارة المتفرج تلك الاثارة الرخيصة التي يحاولها كتاب المسرحية الرومانسية التي يحاولها كتاب المسرحية الرومانسية التي يعاولها كتاب المسروية الوروك الميانات الرومانسية التي يعاولها كتاب المسروية الرومانسية الرومانس

التى تعالج مضامين جنسية ٠٠ لأن الائارة الفكريه والنشوة العقليه التى تومض بين المواقف تسيطر على الشخصيات وتقنل أى أنر للائارة الجنسية ٠٠ ولنأخذ الموقف التالى لنبين نموذجا لهذا الانجاه :

جريجورى: لا ١٠٠ اننى مهتم جدا ١٠٠ ومدرك جيدا لكل ما أفعله ١٠٠ لقد استيقظ ضميرى أخيرا ١٠٠ آه ١٠٠ أين نشوة الحب أين ؟ ٠ أين الخيبوبة ؟ أين الجنون الذى يؤدى بالرجل الى التضحية بالعالم كله في سبيل المرأة التي يعبدها ؟ لا أعتقد أنه يوجد فعلا شيء من هذا النوع ١٠٠ وان وجد فلا يستحق كل هذا العناء ١٠٠ أنا أعرف أن هذا خطأ ١٠٠ وأنى أحس الآن ببرود ولا مبالاة لم أحس بهما من قبل طيلة حياتي ١٠٠

مسنر جونو: ( فاتحة ذراعيها له ) ولكنك لا تسنطيع مقاومتي ٠٠

جریجودی: بل یجب علی هذا ۰۰ لا مفر من ذلك (یقذف بنفسه بین ذراعیها) آه ۰۰ یا معبودتی ۰۰ یا كنزی ۰۰ سوف نندم علی ذلك ۰۰ دراعیها

مسرز جونو: نستطيع أن نغفر لأنفسنا ٠٠ ولكن هل يمكن أن نغفر لأنفسنا اذا تركنا لحظة مثل هذه تضيع منا ٠٠

جریجوری : سأقاوم حتی آخر رمق ۰۰ فأنا لا أوافق علی هذا ۰۰ لید انزلق قدمی و کدت أن أنهار ۰۰ انی بری، ۰۰

فى منل هذه المواقف يفكر المتفرج أو الفارى، دون أية اثارة ٠٠ بل يبلغ به الأمر فى بعض الأحيان أن يضحك ويسخر عندما يجد المرأة وهى تنقض مثل الصاعقة على الرجل دون رحمة أو هوادة على عكس ما توقع وما تعود فى مسرحيات الجنس الرومانسية ٠٠ والتى نجد فيها الفناة خجولة ترغب فى الرجل ولكنها لا تستطيع الافصاح ٠٠ واذا بعدم الرجل تحاول التمتع ٠٠ حتى يتصاعد الموقف وينتهى الأمر بعملية أشبه بالاغتصاب ٠٠ أما فى مسرحيات شو فالمرأة هى التى تطارد الرجل وتحاول اغتصاب ٠٠

فى مسرحية «غزل القرى » نجد البطلة التى يرمز الكاتب الى اسمها بحرف « ى » تحاول الايفاع بالبطل المدعى « ا » • • وهدفها من كل هذا هو الحصول على أب لطفلها الذى تريد انجابه بأسرع ما يمكن حنى تلبى نداء دفعة الحياة الذى يلح على كبانها لتحقيفه • • ولا نوجد علاقة بين الزواج أو الحصول على زوج وبين الحب لأن الحب \_ كما يعتقد شو \_ اذا تدخل فى الزواج فلابد أن ينهار من أساسه لأنه سيفقد عنصر التوازن

الذى يضمن استمراره ١٠٠ نجد « ى » تقول : « اذا وقعت فى حب رجل فلا يدكن أن أتزوجه لانه سيتسبب مى تعاستى البالغة ١٠٠ » وهى امراة جديدة بمعنى أنها لا تحيط سلوكها بأية نحفظات وتعلن عن خططها التى تخفيها نظيراتها من النساء التقليديات ولذلك اختفت أية لمسات رومانسية أو لمحات غامضه من المسرحية ١٠٠ وعندما يخبر « ١ » « ى » أننا نحتاج الى العقبات والمغامرات والمساق والحب والأمل وخيبة الأمل والشك والبؤس والخطر والموت لكى تستحق حياتنا أن نعيشها ١٠٠ نجدها تقول له بواقعية منقطعة اننظير « شكرا ١٠٠ لا أريد هذا ١٠٠ كل ما أريده هو الزوج ثم النتائج المترتبة على ذلك ٢٠٠ » ويقع فعلا ما صممت عليه وتتزوج البطل وتحوله من كاتب ألمعي الى زوج يفوم على شئون منزلها وأطفالها ١٠٠

هناك في مسرحيات شو الأخرى موافف كنيرة مضادة للنظرة الرومانسية المحبوبة بالنسبة للجمهور الانجليزي التعليدي ٠٠ منها انعكاس موقف الجنسين لامور الحب ٠٠ فأصبحت الفتاة قوية البنية والعزيمة والشكيمة تفكر بعقلها وتنفذ بعضلاتها القوية ١٠ وتميل تصرفاتها عموما الى الرجولة والفظاظة بينما أصبح الفتى شبه مخنث وضعيف الارادة ولا يستطيع أن يؤدى شيئا الا بمساعدة المرأة التي تحبه ٠٠ في مسرحية « العلاج بالموسيقي » تمثل لاعبة البيانو ستريجا ثاندرديج الفتاة المسترجلة القوية الصلبة العنيفة التي تعتمد على نفسها في كل شيء تفعله ٠٠ وعلى النقيض منها نجد اللورد الشاب ريجنالد الذي يتقدم للزواج منها قائلا: « انى شيء ضعيف ومسكين يا ستريجا ٠٠ ولكنني أستطيع انشاء ببت لك ٠ » وبذلك يردد النغمة التي قدمها شو من قبل في مقدمته ملسرحات لطبغة »:

« ان القويات المسيطرات من النساء يحببن الزواج من الرجال الضعفاء المستكينين الذين يرغبون في حياة هادئة بعيدا عن المجتمع الذي لا يقيم لهن وزنا اذا قورنوا بأقوياء الرجال » •

تقول ستريجا لحبيبها المخنث ريجناله: « استعد الأسوأ تجربة ستمر بها في حياتك سأخلق منك رجلا ٠٠ » والعجيب أن ريجنالد هــذا مدرك لضعفه الأنثوى ولا يشعر بأى خجل منه ٠

ريجنالد: لقد حكم على الزمان أن أعيش في منزل مع خمس من الأخوات المتوحشات اللاتي لا يعرفن سوى الخسونة والعنف ٠٠ ولا يهتممن الا بتسلق جبال الألب وركوب الطالمات الشرعية والاشتراك في المظاهرات ومحاربة رجال الشرطة ٠ هل تعرفين ماذا يطلقن على ؟

ستريجا : ماذا يطلقن عليك يا حبة عيني ؟

ریجناله: انهن یطلقن علی لقب العاله ۰۰ حسنا انی أعنرف بأننی عاله فأنا لا استطیع أن أعیش فی هذا العالم دون أن یحمینی شخص ما ۰۰ ویکون درعا واقیا لی ۰۰ أرید ساعدا قویا أعتمد علیه ۰۰ وقلب کبیرا یحتوینی ویسقینی الحنان ۰۰ وشخصا مکافحا یکسب قوته بعرق جبینه حتی استطیع مشارکته دخله دون احتمال مشقة کسب قوتی بنفسی ۰۰ فأنا لست الا شیئا مسکینا ۰۰ أنا أعرف یا ستریجا أن فی امکانی انشاء مسکن لك ۰۰ ولی ذوق باهر فی اختیار السجاجید واللوحات ۰۰ وأستطیع أن أطهو الطعام نم أقوم بعر ف لمؤسیقی اللطیفة بعد الغذاء ۰۰

من الواضح أن الموقف يعوم أساسا على الكاريكاتير الصارخ الذى ينزع الى التهريج والتنكيت المباشر ٠٠ ولذلك لا يجب أن ننظر الى متل هذه المسرحيات الصغيرة نظرة جدية اذ أنها مجرد تعبير عن روح المهرج في شيخصية شو ٠٠ هذه الروح التي كانت تسيطر في بعض الأحيان على مسرحياته الكبيرة الجادة ٠٠ وما يتار في منل هذه المسرحية ليس الا رغبة شو الملحة في الضحيحك من بعض جوانب السلوك التي سادت مجتمعة وما فعله هو تجريده لهذه الملامح وتركيزها في الشخصيات والمواقف ٠٠ ولا شك أن الجمهور يضحك من قلبه عندما يسمع ستريجا تقول لريجنالد: في شيئا تحبه رغم طبيعتك الناعمة الرقيقة ٠ ولابد أني سأوذيك يوما وأصدهك ٠٠ وربما ٠٠ نعم يجب على أن أعترف ٠٠ فمزاجي عنيف ٠٠ وربما في ثورة غضب ٠٠ ضربتك ضربا مبرحا ٠٠ و فيرد عليها ريجنالد: وربما في ثورة غضب ٠٠ ضربتك ضربا مبرحا ٠٠ و فيرد عليها ريجنالد:

ولا شبك أننا نتفق مع العنوان الجانبي الذي منحه شو لمسرحيته. ٠٠ فقد كتب تحت العنوان الرئيسي : « قطعة من الكلام الفارغ ٠٠ » لأنها لا تحتوى على أي هدف آخر وراء الضحك .٠٠

فى مسرحية « قصاصات الصحف » نجد أن المساراة متكافئة بين الرجل والمرأة ٠٠ تلعب مسز بانجر دور المرأة المسترجلة التى نبلغ من العمر الأربعين ويتميز صوتها وجسمها بالقوة والعنف وهى تؤمن بأن كل الأقوياء من الرجال الذين غيروا مجرى التاريخ ليسوا الا نساء متخفيات متنكرات ٠٠ وعندما يقابلها الجنرال ساندستون قائد الجيش البريطاني

ذلك الرجل ذو الارادة الحديدية يعجب « برجولتها » وقوة شخصيتها ويعرض عليها الزواج لأنه وجد فيها مثله الأعلى : امرأة تجرى فى دمائها روح العسكرية الحفة ٠٠ وعندما توافق مسز بانجر على عرضه ٠٠ يندب الجنرال ميتشنر صديقه حظ الجيش البريطاني بقوله : « أن الجيش البريطاني الآن تحت قيادة مسز بانجر » ٠٠ ولكى ينقد الجنرال ميتشنر الجيش من هذا المصير التعس يتزوج من مسز فاريل لكى تقف فى مواجهة مسز بانجر ٠٠ عند ثد يمكن انقاذ جيش الامبراطورية من الوقوع فى برائن مسز بانجر ٠٠

وتعد معظم نساء شو المسترجلات مجرد نكات تسير على قدمين لأننا لا يمكن أن نتعرف على ملامحهن كبشر من دم لحم ٠٠ فهن لا يتكلمن عن رجل واحد بصفة خاصة ولكن يتكلمن عن الرجال بصفة عامة لأنهن لا يعتبرن شخصيات مستقلة استقلالا ذاتيا بل مجرد أنماط عامة تعبر عن اراء شو وتكاته دون تحقظ ٠٠

ليدى كورنثيا: لا نستطيع بعد ذلك أن نثق في الرجال ٠٠

مسئر بانجر: نعم ٠٠ فهم لم يظهروا القوة أو الشبجاعة أو التصميم الذي يمكن أن يواجه به ثورات النساء المطالبات بحق الانتخاب ٠٠

ليدى كورنثيا: ان الطبيعة اقوى بكثير منهم ٠٠

مسز بانجر: ان الصراع الجسدى بين أفراد الجنسين لا يظهر على حقيقته ٠٠٠ ليدى كورنثيا: انه مضاد للأخلاق ٠٠٠

مسنر بانجر: انه الحداع بعينه ٠٠

ليدى كورنثيا: انه مجرد عناق جسدى تحت ستار برىء ٠٠٠

فى مسرحية « اللقيطة الحسناء » تلعب أنستاسيا دور المرأة المسنرجلة التى عانت كثيرا من حياة السجن وأثرت فى حيانها تأثيرا كبيرا ١٠ فقبل دخولها السجن كانت تحس أن الحياة لا يمكن أن تحياها دون حب ١٠ ولكن عندما خرجت من السجن أدركت أن أهم شىء فى هذه الحياة هو الحصول على القوت أولا لأن الحب لم يعد كل شىء فى حياتها ١٠ ولذلك نجد أن معظم المكافحين من أجل خبزهم لا يجدون وقتا للحب ١٠ ولكن عندما يحصلون على الحبز وتمتلىء بطونهم يبدأون فى البحث عن الحب ١٠ وهذا ما حدث لانستاسيا عندما تمكنت من الحصول على طعامها أحست أنها بحاجة الى هدف تحبه وتضحى من أجله ١٠ وتصرخ فى نهاية السرحبة

بعد أن امتلأت معدتها بالطعام: « ان ذراعى الخاويتين ما زالنا فى أشد الحاجة للحصول على شىء جميل لضمه الى صدرى ٠٠ » ويصبح همها الأكبر هو الحصول على رجل حياتها ٠٠ وتحاول أن تتقمص دور المرأة المستضعفة حتى تتير العطف الذى يعد المدخل الأول للحب ٠٠ فالرجل غالبا ما يقع فى غرام المرأة الضعيفة لأنها تمنحه احساسا بالفتوة والقوة ٠٠ وتدرك أنستاسيا هذا جيدا عندما تقول لبرابازين: « نعم يا حبيبى ٠٠ أنا لست الا امرأة ضعيفة بعيدة كل البعد عن الكمال المثالى ٠٠ ولا أملك شيئا فى هذه الحياة أتعلق به سوى حبك ٠٠ ولا مكان أستريح فيه سوى صدرك ٠٠ » وهكذا رغم استرجالها نجدها تستعمل حيل الأنثى الضعيفة حتى توقع برجلها فى غرامها ثم يتزوجها ٠

في مسرحية « آنا جانسكا الأميرة البلشفية » نجد امرأة مسترجلة أخرى تنضم الى الثورة البلشفية متخفية في ملابس رجل ٠٠ ولكن الموقف يناقض الموقف الذي سبق في مسرحية « اللقيطة الحسناء » لأن آنا جانسكا التي تبدو مسترجلة في حقيقتها أنثى ضعيفة بينما أنستاسيا التي تبدؤ أنشى ضعيفة هي في حقيقتها امرأة مسترجلة ٠٠ أما عن آنا جانسكا فنجدها تتخفى في ملابس رجل لكي تهرب مع ضابط شاب ٠٠ وهي لا تبحث عن الخيال والهيام ولواعج الهوى بل تبحث عن الاشباع الجنسي ثم انجاب الأطفال حتى تحقق وجودها في هذه الحياة ٠٠ ولذلك لا تريد من حبيبها أن يتعبد في محرابها لأنها لا تعد نفسها الهة بل مجرد أنشى في حاجة الى تحقيق ذاتها في حرية وانطلاق بعيدا عن القيود المقيتة التي عانت منها كثيرا في بلاط أبيها الأمير ٠٠ مما يؤكد لنا أن المرأة هي المرأة سواء كانت أميرة أم سجينة مثل انستاسيا ٠٠ لأن الطبيعة لاتتقيه بالطبقات الاجتماعية أو الفروق الاقتصادية التي تعد بمتابة القوالب الجامدة التي تحد من انطلاقات التطور ٠٠ ودائما تحطم الطبيعة هذه التقاليد كما حطمت آنا جانسكا حياتها الرتيبة المملة كأمىرة وانطلقت تسعى وراء معنى وجودها ٠٠ وأول شرط لتوافر هذا المعنى هو الحرية الفردية ٠٠

فى مسرحية «كاثرين العظيمة » تقوم كاثرين امبراطورة روسيا بدور المرأة المسترجلة التى تسلك سلوك الرجال دون ما خجل أو حياء ٠٠٠ وقد كتب شو فى مقدمة المسرحية اعتذارا عن كتابتها أصلا:

« فى هذا الجو الملىء بالدسائس ومؤامرات البلاط لم يكن هناك أي مجال لخيال رومانسى أو اهتمام موضوعي وعلمي بالسياسة ٠٠ ولم يكن

هناك شىء يغرى العقل المفكر بقراءة هذه المسرحية أصلا ٠٠ ولكن شخصية كاثرين كامرأة بما تحويه من قوة ومعالم واضحة مع فقدان نام للأخلاقيات ــ ما زالت تسحرنا وتسلينا كما سحرت وأثارت اهتمام معاصريها ٠٠ »

ولقد أراد شو بمسرحيته هذه أن يضع كاثرين في مكانها الحقيقي وفي ضوء واقعى لأن كتاب الرومانسية الساذجة أحاطوها بلمسات رومانسية وخيالية لا تمت للواقع بصلة ٠٠ ولقد اعتبرها معاصروها امرأة ساحرة لا تهتم كثيرا بالأخلاق السائدة بسبب سلوكها الذي يميل الى الرجولة ٠٠ ولكنها في واقع الأمر كانت تبحث عن الحرية مثلما فعلت الأميرة آنا جانسكا في المسرحية السابقة ٠٠ فقد ستمت حياة البلاط بما تحمله من قيود وتحفظات وتفاليد تكاد تخنقها ٠٠ فهى تضطر الى لنس تبدو في أوج جلالتها بينما تكاد تسقط اعياء من الارهاق ٠٠ ويجب عليها تبدو في أوج جلالتها بينما تكاد تسقط اعياء من الارهاق ٠٠ ويجب عليها من تبتسم للسفراء الشيوخ ذوى الخلقة القبيحة بينما تدير ظهرها للذين يتمتعون بالشباب والوسامة ٠٠ ولذلك فهى تثور على كل هذا الرياء وتمارس حريتها الشخصية رغم كل شيء ٠٠ فلا تهتم بما يقوله الناس عنها الدون عندما قيدته بالحبال « وزغزغته » في ضلوع صدره بأطراف المستستون عندما قيدته بالحبال « وزغزغته » في ضلوع صدره بأطراف المسابع قدميها ٠٠ وعبثا يحاول تحرير نفسه والنهوض على قدميه :

وهي لا تمت الى رقة السيدات بصلة ٠٠

كاثرين: ( مبرزة لقدمها باعجاب ساخر ) هل المنظر مثير للاشمئزاز الى هذا الحد ؟ ٠٠٠

ويمثل أيدستاستون الرجل الانجليزى التقليدى الذى يعتبر الرجل أفضل من المرأة •

يقول لكاثرين: « رغم كل شيء ٠٠ ومع أن جلالتك ملكة عظيمة بالطبع ٠٠ فان الحقيقة تقول أننى رجل ٠٠ وجلالتك مجرد امرأة ٠٠ » ثم ينصحها: « تزوجى رجلا طيبا يكون سندك وحصنك عندما تبلغين من العمر أرذله ٠٠ » ثم يرسم لها صورة مثالية وجذابة للبيت السعيد حتى يثير في نفسها مكامن الأنوثة والأمومة فيقول: « ستشكريني أكثر عندما

ترین أطفالك الصغار وفد تجمعوا حول ركبتك وزوجك یجلس بجواد المدفأة فی لیالی الستاء ۰۰ » ولكنها لا تفتنع بمثل هذا الكلام ۰۰ بل علی النقیض من هذا بستدعی عشیقها السابق بانایموكین و تستشیره: «آه۰۰ هل یمكن أن أحتفظ به ک ۰۰۰ ک ۰۰ » فیستفهم باتایموكین فی نوبة من الغیرة والحسد: «کعشیق ؟ » فتجیبه بابتسامة خبینة: «لا ۰۰ كاحدی تحفی ۰ » لأن كاثرین لیست المرأة التی تقع فی حب أی رجل لأن الحب لا یعنی كل شیء فی حیاتها بل لدیها اهنمامات كثیرة تملأ فراغ حیاتها ۰ فنجدها علی سبیل المثال بعد أن فرغت من علاقتها الغرامیة بعشیقها السابق باتایموكین قد اتخذت منه مستشارا وصدیفا كریما ۰ ولذلك نجحت فی حكم بلاط روسیا الملء بالدسائس والمؤامرات لمقدرتها علی مواجهة الحقائق دون مواربة أو خوف ۰۰ ولكن ایدستاستون ینفر من هذه الروح الجریئة التی لا یجب علی المرأة أن تمتلكها ویقول: « فی انجلترا هذه الروح الجریئة التی لا یجب علی المرأة أن تمتلكها ویقول: « فی انجلترا می سیدی ۰۰ لا یمكن لانسان مهذب أن یواجه أبة حقائق ۰۰ وخاصة اذا كانت هذه الحقائق غیر لطیفة ۰۰ » ۰

في مسرحية « ومضة من الحقيقة » يرى النبيل الإيطالي الشاب فيركوتشيو شخصيته في ضوء جديد ، و فقبل ومضة الحقيقة تلك كان قد نشأ طفلا مدللا على نمط أمراء القرن الخامس عشر السائد في وقته ، وأحس أنه خلق لكي يحكم ويتحكم ويقاتل من لا يعجبه من البشر وأن يقسو على أعدائه بوحشية لا مثيل لها ويسيمهم ألوانا شتى من العذاب ، ولم يعرف سوى متعتين ساديتين في هذا العالم : ممارسة القسوة والجنس ، أو الانتقام من الاعداء والتمتع بمصاحبة النساء ، ولكنه يصاب بحيبة أمل عندما يشبع رغبته من الاثنين ، مثل الطفل المدلل الذي يصبح طالباً لعبة وعندما يحصل عليها تركبه خيبة الأمل لدرجة أنه لا يستريح حتى يقذف بها بعيدا أو يحيلها حطاما ويعتقد أن النساء احدى هذه اللعب فعحاول شراء واحدة من أبيها لكي يمارس الحب معها :

فيركوتشبيو: تعالى يا أب سكوارسيو ٠٠٠ سناشترى جولييتا منك ٠٠٠ وتستطيع أن تستعيدها مقابل لا شيء عندما تبعث في نفسي السأم ٠٠٠ كم تريد ؟

سكوارسبو: هل ستدفع فورا أم مجرد وعود ؟

فبركوتشميو: يا أيها الثعلب العجوز ٠٠ سأدفع فورًا ٠٠

سكوارسيو : أريد من سعادتك ٠٠ خمسين جنيها ٠٠

فيركوتشيو: خمسين جنيها ٠٠ خمسين جنيها من أجل هذه الشيطانة ذات الوجه الأسمر ٠٠ تعرف انى لست مستعدا لدفع خمسين جنيها من أجل احدى وصيفات أمى ٠٠ لابد أنك تقصد خمسين قرشا ٠٠

وكطفل مدلل يعتقد أنه يستطيع شراء كل شيء في العالم بماله ٠٠ ولا يستمع الى نصيحة سكوارسيو عندما يقول له أن الروح والانسان لا يمكن ابتياعهما لأنه لا يوجد مقابل مادى لهما ٠٠ ولكنه عندما يواجه بالموت في ومضة من الحقيقة يدرك أن شخصه ليس محور الكون كما يظن وأن حياته مرتهنة بفارق ثانية من الزمن أو بفارق بوصة من المكان ٠٠ يقول كلاما مختلفا بعد أن رأى الموت بعينيه عندما وقع في أيدى عصابة من قطاع الطرق ٠٠: « والأن صدمت بحقيقة حياتنا الصلبة ٠٠ وجدت حياتي كلها مهددة بالضياع وأدركت ساعتها \_ كما قال لى عمى \_ أنني لم أكن سوى طفل مدلل ٠٠ لأنني كلما أردت شيئا هددت الرجال أو هرعت باكيا عند النساء حتى أحصل عليه ٠٠ » وكانت هذه الومضة من الحقيقة باكي تخلق منه انسانا حقيقيا وتجعل منه رجلا بمعنى الكلمة ٠٠

فى مسرحية أخرى بعنوان « الصول أوفلاهيرتي » يقابل البطل ومضة أخرى من الحقيقة ٠٠ فقبل الحرب كان الصول أوفلاهيرتي رومانسيا خياليا شأنه في ذلك شأن أي ايرلندي ١٠٠ ولكن حقائق الحرب الرهيبة أعادت تكوينه النفسي وغيرت من تفكيره ونظرته الى الحياة بحيث استطاع أن يواجه السير الجنرال بيرس ماديجان بمنتهى الثقة في النفس وتخلص أيضا من عقدة أوديب التي لازمته قبل الحرب ٠٠ فقد أدرك أن تعلقه الزائد بأمه ضرب من العبث ٠٠ وتحطمت رومانسيته على أرض الواقع لدرجة أنه تعلرف في آرائه ونادي بأنه ليس من المفروض على كل فرد أن يموت من أجل بلده بعد أن كان يطلب الموت من أجل الموت ١٠ وقد آمن بالانسانية على نطاق واسع اذ يقول: « لن نستطيع الحصول على عالم يسوده السلام على نطاق واسع اذ يقول: « لن نستطيع الحصول على عالم يسوده السلام الرجال لا تتعدى قيمتنا كوبا من اللبن البقرى بالنسبة للنساء ٠٠ » ٠

ويعتقد شو أن ومضة الحقيقة فقط هى القادرة على تغيير الانسان وتحويل مجرى حياته الى الطريق الطبيعى ٠٠ لأن كل انسان يعيش وعلى وجهه قناع يخفى به حقيقته عن الناس حتى يحين الوقت الذى تسطع فيه الحقيقة بكل وميضها على حباته ٠٠ عند ثذ لا يخجل من نزع القناع لكى يرى نفسه فى ضوء حقيقى ٠٠ حتى معتقداته المقدسة التى تدور حول الله

والحب والوطن والحرب والوالدين ٠٠٠ تبدو في ضوء جديد ٠٠ وهذا هو ما حدث لاو فلاهيرتي ٠٠ يقول لقائده عن الحرب: « لا تنحدث الى أو الى أى جندى آخر عن الحرب على أنها شيء مشروع ٠٠ لا توجد حرب مشروعة ١٠ لقد قتلت الأعداء لأننى كنت خائفا ٠٠ واذا لم أفعل هذا فسوف يقتلوننى ٠٠ » هذه هى الحرب على حقيفتها وهذا هو القناع الذي يحيط بالمثالية ٠٠ فالحرب ليست الا مذبحة على نطاق واسع ١٠ انه شيء جميل أن نحب بلدنا ١٠ ولكن الحب هنا لا يعنى الحسرب لأن الحسرب لا تعنى الا الكراهية ٠٠ وعلى هذا يجب أن يكون حبنا للانسانية جمعاء ١٠ فقد كتب شو في مقدمة مسرحيته « منزل القلوب المحطمة » معلقا على الحرب العلمية الأولى ٠٠ يقول:

« بالنسبة للرجل المتحضر فعلا والأوروبي الكريم فان ذبح الشباب الألماني لا يقل بشاعة عن ذبح الانجليزي ٠٠ ولقد انتابت النشوة الحمفي عندما سمعوا عن عدد ضحايا الألمان ٠٠ ولم يدركوا أنها خسائرنا في نفس الوقت ٠٠ تخيل النشوة عند هؤلاء عندما يسمعون عن موت بيتهوفن لأن بيل سايكس قضى عليه بالضربة القاضية ٠٠ ه ٠

تلك هى احدى تنويعات شو على خط الحب فى مسرحياته الكبرى والصغرى على السواء وهو ضد استغلال أى نوع من الحب سواء كان هذا الحب للوطن أو للجنس اللطيف ٠٠ لأن الحب يجب أن يكون لسعادة الانسان وتحقيق آماله وليس لتدميره وتحطيم تطلعاته ٠٠

فى مسرحية «حب وسم وتحنيط » تقابل ليدى ماجنيسيا ومضة أخرى من الحقيقة بعد أن عاشت حياتها كلها تحلم وتهيم بنشوة الحب الرومانسى والتى لم تتحقق الا بطريقة تثير الضحك والسخرية • وشخصيات المسرحية عبارة عن مجرد نكات تسير على قدمين رسمها شو بأسلوب كاريكاتيرى صارخ طغى على أى هدف آخر سواه ولنأخذ الموقف التالى نموذجا على أن جانب المهرج عند شو غالبا ما يطغى على جانب الفكر الجاد في شخصيته الفنية :

ماجنيسيا \_ ( تستأنف حديثها بلا رحمة ) انظر الى ضميرك ٠٠ انظر الى معدتك ( ينهار أدولفس من تقلصات خفية ٠٠ فتتجه الى فيتز ) هذا هو نتيجة عملك ٠٠

فیتن ان طبیعتی عاطفیة یا ماجنیسیا ۰۰ ولابد لی من الحصول علی حبك دون منازع یفاسمنی ایاه ۰۰ یجب آن أحصل علی حبك ۰ هـل تسمعین ۶ حبك ۰۰ حب

وقد بالغ سو في رسم سنخصية فينز حتى تحولت الى نكتة سخيفة في حد ذاتها ٠٠ وربما أراد شو أن يثير الضحك من رومانسية الشخصية السخيفة ٠٠ لأن فيتز يعيش من أجل الحب ويقتل الآخرين ويدس السم لأصدقائه باسم الحب ٠٠ ولأن المبالغة في وصف هذه المواقف تئير السخرية من المضامين التي سادت المسرحيات الرومانسية والتي يحاول شو ابراز سذاجتها وسخافتها بتركيز المزيد من الأضدواء والألوان الصدارخة ٠٠

فيتق: (في نشوة) ماجنيسيا · لقد استعدن حبك نن آه نن كم تبدو تافهة التضحية التي قام بها هذا الرجل من أجل حبك نن كان يتحتم على القضاء عليه · · واني أود أن أدس السم لعشرات الرجال دون التفكير في سبيل الفوز بابتسامة منك نن

وربما أراد شو السخرية من رومانسية شكسبير ٠٠ لأن هذا الموقف يذكرنا بكليوباترة في مسرحية «أنطوني وكليوباترة » عندما تقول كليوباترة لوصيفتها:

« فلتحضری لی حبرا وورقا لأنی سأرسل الیه تحیاتی کل یوم والا سأمحو سکان مصر »

وكانت رومانسية ماجنيسيا المتطرفة سببا في فشل حياتها الزوجية 
م فقد أرادت أن تتعبد في محراب زوجها ولكنه لم يترك لها الفرصة 
لأنه شغلها بادارة شئون منزله واصلاح ملابسه ورتق جواربه وشراء 
طعامه ومراعاة الخدم ورعاية الأحوال المالية موكانت غالبا ما تلفت نظره 
الى قص الشعر أو الاستحمام لأنه نسى هذه الواجبات الشخصية في زحمة 
أعماله معنى الشاغل جعلته يفقد الهالة الرومانسية التي رسمتها 
حوله في خيالها مما جعلها تكرهه وأصبحت حياتها معه مستحيلة لدرجه 
أنها قررت وضع حد لها من ثم تجلس لتحلم بزوجها القادم وتقول : 
« والآن يجب وطمع حد لكل هذا من لأن زوجي القادم سيكون بطلي وحبيبي 
وفارسي المغوار من وسدوف يحميني من كل المتساعب والمشاغل منه 
ولن يطلب شيئا في مقابل ذلك سوى حبى الذي لا حدود له ولا ثمن من حبى

الزاخر بالنشوة وهيام الروح ٠٠ » ونظرا لأن ماجنيسيا لا تستطيع مواجهة حقائق الحياة وتظن أن الحياة مجرد أحلام وشطحات في الحيال فانها لا تستطيع الخروج من العالم الهلامي الذي يتجانس مع خيالها ٠٠ ولأن الحياة لن تحقق لها ما تصبو اليه من أطياف فانها تعيش على اجترار أحلامها ٠٠ وكأننا بشو يقول لنا أن الرومانسية السلبية هي نوع من الادمان المريض الذي يتعاطاه الناس على سبيل التسلية ثم ينقلب الى ذلك الادمان الذي لا مهر ب منه ٠٠

فى مسرحية « باشفيل العجبب » أو « الاخلاص بدون مقابل » نقابل نفس الرومانسية السلبية التى تقنع من الحب بالأحلام والخيالات دون وضعه موضع التجربة حتى ينبت قيمته وصلاحيته وقد حدد شو المسرحية بنفسه عندما قال أنها رواية « مهنة كاشيل بايرون » صبت فى مسرحية من ثلاثة فصول من الشعر المرسل » • • وأنا أتفق مع شو فى هذا ولكنى أختلف معه فى أن الأضواء هنا قد ركزت على خادم ليديا المخلص باشفيل ولم تركز على كاشيل زوجها كما حدث فى الرواية • وقد برزت مثالية باشفيل وحبه الرومانسى لسيدته ليديا عندما استعمل تقريبا نفس الألفاظ التى استخدمتها ماجنيسيا فى مسرحية «حب وسم وتحنيط» عندما كانت تتعبد فى محراب زوجها السابق قبل اكتشافها لحقائق الحياة المرة • • فنجد باشفيل يقول فى منولوج شكسبيرى محض :

«ان شعارى فى الحياة يجب أن يتلخص فى كلمة: فلأتحمل العذاب لكنى لا أستطيع حمل النير ولو من أجل ذهب الأرض كلها ٠٠ لكنى وقد وقعت فى غرامها فقد رضيت بتنظيف حدائها ٠٠ لكنى وقد تدلهت فى حبها فقد قنعت بغسل أطباقها ٠٠ وأنا قانع بهذا العمل الذى لا يقوم به الا صبى غر ٠٠ وبينما لا أذيد فى القدر عن البنت الفلاحة التى تحلب البقر وأقوم بأحط الوظائف ٠٠فقد شاركت كليوباترة نفسها فى عواطفها »

ومن الواضح أن شو يسخر من مالية باشفيل وذلك بالمبالغة فى وصف ما يعتمل داخل نفسه ٠٠ ورغم أن المسرحية مليئة بالمونولوجات الرومانسية والمواقف المثالية الا أن مضمونها مستمد من الواقع الحى ٠٠ وقد لعب الشيعر المرسل دورا كبيرا فى اثارة السخرية من البطل لأنه يسمو بالشكل الدرامى الى آفاق المسرحيات الشيعرية الخالدة بينما المضمون ذاته لا يتعدى حدود تصسوير خادم تافه يظن أنه يخدم سيدته لأنه يحبها

ويعبدها وليس لأنه محتاج الى الأجر الذى يأخذه منها ٠٠ وسيدته في جهل تام عما يجيش بصدره لأنه لا يمكنه الافصاح عنه بسبب الفروق الطبقية ٠٠ ويظن \_ مع كل هذا \_ أنه يستحق حبها أكثر من زوجها كاشيل بايرون الذى لا يقدرها حق قدرها لكونه مجرد ملاكم محترف لا يتمتع بمتل الحساسبة المرهفة التي يمتلكها باشفيل ٠٠ ولايمان باشفيل العميق بهذا ولاحساسه القوى بمأساته فاننا نضحك عليه ولا نتعاطف معه لأنه لم يعرف قدر نفسه ٠٠ ولنأخذ النموذج التالى دليلا على مأساته المضحكة:

« لقد كان من دواعى فخرى وسويداء كبريائى
أن أمنحها مكانا فى نفسى أكثر ارتفاعا من أجواز الفضاء
وأن أجعل مكانى فى نفسى أكثر انحطاطا لكى أحافظ على سموها ٠٠
وأترك للغيرة العنان تنهش فى صدرى وتلهب وجناتى ٠٠
بمجرد أن يخطر على بالى هذا العار الذى أتمرغ فيه ٠٠
من أجل حب رجل مثلى عاش لكى يحب امرأة مثلها ،
والآن ، والآن ٠٠

ملاكم محترف ٠٠ يا للسخرية ٠٠ ويا للسقوط العظيم ٠٠ يستطيع أن يصل ال قلبها ١٠ آه يا باشفيل ١٠ للذا جعلت مكانك في نفسك أكثر انحطاطا ٠٠ ثم رفعتها الى أجواز الفضاء ؟ فليحدث ما يحدث ١٠ لابد لحبى الأخرس أن يجد لسانا ١٠ لأن احترامي للذاتي كان أصما ٠٠ »

ولم يستفد باشفيل بأى عائد مفابل وفائه واخلاصه ١٠ مما جعله يؤمن أن القرانين التى تحكم هذا العالم غير عادلة أو منصفة ولأن تقسيم المجتمع الى طبعات جعل الناس يتصرفون فى الحدود التى ترسمها الطبقة لهم ١٠ ولم تترك لهم مطلق الحرية فى أن يقولوا ما يحبون أن يقولوه فعلا أو أن يعبروا عما يحسونه ١٠ لأن باشفيل يحس أنه يستحق جب ليديا بالفعل ولكنه لا يستطيع أن يكسب قلبها بسبب طبقته الاجتماعية التى حكمت عليه بالعمل كخادم لها ١٠ ولم تترك له شيئا سوى أحلام اليقظة التى لا تسمن ولا تغنى عن جوع ١٠ مما جعله يتخيل أنه يدهن لها أحذيتها وينظف لها أطباقها لأنه حبيبها المخلص وليس لأنه خادمها المطبع ١٠ ومع

كل هذا الوفاء والاخلاص نجد ليديا تنزوج من كاشيل بايرون لسببين أولهما أنها لم نحس بوجود باشفيل كرجل يكن لها عاطفة الحب ونانيهما أنها حنى لو علمت بحبه لها لما تزوجت منه بسبب الفارق الطبقى الواسع وكان الضححك من سخصصيه باشعيل سببه أن المضمون البسيط المتواضع لم يكن يتناسب مع الشكل التراجيدي الفخم وتسببت هده الفجوة بين المضمون والشكل في الارة السخريه من دلك الخادم البسيط المسكين الذي يتكلم لغة الآلهة والملوك التراجيديين بما تحمله من صور شعرية وأحلام رومانسية وأساليب فخمة يخاطب بها الانسان قوى الطبيعة الخفية الممثلة في الاقدار والآلهة وولذلك فالوحيد الذي يحس بماساة باشفيل هو باشفيل نفسه لأن المعالجة الدرامية للمسرحية حرمته من تعاطف الجمهور معه وو

فى مسرحية « نظرة على الشيئون المنزلية لفرانكلين بارناباس » يعالج شو قضية الزواج من وجهة نظر التقليديين والتقدميين في آن واحد ٠٠ نجد امنسو يعبر عن النظرة التفليدية الى الزواج عندما يقول:

« ليس الزواج سوى شخصين يحملان اسما واحدا ويسكنان منزلا واحد ٠٠ ولا يتغير اسمهما على الاطلاق لأنه حفر فى صفحات التاريخ ودفن فى سبجلات المطرانية كى يحمل شعلة البعث المتجدد على مر الأجيال ٠٠ ولا يمكن أن يتغير منزلهما لأن جذره تمتد فى أرض الوطن الخالدة فوق صخرة الدهور ٠٠ والزواج هو الشيء الوحيد النابت والمؤكد فى عالم يتغير فيه كل شيء وهو الكوكب الخالد الوحيد وسط المذنبات والشهب المتساقطة ٠٠ وهو الشيء الوحيد الذى لا يتغير أو يهتز لأنه كان ويكون وسيكون الى الأبد ٠٠ » ٠

أما فرانكلين فيمثل النظرة التقدمية المعارضة للتقليديين ونستطيع الن نعتبره في هذا لسان حال شو لأنه يؤمن بأن الزواج نظام متغير ويخضع لسنة التطور شأنه في هذا شأن أى نظام موجود في عالمنا هذا من ونظرا لأن طبيعتنا تهوى التجدد وتعشق التغيير فنحن نسأم بسرعة من الأشياء الرتيبة بما فيها الزواج ٠٠

والمسرحية تقوم اساسا على التناقض الفكرى بين امنسو وبارناباس و المسرحية بمعنى الكلمة ولكنها مجرد مناظرة حول الزواج والحب كتبت أصلا حول شخصية فرانكلين بارناباس التى ورد ذكرها من قبل في مسرحية « العودة الى ماتوشالح » التى تعد دستور شو في نظرية التطور ٠٠ ولعل شو أحس أن هناك بعضا من جوانب هذه

الشخصية لم تتضبح في المسرحية الكبرى فحاول أن يبرزها في هذه المناظرة عن طريق الفاء الضوء على التناقض بين بارناباس وامنسو الذي يعتقد أن بقاء انجلترا مرهون ببفاء سيدات من نوع كلارا ٠٠ هذه المرأة التي تؤمن بأفكارها التقليدية ونفافتها الموروثة وأخلاقياتها المتعارف عليها وعلى استعداد للدفاع عنها ضبد العالم كله ٠٠ وليست مشل مسنز ايتين التي تساند فرائكلين في الرأى وتؤمن بالحقائق العارية في الحياة وأن التطور والتقدم يعتمد على عدد الناس الذين يرفضون قبول الحقائق على ما هي عليه دون تحليل أو درس ويصرون على اثبات كيانهم وتحقيق وجودهم بطريقة أو بأخرى ٠٠

ومأساة كل من كلارا ومسن ايتين أنهما تربيتا على التهرب من الحقائق وتجنبها واتقان الحداع والرياء لاخفاء شخصيتهما الحقيقية ٠٠ وكان من نتيجة ذلك الحيرة والبلبلة التي تسيطر على سلوكهما اذا واجههما انسان بالحقيفة دون أقنعة أو زخارف ٠٠ بل يفقدان السيطرة على نفسيهما مما ينير السخرية والرثاء في آن واحد ٠٠ ذلك هو التأثير السيء الذي تمارسه التقاليد الاجتماعية المتحجرة على تربية النساء ٠٠ وقد نجحت مسز ايتين في التخلص من هذا التأثير السيء بسبب عقليتها المتفتحة ولذلك فهي تلعب دور المرأة الصائدة التي تطارد الرجل دون خجل أو رياء ٠٠ وهي تقول للسيد تشامبرنون الذي وقع اختيارها عليه:

« تعالى يا سيد تشامبرنون ٠٠ ألا تستطيع التخلص من هذا الخجل المثير للسخرية وأن تسلك طبقا لمشيئة الطبيعة التي تعلم الرجال والنساء ماذا يفعلون عندما يختلون ببعضهما البعض ٠٠ تعالى وافعل أى شيء معى ١٠ تشساجر معى أو طارحتى الغرام أو افعل أى شيء يؤكد وجودك كانسان ٠٠ » ٠

ومن الواضح أن دفعة الحياة ما زالت تؤدى وظيفتها الخالدة فى الربط بين الرجال والنساء عن طريق استغلال الجريئات من النساء أمثال مسز ايتين ٠٠ لأن حرية المرأة فى التعبير عن وجودها هى الأسلوب الصحيح لتربية الأجيال القادمة بدلا من تلك العادات والتقاليد التى تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم العالم ٠٠ والتى تمنع الحب الحقيقى الصادق القائم على الاحتياج والتجاوب من ممارسة مهمته كأداة فى يددفعة الحياة من أجل تربية الجنس البشرى ١٠ التربية التى تؤدى الى خلق السوبرمان الهدف الأسمى للتطور ١٠٠ وهذا هو المعنى المقصود من كلمات مسز ايتين عندما تقول: « ان جذور وجودى تكمن فى الماضى

ولكن آمالى تتركز في المستقبل ٠٠ » وكل عمليات التطور التي تقوم بها الطبيعة الانسانية هي من أجل هذه الآمال التي تركزت في مجيء السويرمان أو الانسان الأعلى ٠٠

وتستطيع المرأة أن تساعد الطبيعة على الوصول الى دلك الهدف عن طريق استغلال جمالها الذى حبته اياها ٠٠ فى مسرحيه صغيرة جدا بعنوان « وظيفة الجمال » لا يفصل شو بين الجمال الجسدى للمرأة كحقيفة فى حد ذاتها وبين الجاذبية الجنسية التى تعمل على الايقاع بالرجل ٠٠ فى هذه المسرحية يقول زبون لمحاميه الذى تعود التردد عليه : «حسنا ٠٠ هل سمعت طيلة حياتك عن امرأة تأتى الى زوجها وتقول له أن الطبيعة قد حبتها بموهبة غير عادية تجعل الناس يقعون فى حبها وأنها تعتبرها خطيئة فى حق الطبيعة اذا هى لم تمارس هذه الموهبة ٠٠ » ٠

وقد تبدو الفكرة غريبة وشاذة ولكنها في الواقع امتداد لنظرية شو التي ذكرها من قبل لهيسكيث بيرسون في كتابه « برنارد شو » ص ١٠٩ وفيها يقول: « أن الطريقة المثلى للانسال هي أن تتقابل مجموعة من الرجال والنساء ذوى الصحة الممتازة في الظلام ٠٠ لكي يمارسوا الجنس ثم ينفصلوا عن بعض دون أن يرى أحدهما وجه الآخر ٠٠ » ولكن الفكرة قد تبدو مقنعة لهؤلاء الذين يفصلون بين الأخلاقيات التقليدية والعقيدة الدينية وبين تربية الجيل على أساس بيولوجي علمي بحت ٠٠ كما تقول زوجة زبون المحامى: « ان امرأة تملك موهبة تحسين الجنس البشرى لابد وأن تعاشر عشرات الرجال ٠٠ » هذه هي وظيفة الجمال في نظرها لأنه يجعل مهمة دفعة الحياة أيسر وأكثر دقة وحسما ٠٠

هذه هى التنويعات المختلفة التى يلعب بها شـو على نظريته فى الحب فى مسرحياته الصغيرة ٠٠ وتبدو أنها متناغمة تناغما كاملا مع التنويعات السابقة التى وردت سواء فى مسرحياته الكبيرة أو فى رواياته التى كتبها فى مطلع حياته الأدبية ١٠ ولا شـك أن الحب وعلاقته بالاشتراكية قد قام بدور الليتموتيف الرئيسى فى أعمال شو دون استثناء ٠٠ وجنب أعماله مساوى الفانتازيا الموسيقية التى لا تتبع أى شكل فنى محدد أو أسلوب موسيقى معين ٠٠ ولا شك أن أعماله كانت بمثابة نوع من الكونشيرتو الذى يكتب لآلة موسيقية واحدة مع تنويعات أخرى على باقى آلات الأوركسترا وقامت نظرية الحب بدور هــذه الآلة ثم لعبت الأوركسترا التى ترد على الآلة الرئيسية ٠٠ ولذلك جاءت نظرية الحب عند شو متعددة الجوانب ومختلفة الأبعاد ومتنوعة الأعماق ٠٠٠



البابالوايع

شوخدشكسير



## شو ضد شکسبیر

نفد اكنشف شو أن وجود عبفرية معل سكسبير تجعل مهمه أى كاتب يحاول الوصول الى درجة كبيرة من الكمال مهمة صعبة ان لم تك مستحيلة لأن الناس ينظرون الى محاولته كمن يناطح الصخر اذا حاول أن يصل الى مصاف الخالدين من أمال شكسببر ٠٠ ولم يكن نسو فى الواقع قادرا على استخدام الأداة الفنية التى اسنعملها سكسببر فى يسر وسحر ١٠ أقصد الشبعر ١٠ حتى أن رونالد بيكوك فى كنابه « الشاعر فى المسرح » ص ٧٧ ذكر على لسان ت٠ س٠ اليوت : « أن الشاعر قد أجهض داخل شو » ١٠ ولكن شو ينهم سكسبير بأنه لا إملك أى سحر من يملك أذنا موسيقية دون أن يجهد عقله أو يعمل تفكيره لان الفكرة من يملك أذنا موسيقية دون أن يجهد عقله أو يعمل تفكيره لان الفكرة عند شكسبير لا تعدو أن تكون تقليدية ساذجة بل وطفولية ١٠ وخاصة أنه يسطو على أفكار الآخرين ثم يعبر عنها تعبرا شعربا ساحرا ١٠ ومع المسرحيات التى تعالج مضامين اجتماعبة ذات حيوية بالنسبة للأجبال المسرحيات التى تعالج مضامين اجتماعبة ذات حيوية بالنسبة للأجبال المعاصرة ١٠

ومن المعروف أن موسيقى اللغة عند سكسبر تحسد الشخصية وتبلور المواقف فوق المسرح مما يجعله من أعظم الشعراء الذين كسوا للمسرح على الاطلاق ' ولا يجب أن نصاب بخينة أمل اذا لم نحسد الأخلاقيات التقلبدية التى نجدها فى المسرحيات التى تدور حول المجتمع المعاصر بل يجب علينا أن نبحث عنها أصلا لأن روعة الفن عند شكسسر

تنطغی علی ما عداها من عناصر آخری تعد بانویه بالنسبه لحلود الس الذی یلتجم باعماق الاسال ویهزه من أساسه ویدشف له عن اسرار وجوده و کنه کیانه ۱۰ وفی اعتفادی أن شو نفسه لا یستطیع آل ینکر هدا مما یدفعنا الی تقصی الحقائی و تحری الأسباب اللی زینت لشو مهاجمه شکسبیر ۱۰ وفی الواقع یوجد سببان لهذا الهجوم المعنعل ادول آن شو أراد أن یلفت النظر الی نفسه ککانب یحاول ایجاد مکان لنفسه فی تاریخ المسرح العالمی رعم انکاره لهذه الحقیقة فی حدید له مع ارشیبالد مندرسون منرجم حیاته عندما یعول: «لم أفکر مطلعا فی أن ألفت النظر الی نفسی ۱۰ لألنی لم آکن استطیع تجنب لفت النظر کلما خططت کلمة علی الورق بالاضافة الی أن کتاباتی عن شکسبیر لم نکن قد خرجت الی حبز الوجود بعد ۱۰ » ولکن انکاره لهذا غیر منطقی لأنه فی أماکن کیرة أحری کان یهاجم من أجل الهجوم وانارة الزوابع دون سند منطفی أو قنی یغطی به هجومه المکشوف ۱۰

أما عن السبب البائي الذي دفعه الى مهاجمة شكسبير فنتركز في محاولة افساح مكان لعبفرية ابسن لكي تظهر ويتعرف عليها الجمهور الانجليزي · فلقد تأثر شو كثيرا بابسن وكتب كتابه « جوهر الابسنية » لكي يؤكد أن مسرحه قد سار على نهم أبسن وكان بمنابة الامتداد الحي له ٠٠ وعلى هذا نستطبع الفول بأن الأسباب التي دعت شو الى تحطيم الصنم الشكسبيري كانت أسبابا شخصية الى حد كبير ولم تكن بسبب حماية الذوق والفكر الانجليزي من خزعبلات شكسبير كما ادعى ٠٠ لفه أراد أن يقدم القرابين لالهته الجديدة التي اكتشفها بنفسه وأن يكفر بالآلهة التي سبفت ٠٠ ولكن العملية لبست بالبساطة التي يتصورها شو ٠٠ فالمسالة ليست في الايمان أو الكفر أو في الهجوم والدفاع ولكن في المكانة التي يستحقها الكاتب على مسر الزمن ومدى تحمله لامتحان التاريخ وصموده لتجارب الأيام ٠٠ وقد أكد شكسبير هذا في كل زمان ومكان ولم نكن المكانة العظيمة التي يتمتع بها بمثابة وهم كبير في عمول شعوب العالم ولكنها نبعت من أعماله الخالدة التي عالجت النفس السربة في صميمها ولم تنرك صغيرة أو كبيرة الا ونفخت فيها من روحها فادا حاول شو هدم شكسبير وتقديم ابسن فقد اكتشف الجيل التالي شو وهدم ابسن ثم اكتشف الناس تشبيكوف وهدموا شو ٠٠ وهكدا تصبح المساله هدم واكنشاف ٠٠ ورغم سطحبة النظرة النبي ينميز بها هذا التفكير فربما انطبق على لتاب من امثال ابسين او شيو او تشيكوف ولكن الحاله مع شكسبير تختلف اختلافا جذريا ٠٠ لانه لا يوجد اليوم كاتب حديث

النظرة ومعاصر الوجدان مىل شكسبير الذى ربما يدين بفضل هذه الجدة الى الوحل الذى حاول شو أن يلصفه به ٠٠ فكانت السيجة أن فام الجيل النالى بتنطيمه لكى يرى شكسبير الحقيفى دون انحياز أو تعصب ٠٠

ولكن شو لم يكن من الغباء بحيب يهاجم شكسبير لله والناريج لأن هجومه كان لغرض في نفسه كما أوضحنا من فبل ٠٠ ولم يكن هجومه موضوعياً بل زيف بعض الحفائق عن شكسبير لكي يصل إلى الفكرة السي يريد وضعها في أذهان الجمهور وهي أن كاتبا مسل ابسن أعظم من شكسبير وأكس خلودا ولنأخذ أمنلة من نقده لشكسبير لنرى الى أي حد كان متحيزًا ضده سواء عن عمد أو عن غير عمد ٠٠ ولنختبر مثلا نقده لمسرحية « ماكبث » التي يخوض فيها البطل بحارا من الدماء لكي يصل الى العرش نم يغلق أبواب الرحمة في وجه أصدقائه وزوجاتهم وأطفالهم والكراهبة ٠٠ ويؤدي به كل هذا الى السأم المطلق من الحياة واثارة عطف الناس عليه واعتبار الحياة عبث لا معنى له ٠٠ فيفول : « انطفثي ٠٠ انطفئي أيتها الشمعة ذات الأجل القصير ٥٠٠ » مما يعبر عن يأسه الكامل تمحت وطأة الظروف الرهيبة التبي يرزح تحت وطأتها ٠٠ ولكن شــو لايعتبر هذا صورة لحالة ماكبث اليائسة بل يعدها رأى شكسببر الشخصي تجاه الحياة وهكذا يخلط في عشوائية بالغة بين الكاتب وشخصياته ٠٠ وقد كتب تأكيدا لهذه العشموائية في كتابه « مسارحنا في التسعينيات »

« أريد أن يكون لى فائدة جمة للانسانية قبل أن أموت ١٠ لأننى كلما بذلت جهدى في سبيل ذلك ، كانت حياتي أطول ١٠ وأنا أتمتع بالحياة كهدف في حد ذاته ١٠ ولا يمكن أن تكون الحياة « شمعة ذات أجل قصير » بالنسبة لى ١٠٠ لأننى أراها متوهجة أحملها للحظة ١٠ وأثناء حملى لها أريدها أن تشتعل وتتوهج أكثر وأكثر قبل أن أسلمها الى أجيال المستقبل ١٠ » ٠

ويفترض شو أنه لو استعمل شكسبير رمز الشعلة المتوهجة فى التعبير عن وجهة نظر ماكبث لكانت تعبيرا أكثر دقة عن حالة هذا الدكتاتور الذى سطت الهواجس والخزعبلات على حياته وأحالتها الى جحيم أرضى ٠٠ منها الى استعمال رمز « الشمعة ذات الأحل القصبر » وهذا ما ينافى الحقيقة الفنية التى تحتم عدم الفصل بين الشخصية والموقف والا خرجت الشخصية عن النطاق الدرامى للعمل الفنى نفسه ٠٠

فى مفدمة مسرحية « سبدة الأغانى السمراء » يرتكب شو نفس الحطأ فى الخلط المشوش بين شكسبير وشخصية رينشارد البالث عندما يقول:

## « لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يحبني وعندما أموت لن توجد النفس التي تشفق على »

ثم يعلق بفوله « أن ريتشارد مثل شكسبير لا يجد من يشفق عليه ٠٠ بل أنه لا يستطيع أن يشفق على نفسه ٠٠ » ٠

وقياسا على هذا يحاول شو الخلط بين شكسبير وكل شخصياته من أى أن شكسبير عبارة عن مزيج سمرى وعجيب لكل شخصياته التراجيدية والكوميدية رجالا ونساء ٠٠ فهل يعقل هذا ؟ في اعتفادي أن شو نفسه لا يعقله ولكنه يحاول في عشوائيه بالغة اهدار الهالة المقدسة التي تحيط بمسرح شكسبير ٠٠ حتى يستطيع الناس أن يحكموا عليه حكما موضوعيا بعيدا عن التقديس والعبادة ٠٠

وبينما يبيح شو لنفسه اعتبار شخصيات شكسبير مجرد صورة معادة لنفسية كاتبها يحاول في نفس الوقت ابعاد التهمة عن نفسه بانكار أن شخصياته هي مجرد انعكاسات لتكوينه الاجتماعي وكيانه النفسي ٠٠ فنجده يفول للناقد وليم آرتشر: «أن بعض النفاد يتخيلون أنني أناقض نفسي عندما تناقض شخصياتي بعضها البعض ٠٠ وطبقا لهؤلاء السندح فان جميع أشخاص مسرحية «جزيرة جون بول الأخرى» ما هي الا أحاديث شخصية لشو وأن الفروق الموجودة بين هذه الشخصيات عبارة عن سطحيني وتفاهتي وعدم اخلاص في التعبير ٠٠ وتناقضي مع نفسي » وقد ورد هذا التعليق في كتابه «ست صور شخصية » ص ١٠١ وبعد أن صب جام غضبه واحتفاره على هؤلاء النفاد لتفاهتهم وضيق أففهم وسنداجتهم نجده يعلى في عنجهية بالغة ٠ « ان وظيفة الكاتب المسرحي تتركز في جعل الحياة مفهومة لدى الآخرين '٠٠ ولا شك أن فكرة شكسبير في امساك المرآة أمام عناصر الطبيعة كانت مجرد عدم وضوح رؤية من كاتب مسرحي لم يتعد كونه مجرد ملاحظ لعناضر الطبيعة وليس بفكر يفهمها ٠٠ » ٠٠

وربما استعار شو هذه الفكرة من الدكتور جونسون الذى قال أن « شكسبير يقدم لقرائه مرآة صادقة للسلوك والحياة ٠٠ وسواء استعارها أو اخترعها فلم يكن شكسبير صاحب فكرة وضع المرآة أمام الناس لكى

يروا حفيفة أنفسهم بل كان هاملت الذى تحدث عن هذا ٠٠ وهكذا يبيح شو لنفسه استغلال شخصيات شكسبير كأدلة ضد تشاؤمه وعدم نعمفه فى فهم الحياة بينما يلعن النفاد عندها يدمغونه بنفس الأدلة رغم أن شخصيات شو تعبر فى كبير من الأحيان عن كاتبها وذلك على النعبض من شكسبير ٠٠

وكان من ضمن أسباب الهجوم أن شكسبير صور الحياة على ما هى عليه لا كما ينبغى أن تكون أو كما يحب أن يراها شو نفسه ٠٠ وقد حلل شو رأيه هذا بفوله:

« أن حدود الطبفة والمهنة هي التي منعب سكسبير من الاندماج في شئون الدولة والنفاعل مع أحداث عصره وحددت فرصه في التدريب الفكرى والسياسي مما جعله يقصر الحوار على المناقشات الشخصية التي يرغبها جمهور المسارح في عصره ٠٠ ولولا هذا لأصبح أقدر رجال عصره بدلا من اقتصاره على سمعته كأقدر كتاب عصره ٠٠ » .

ويعتقد شو أن هذا التحديد الطبقى هو الذى دفع شكسبر الى الاعتماد في مسرحياته على الحبكة والفكرة المسروقة ٠٠ ومهما كانت الفكرة ساذجة ورخيصة ومباشرة الا أن سمر التعبير عنها يرفعها الى آفاق لم تكن لتصل اليها على أيدى كاتب آخر ٢٠ اعتمادا في ذلك على الموسيقي التي تحيطها بهالة بديعة من الألوان والأيقاعات والتنويعات المتجانسة والمناقضة في آن واحد أ٠٠ ولكن اهتمام شو ينصب أصلا على المضمون الفكرى في مسرح شكسبير وليس على الشنعر كقيمة جمالية في حد ذاته ٠٠ وهو يشكو من أن مسرحيات شكسبير تخلو من النظرة الأصيلة والتفكر النفاذ والادراك الشاءل الذى يساعده على الدراسة الاجتماعية والتحليل النفسي الجاد ٠٠ لأنه مل حكم شكسبير الفلسفية التي يلفي بها هنا وهناك دون داع سوى استعراض العضلات اللغوية ٠٠ ونادرا ما يستغل فكرة معاصرة وجديدة في مسرحياته لأنه تعود على استخدام القوالب التقليدية ٠٠ ومع كل هذه العيوب فأنه متى استعمل الشعر دبت الحياة في الكلمات الميتة وتراقصت الصور وانتفل بجمهور مسرحه الى عالم سمحرى زاخر بالأضواء الأخاذة والألوان البراقة والأصوات التي تثبر النشوة والأحلام التي لا يريد أحد أن يفيق منها ٠٠ واذا اعتقد شو أنه يبز شكسبير في مكانته كمفكر الا أنه ما زال عاجزا عن اثارة االسحر في نسيجه الفكرى كما فعل شكسبير ٠٠

واذا كان الجمهور المعجب بشكسبير والذى نجع فى خلب لبه بموسيهى كلماته عندما تلقى من فوق المنصة قد قبع بالموسيقى دون الفكرة قليس هذا غلطة سكسبير ٠٠ لأن قنه اذا كان يملك صفات الموسيقى الممنازة فهذا من محاسنه ومميزاته دون شك ٠٠ ومع هذا قان المنردد المنفف على مسرح سكسبير يجد بجوار الموسيقى النظرة الأصيلة والمفكير النفاذ والادراك الشامل والدراسة النفسية والاجتماعية الجادة ٠٠

وبعد محاولة شو لتحطيم مكانة سكسبير ٠٠ خرج الى الجمهاور الانجليزى مبشرا بابسن كعبفرية مسرحية نقف على فرم المساواة مع شكسبير ان لم ببزه فى ميدان النحليل النفسى والدراسة الاجتماعية ٠٠ وأول ما فعله هو أن حذر الجمهور من النورط فى مقارنة أى كاتب أجنبى بشكسبير ٠٠ لانما يجب أن نفدر الأجنبى لفوة فكره وبعد نظره الفنى بصرف النظر عن جمال المعبير اللغوى عنده لأنه يضيع حنما فى عملية النقل من لغة الى أخرى ٠٠ وهذا ينطبق أيضا على سكسبير اذا ترجم الى لغة أخرى لأنه يفعد كل سحر التعبير الذى ينبع من تكويمات اللغات الانجليزية وامكانياتها نفسها ٠٠ ويعتقد شو أنه لو قورن شكسبير بابسن بعد عملية الترجمة فسوف يفوز ابسن بدون شك لأن فكره سيظل ساطعا بعد عملية الترجمة فسوف يفوز ابسن بدون شك لأن فكره سيظل ساطعا اللغات التي ترجم اليها أنه مفكر ذو نظرة ثاقبة ومبشر بأخلاقيات جديدة ذات نفوذ كبير على الفكر المعاصر كله ٠٠ وقد أكد شو وجهة النظر هذه فى كتابه « مسارحنا فى التسعينيات » عندما قال :

« اذا صرفنا النظر عن « أكون أو لا أكون » وعن « السبعة أعمار التى يعيشها الانسان » فى مسرحيات شكسببر فهل تستطيع أن تجد أفكارا أخرى أحسن من تلك التى تخطر على بال مدرس قروى ١٠ انها هراء وتهريج ١٠ ولا شك أن مفارنة ابسن به لا تشرف ابسن لأن شكسبير سوف يبدو منرا للسخرية ١٠٠ ولأجل خاطر الاثنين لا يجب أن نهارن بينهما ١٠٠ » ٠٠

وقد أعجب شو بابسن لأن رسالته الفكرية والفنية قد حتم عليه محاربة أوروبا كلها بعد أن وقعت فريسة بين أنياب الافلاس الأخلاقى بينما لم يحاول شكسببر مجرد مواجهة المتردد النفليدى على المسرح بجهله وتفاهته وسخافته ونظرته السطحية الى شئون حياته ٠٠ ولذلك فمن العبث محاولة امتداح عظماء الفرن التاسع عشر وذلك بمهارنتهم برجال،

الفرن السادس عشر ٠٠ لأن هذا معناه عدم احترام الاتنين ٠٠ ولكن شو غالبا ما ينسى أننا يجب أن ننفد كل فنان على أساس عمله الذى يقوم به فى وقت ومكان معينين ٠٠ وينسى شو هذا لكى يحصل على الاعراف الكامل من الجمهور بعبفرية ابسن ولا يهمه فى ذلك ان كان نفده عمارة عن تجريح وهجوم وقدح صريح ٠٠

ومن الواضح أن الحملة التى قادها سُو ضد سكسبر قد حدد معالم الانهمار والنهاية بالنسبة للمسرحية الرومانسية التى عالجت هواجس وخيالات الناس بصرف النظر عما يدور على أرض الواقع الحى ٠٠ لأن دور شو كان قياديا وطليعيا فى هذا المجال فلابد أن نتوقع أخطاء منه سأنه فى ذلك سأن كل رائد يعتمد على المحاولة والخطأ فى اكنشاف معالم الارض الجديدة ٠٠ ولذلك يجب أن ننظر الى كل من نجاح سُو أو فشله باعتبارهما نتيجية طبيعية للمحاولات التجريبية والمسكلات الجديدة على المسرح الانجلبزى ٠٠ هذا المسرح الذى يحاول التخلص من المناليات الفخمة والعقيمة فى نفس الوقت مع صرف النظر عن الأوهام الرومانسية من أجل اعتبارات عملية جديدة و نظرة واقعية الى سُئون الحياة اليومية للأفراد ٠٠٠ اعتبارات عملية جديدة و نظرة واقعية الى سُئون الحياة اليومية للأفراد ٠٠٠

ومن أجل هذه الأهداف الجديدة للمسرح هاجم سو سكسبر دون رحمة في مسرحية « سيدة الاغاني السمراء » ولكن زلة لسانه كشفت عن عدم موضوعية نفده عندما قال أنه اذا كان هناك انسان فادر تماما على مواجهة حقائق الحياة الرهيبة بفهم واضح وبسمة ساخرة فانه ككسسر دون سنك لأنه اتهمه قبل ذلك بالهروب من مواجهة هذه الحفائق بخلق عالم وهمي من السحر لا يمت الى واقعنا بصلة ٠٠ وعندما يدرك شو أنه مدم شكسبير دون وعي يعود فورا الى هجومه والتشبويش عليه بالخلط بين آرائه الشمخصية وآراء شخصياته ٠٠ فعلى سبيل المال يعتقد شو أن كل الآراء التي وردت على لسان الشيخصيات حول الحب هي آراء سُكسببر نفسه ٠٠ ومعنى هذا أن آراء شكسبير حول هذا الموضوع لا نتعدى حدود خليط عجيب ومزيج غريب جمع كل المتناقضات في شخص الكاتب الذي قام بدوره بتوزيعها على شخصياته حتى يتخلص من هذا العب الباهظ ٠٠٠ لأن شو يؤمن أن شكسبير هو الذي يتكلم وليس روزاليند عندما تقول في مسرحية «كما تهواها »: « الحب مجسرد جنون وأستطيع القول بأنه يستحق منزلا مظلما وسوطا كما يعامل المجانين · · » وكذلك عندما تقول هبلينا في مسرحية « الحلم منتصف ليلة صيف » ·

« كل الأشياء العاسدة والشريرة والتي لا معنى لها ٠٠

بعولها الحب الى أسمى الكائنات ذات الوقار والجلال ٠٠ لأن الحب لا ينظر بالعين ولكنه يعتمد على الوجدان ٠٠ وهذا يعنى أن الحب هو حكمة الطبيعة ٠٠ » ٠

فكيف لشكسير أن يدلى برأيي مختلفين حول الحب ؟ ان هذا يرجع من نظر شو \_ الى اختلال المنطق في تفكير شكسبير ٠٠ ولا يكتفى بهذا مل يعود الى استئناف القتال على لسان زوجة شكسبير في مسرحية «سيدة الأغاني السمراء » عندما تشكوه الى الملكة اليزابيث :

«انه عبارة عن جوال من الأكاذيب والأساليب الحفيرة ١٠ لقد سئمت من ارنفاعى الى السماء نم سقوطى فى الجحيم مع كل نزوة تطرأ عليه ١٠ لقد سرى العار مجرى الدماء فى عروقى لأننى سمحت لنفسى أن أحب رجلا لم يكن أبى يسمح له بأن يحل سيور حذائى ١٠ ذلك الرجل الذى يفضح أسرارى أمام العالم كله ويكتب عن حبى وعارى فى مسرحياته ١٠ ويتسبب فى خجلى من نفسى عندما يكتب عنى غنائيات يربأ كل انسان مهذب بنفسه عن أن يدنس قلمه بكتابة مثلها ١٠ لقد اختلطت على الأمور ١٠ ولا أعرف ماذا أقول لجلالتك ١٠ فأنا من دون نساء الأرض جميعا أعد أكثرهن بؤسا وغما ١٠ » ٠

والذى نحسه فى الواقع أن شو يتكلم على لسان مارى فيتون زوجة شكسبير وهو الذى اتهم شكسبير بالتحدث على لسان شخصياته ٠٠ وشكسبير بالذات لا يملك تحويل شخصياته الى مجرد آراء له لأنها تسكن علما بعيدا كل البعد عن أرضنا هذه وتتكلم لغة خاصة بها ٠٠ ومع كل هذا فلا نستطيع أن ننكر أنها شخصيات انسانية مائة فى المائة تقنعنا بوجودها الحى المتفاعل مع مواقف المسرحية بسبب لغتها المتجاوبة مع تكوينها ووجدانها ٠٠ لأن مستويات اللغة عند شكسبير تختلف باختلاف المواقف ٠٠ ومن هنا كانت الوظيفة الفنية بحيث لا تصبح اللغة قيمة في حد ذاتها ٠٠ فاللغة تقنعنا بالوجود الحى للشخصيات دون تدخل من الكاتب ٠٠ ولناخذ الحوار التالى بين روزاليند وسيليا لنثبت تناسب المستوى اللغوى مع المنسوب الدرامي للموقف:

روزاليند: لا تكلمني لأني سوف أبكى ٠٠٠

سيليا : أرجوك ١٠٠ العلى ١٠٠ ومع هذا أتمنى ألا تكون دموعك أنهارا ٠٠٠ ووزاليند : ولكن أليس لى العذر في أن أبكى ٠٠٠

سبليا : اذا كان العذر وجيها كما أتمنى ٠٠ بمكنك البكاء اذن ٠٠

انه عالم ملىء بالبراءة والطهر والنقاء والصفاء والسحر ٠٠ ويزخر ماندفاعات الشباب وحماقاته وحبه الرومانسي العفوى ٠٠ ورغم أن عناصر هذا العالم بعيدة كل البعد عن عالمنا الحقيقي الا أننا نتقبل مواقف شكسبير الدرامية على أساس أن واقعها ينبع من الفن وليس من الحياة ٠٠ فقد نجم شكسبير في جعل واقع مسرحياته حيا وفعالا في البناء الدرامي باستغلال النفاصيل الدقيقة التي ينسب منها الخلفية الوصفية والتي يصنع مادتها من الوصف الحي لمناظر الريف الانجليزي وجوه الساحر والاهتمام البالغ **باللمسات الجانبية للشخصيات من كل الأنواع والأحجام ٠٠ والتركيز** على خصوبة البديهة وسرعة تلقائيتها وخاصة عند المهرجين الذين أغرم شكسبير بتقديمهم في كل مسرحية له ٠٠٠ هذه التوليفة الدرامية اكتسبت وحدة هراممة كاملة بسبب مقدرة شكسببر الشعرية والتي يختلف فيها عن معظم الكتاب الذين كتبوا للمسرح الشعرى والذين وقعوا في خطأ الغنائية الشعرية على حساب الدرامية الشعرية ١٠ أقصـــ أن اهتمام الكاتب بالجانب الشعرى قد طغى على الجانب الدرامي فجاء الشعر معوقا لتقدم الأحداث ومشوها لخلق الشخصيات ومضعفا لقوة المواقف ٠٠ أما شكسبير فبوظف شعره توظيفا دراميا يتفاعل مع بقية العناصر من أحداث وشخصيات ومواقف ٠٠

ويحاول شو تركيز هجومه على شكسبير بسبب المواقف الرومانسية والحوار الشعرى الساحر في مسرحه ٠٠ وهي العناصر التي تمنح فرصة الهروب للجمهور من واقعهم الحي والعيش لساعات في دنيا الخيال وأرض الأحلام ٠٠ بينما يرى شو أن وظيفة المسرح تتركز في مواجهة الجمهور بالحقيقة والعمل على ايجاد حلول لها مهما كانت صعبة أو مرة ٠٠ يقول شو في كتابه « آراء ومقالات درامية » ص ١١٠:

« ان أرض الأحلام لمكان ساحر ١٠ نجح في تقديمها الى الجمهور الفنانون من أمثال شكسبير ١٠ عن طريق خلق منطقة مسحورة تحس فيها بقمة الانفعال في أعماق قلبك ١٠٠ بسبب هذه الشخصيات المثيرة للغموض والحيال والتي تعرفت عليها من قبل في أحلام طفولتك ١٠٠ تجدها تحيا أمامك وتقدم لك حياة ساحرة تبدو فيها سواء الملذات أو المهالك ممتعة للوجدان والخيال ١٠٠ وهكذا يكمن السحر في كل شيء سواء في الأشباح والموت ، في الحزن والجنس أو في الحب والنصر ١٠٠ كلها عناصر تجمعت لتندم لك نشوة لا حدود لها ٢٠٠ ،

ولكن شو يريد أن نتغلغل العفلية العلمية البحتة في سيج المسرحيات حتى تبدو أكثر افناعا من تلك التي تعتمد على الخيال العفيم ٠٠ والهروب من الواقع ٠٠ يقول في معدمته « لثلاث مسرحيات لبرييه » في معال بعنوان « نهضة الروح العلمية » . « عندما أصبحت كاتبا شهيرا ناديت بأن ما نحتاجه كأساس لمسرحياتنا ورواياتنا ليس المضمون الرومانسي ولكنه الناريخ العلمي والطبيعي البحت ٠٠ » ولهذه النظرة يعتقد سُو أن أي مسرحية لا يجب أن تنبني على حبكة لأنها اذا كانت تملك الحياة الطبيعية داخل هضمونها فسوف ببي نفسها بنفسها ــ منل النبتة التي تنمو من بلفاء نفسها ــ بطريقة أروع مرات كثيرة مما لو حاول الكاتب التدخل في بلئها عن وعي وفصد ٠٠

ومع هذا نجد سُو يتدخل بنفسه عن وعى وقصصد لتغيير المشهد الأخر في مسرحية سُكسبير «سمبلين» لكى يجعل جويداراس وأرفيراجوس ابنى الملك سمبلين اللذين عنرا عليهما أخيرا مددان كالببغاوات آراء سُو عن دورة الأبناء ضد الآباء وخاصة عندما يؤكدان أن الاب الحقيقي هو الذي قام على خدمتهما ورعايتهما وليس هو الأب الذي كان مجرد السبب في مجيئهما الى هذا العالم ٠٠ يجعل سُو جويداراس يسأل أباه: «هل أستطيع أن أغير الآباء كما أغير قمصاني ؟ » وفي الحال يؤيده أرفيراجوس بوقاحة أشد:

« حسنا ٠٠ لقد بلغنا من العمر سنا فيه يتحول الآباء الى عقبات حياتنا

ولفد أشاعت عظاتهم الملل في حياتي »

ثم يقول بيلاريوس العجوز مخاطبا الملك :

« لا تنزعج من وفاحة الاثنين ، لأننا يجب أن نعترف أن كلانا لايمكن ادراك ما يدور بخلد أطفالنا » · ·

ثم يستأنف سُو التغيير عن وعى وقصد لكى يتمكن من التعبير عن آرائه الجديدة وذلك بادخال المشهد التالى فى نهاية مسرحية شكسبير ٠٠ فى الحوار الذى دار بين سمبلين وابنته اموجين .

سمهلين : اذهبى لتغيير ملابسك حتى تناسب جنسك النساعم ومكانتك العالية ١٠٠ ألا تعرفين الخجل ؟

اموجين: لم أعرفه ٠٠

سممبلين: كيف ؟ كيف لا تعرفينه ؟

اموجين: لقد فقدت كل شيء الحجل والزوج والسعادة والنقة في الرجال ٠

ثم يعبر شو عن ثورته ضد الأوهام الرومانسية التي يشيعها شكسبير في مسرحياته عندما يقول أياتشيمو الاموجين:

أياتشيمو: أقسم أنك سيدة تستحقين كل تقدير ٠٠ ولكنك لم تبلغي بعد مرتبة الملائكة ٠

اهوجين : الملائكة ٠٠ مستحيل ٠٠ لأننى لم أبلغ بعد مرتبة الديدان أيها الوغد الإيطالي الأصيل ٠

ثم تنتهى المسرحية بنبرة واقعية بحتة بسبب اللمسات الجديدة التي أضافها شو الى شخصية اموجين ٠٠ نجدها تقول:

« لابد من ذهابی الی منزلی لارعاه علی خبر وجه کما یجب علی باقی النساء أن یفعلن »

وهو كل ما يطلبه زوجها بوستوميز منها كزوج واقعى يريد من زوجته أن ترعاه وتدير شئون منزله بعيدا عن الخيال والوهم ١٠٠ ويقول شو معلفا على شخصية اموجين التي خلفها شكسبير بقوله:

« ان شخصية اموجين التي انتجتها عبقرية شكسبير لتعد شخصية سماحرة من هذه الشخصيات التي تزخر بالحساسية والرقة المرهفة والنقلات المفاجئة من نشوة الحنان الى نوبات الغضب الطفولي ٠٠ وهي لا تهتم بننائج هذه التصرفات في كلتا الحالتين لأنها لا تترك أية رواسب في نفسها بسبب تربيتها النقية الراقية وشبجاعتها الفائقة ٠٠ ، ٠

وبسبب هذه الرومانسية المسرفة أعاد شو خلق شخصية اموجين و اذ أن معظم نقده لشكسبير ينبع من عداء شو للرومانسية عامة وأثرها على النفاهم الكامل بين الجنسين • ولما كانت كلماته في هذا الموضوع جزءا من نقده الدرامي فلابد أن نتوقع منه عنسدما يكتب للمسرح أن تكون مسرحباته مضادة للرومانسية في كل اتجاهاتها • وهذا هو الواقع الذي بني عليه مسرحياته كلها بالفعل • •

فى مسرحية « قيصر وكليوباترة » يعالم شو سُنخصيات التاريخ القديم بأسلوب واقعى وفكرى بعيد كل البعد عن الرومانسية التي تنأى بالشخصيات التاريخية عن واقع الانسانية المعاش وتحولها الى رموز

منوهجه طائرة في الجو ولكن لا يمكن لمسها أو الاقتناع بها رغم رؤيتنا لها ٠٠٠ لعد حول شو قيصر في مسرحيته الى رجل عجور مهدب يملك من اللماحية والذكاء ما يجعله يفهم كل حركات كليوبانرة الني لم سعد بعد السادسة عشرة من عمرها ٠٠ ولا شك أن دراسة شو لكليوباترة في هذه المرحلة من العمر مكنته من وضع يده على مصادر عظمتها التي سيكون لها أثر كبير بعد ذلك في تصرفاتها كملكة لعبت دورا خطيرا في الناريخ ٠٠ وتعد مسرحية « قيصر وكليوباترة » احدى مسرحيات شو التي يحاول فيها بذكاء باهر هدم النظرة الرومانسية الساذجة ثم وضع شخصيات التاريخ تحت ضوء واقعى وعلمى بحت ٠٠ واذا بدا لنا أن كانديدا تعد أروع بطلات شو فلا شك أن قيصر في هذه المسرحية يعد أروع أبطال شو لأنه حاول قدر امكانه تفديم قيصر كنسخة معدلة ومنفحة لقيصر عند شكسبير ٠٠٠ ولذلك لم يقدم قيصر وكليوباترة طبقا لمفهوم العصر الذي عاشه لأنه ينظر الى التاريخ الماضي نفس نظرته الى التاريخ المعاصر ٠٠ وعلى هــذا قدم فيصر في نوب رجل الأحداث المحنك الذكي الذي لا يعبأ بنوافه الأمور ويملك زمام موقفه ويفلسف الأمور طبقا لاتجاهه الذي حدده لنفسه في الحساة ٠٠

أما كليوباترة فما زالت فتاة غضة رغم مكرها النسائي الذي يغلف سلوكها ٠٠ واذا كان الحب مجرد حادثة عرضية في حياة فيصر فهو عند كليو باترة مجرد وسيلة الى هدف آخر ٠٠ وتلك نظرة شو المعروفة الى الحب الذي يأخد جانبا من حياة المرأة ولكنه لا يملك عليها وجدانها كله كما بعنقد الرومانسيون ٠٠ ويضفى سو نظرته واتجاهه على شخصيات المسرحية فنجدها نتحدث وتتصرف بنفس الطلاقة والدكاء الذي ينميز به شو نفسه ٠٠ وكأنها بعتت من التاريخ الفديم لكي تنظر الي الحياة نظرة معاصرة ٠٠ فينكلم قيصر منلما يتكلم شـو وتعبر كليوباترة بسلوكها العفوى عن الأنثى التي تنصرف بدافع من دفعة الحياة التي يؤمن بها سُو سبيلا لتطور البشرية ٠٠ ويهتم شو بواقع الشخصيات الحي أكتر من اعادته لصياغة الناريخ ٠٠ فمسرحيت ليست مجرد تجسيد دراس لشخصيات التاريخ بل هي ضوء جديد ألقي على التاريخ القديم ٠٠٠ أنها احياء للتماريخ مع مزجه بالتجمارب القديمة والمعماصرة التي مرت بهما الانسانية بعد عصر قيصر وكليوباترة والتي ساعدت البشرية على أن تكون أكثر نضجا ١٠ أو كما يقول الناقد هولبروك جاكسون في كتابه « برنارد شو » ص ١٧٦ : « لقد ركز شو في نفسه ضوء العصور الماضية كلها ثم كشف به عالما جديدا في القديم وعالما قديما في الجديد ، • • ولكن الانطباع العام التى يحسه الجمهور عن كليوباترة عنه سُو أنه حولها إلى فتاة قاسية دون قلب أو روح ٠٠ لأن تكوين شو الفكرى والمقافى يمنعه من فهم امرأة مثل كلبوباترة أو رجل مثل قيصر لأن اهتمامه بهما تركز فيهما كمجرد أدوات للتعبير عن آرائه الحقيقية وصرف نظره عنهما كشخصبتين عاشتا فى حقبة معينة من حقب التاريخ ٠٠ ولذلك نجد أن شكسبير قد نجح فيما فسل فيه شو اذ تزخر مسرحيته "أنطونى وكليوباترة" بالعاطفة الحارة والدماء الساخنة والحب الجارف والجنس الطاغى على ما عداه من عناصر انسانية أخرى ٠٠ ليس فقط فى ليالى كليوباترة وجرى أنطونى وراءها وانما فى الخصوبة الشعرية والثراء اللغوى بحيث يتضاءل المضمون الفكرى بجوار سحر الايقاع وجمال الصورة ٠٠ ولنأخذ وصفه لكلبوباترة رغم أن الترجمة ستفقده الكثير من الجمال:

« لا يجف عودها بمرور الأيام ، ولا سلطان للعادة على سحرها ويحسدها باقى النساء على نبع جاذبيتها الذى لا ينضب لأن الشهوات التى تشبعنها نزيدها بفنها استعارا فى ذات اللحظة التى تطفأ فيها ، لأن كل الغرائب تحقق وجودها داخل شخصها ٠٠ »

ولا شك أن مسرحية شو اذا قورنت بشكسبير فانها تبدو فاقدة الحيوية لا تجرى الدماء في عروقها ٠٠ لأن شو يهتم باثارتنا فكريا وعقلبا ولذلك نجد الأضواء غبر باهرة بل كل شيء هادىء وخافت بعيدا عن ايقاعات الشعر الصاخبة لأن نظرة شو الى التاريخ القديم تختلف عن نظرة شكسبير اذ يراه دون بريق رومانسي أو هالات وهمية بل في ضوء فكرى هادىء ٠٠ ولأن شو لم يستطع أن يجد قيصر الحقيقي داخل عقله فانه لم ينجح في تصويره كقائد مشهور في حقبة معينة ٠٠ وعندما أدرك فشله حاول ايجاد عنر لما اعتبره فشل شكسبير نفسه عندما قال : « لم يستطع شكسبير أن يجد قيصر داخل نفسه ولم يكن قيصر معاصرا لشكسبير ولذلك أتى قصصر في مسرحبته شاحبا رغم محاولات شكسبير لاعادته الى الحية ٠٠ ولأن شكسبير الذي عرف المناع من طراز قبصر ٠٠ ولا توحد جملة واحدة نطقها اليوس قيصر في مسرحية شكسبير الا ويستحى رجل الشارع من نطقها لإنه لا يرغب في أن يهبط بمستواه الى هذا الحد ٠٠ » ٠

وببدو أن شو عاجز عن التوغل في العواطف والانفعالات التي تكمن وراء سلوك الشيخصية اذا لم يكن يشاركها هو شيخصيا بالفعل ٠٠ وهو

في هذه الحالة يفتقر الى المعيار الموضوعي الذي يملكه شكسبير والذي استطاع به فصل الشخصية المسرحية عن شخصيته الفعلية ونظرا لأن شو قد وضع نفسه داخل قيصر بطريفة فنية جميلة فلذلك جاءت مسرحية « قيصر وكليوباترة » من أحسن مسرحيانه لأنه شارك قيصر احساساته وانفعالاته ثم أحاط شخصيته بمناظر ومشاهد جميلة مع اضافة الكنير من اللمسات الشخصية المقنعة والحكم والأمثال التي يتجل فيها ذكاء شومشل : «الذي لم يذق طعم الأمل في حياته لا يمكن أن يذوق طعم الياس٬۰۰ ولكنها خلت كلية من الجنس الشائع في مسرحية شكسبير « أنطوني وكليوباترة » لأن شو قدم مسرحينه كنسخة مضادة لشكسبير ولذلك نأى بها عن الرومانسية التي تغلف حقيقة الجنس بأغلفة براقة خادعة ۰۰

ولذلك تعد مسرحية جون درايدن « كل شيء يهون في سبيل الحب حتى ولو ضاع العالم » كفرا والحادا في نظر شو ٠٠ ولذلك لم يتفق مع شكسبير في خلق ماساة ٠٠ من غراميات أنطوني الفاضحة مع كليوباترة الخلبعة باستغلال مقدرته الفائقة في التصوير الشعرى واثارة العواطف الجياشة التي تضفى سموا وخلودا على العلافة التي نشأت بين أنطوني وكليوباترة ٠٠ ولم يحتمل شو رجلا مثل أنطوني عندما هرب من معركة أكتيوم سعيا وراء حب كليوباترة ٠٠ ولذلك اختار قيصر في مسرحيته لأنه بشبع عنده الاحساس بمقدرة الرجال العظام الذين لا بتركون زمام أمورهم لنزواتهم الجسدية لأنهم يحترمون مراكزهم كقادة متحكمين في مصائر أمم ٠٠ وليسوا على استعداد لبيع أممهم في سبيل أية امرأة مهما أوتيت من جمال أو اغراء ٠٠ يقول الناقد أورميرود جرينوود في كتسابه أوتيت من جمال أو اغراء ٠٠ يقول الناقد أورميرود جرينوود في كتسابه «الكاتب المسرحي » ص ١١١ :

« ان شهو يدافع عن نفسه بادعائه أنه قدم شخصية قيصر في مسرحية الى الجمهور على سببل تقديم نسخة تبرز شخصية قصر عند شكسبر ٠٠ ولا بوحد في احتفاظه بحقه في نقد شكسبير لأن نقده لايتميز بالأصالة حيث أنه يكرره دائما على ضوء عصره وفلسفته الخاصية في الحياة ٠٠ ولكن الفلسفة والعصر هو الذي يتغير وليست حرفة الكاتب الميامى ٠٠ ولا يجب أن ننسى أن الأفكار الجديدة تصنع التكنيك المناسب لها كما تشق المباه مجاريها ٠٠ » ٠

ولأن شو يحاول أن بشق المجرى بنفسه لأفكاره ولا يتركما تفوم بهذه المهمة فقد اختار أن يرسم صورة للقوة الانسانية ممثلة في سنخصية قبصر ولم يحاول أن يقدم أنطوني لهذا السبب اذ أنه لا يحتمل ضعف رحل

متل أنطونى أمام سطوة امرأة معل كليوبانرة ١٠ ولذلك عاد شو الفهفرى الى مرحلة مبكرة فى حياة كليوباترة وسنى حدائلها حين وقعت فى حب قيصر ١٠٠ ولم تستطع أن تسيطر عليه لأنها لاتملك القوة الكافية لذلك ١٠ ولهذا ضم شو هذه المسرحية الى مجموعه « ثلاب مسرحيات للمتطهرين » ولقد أعلن شو من خلال عدة تلميحات له أنه لا يملك المقدرة لكى يتوغل فى تجارب الانسان العاطفية على نطاق واسع ١٠ ولا يستطيع أحد انكار المكمة الكامنة فى قول فيصر « يجب أن نعيش من أجل العمل حتى نربع هذا العالم » اذ أن هذا العمل هو دسبور السوبرمان أو الانسان الأعلى الذى سيحقق أعلى مراتب السبطرة على مقدرات هذا العالم ١٠٠ بعيدا عن كل تردد وريبة وشك ١٠ ولكن قيصر فى هذا المجال لا يعد انسانا أعلى لأنه عبر عن تردده وشكه وملله من حياة العمل التى لا يستطيع السوبرمان العيش بدونها ١٠٠ يقول فى المسرحية :

« اللمنة على هده الحياة المملة المنوحشة ٠٠ حياة العمل الشاق ٠٠ وهى أسوأ ما فى حياتنا نحن الرومان ١٠ اننا فعلة فقط فى مجال الأشغال الشاقة ٠٠ خلية نحل تحولت الى رجال فلتمن الآلهة على بمتحدث ممتاز ٠٠ يملك من البديهة والخيال ما يكفينى أن أعيش دون فعل شىء باستمرار ٠٠ » ٠

ورغم أن شو قد كتب ذات مرة فى خطاب الى الممثلة المشهورة ايلين تبرى بتاريخ ٢٧ يناير ١٨٩٧ قائلا : « ان شكسبير بالنسبة لى يمثل أحد أبراج حصن الباستيل ويجب على أن أدك كيانه » الا أننا نلاحظ أن هناك صفات فنية مشتركة بين الاثنين ٠٠ ولا يعنى هذا أن نضعهما فى نفس المرتبة كمفكرين ٠٠ ولكنهما فى لحظات الوحى والالهام نجد الاثنين يقولان كلمات لها نفس المعنى من خلال مختلف الشخصيات ٠٠ فعل سبيل المثال نجد شكسدير قد سبق شو فى تقديم كتبر من النساء صائدات الرجال من أمثال فيولا فى « الليلة النائية عشرة » ورزاليند فى « كما تهواها » اللتين تطاردان الرجال بدلا من الانتظار حتى يشرع الرجال فى مطارحتهما الغرام ٠٠ وهذا فى نظر شو وعلى حد قوله « قطعة حية من التاريخ الطبيعى حملت الدم يتدفق فى عروق بطللات شكسبير ، بينما اندثرت أجيال من الشخصيات النسائية الني عاشت للحفاظ على المظاهر والتقاليد والجباء الكاذب برفضها أول طلب للدها على الأقل ثلان مرات » ولكن الفارق فى هذا بين شو وشكسبير أن شو لفت النظر الى المرأة الصائدة بطريقة فى هذا بين شو وشكسبير أن شو لفت النظر الى المرأة الصائدة بطريقة فى هذا بين شو وشكسبير أن شو لفت النظر الى المرأة الصائدة بطريقة مي حديدة ومباشرة بينما غلفها شكسبير بشاعريته الرومانسية ٠٠ ولقد

قدمها شو بصراحة على أساس أنها نظريه جديدة فى الحب والجنس وخاصة فى مسرحينى « الانسان والسوبرمان » و « شروع فى زواج » • • ولم يكتف بهذا بل حاول التنظير لها وكيف أنها تكمن فى الملفية الدرامية لمسرحيات شكسبير • • يقول شو فى مقدمته لمسرحية « الانسان والسوبرمان » :

« دائما ما تأخذ المرأة المبادرة في يدها في مسرحيات شكسبير وسواء في مسرحياته المحبوبة أو التي تعالج مشكلات اجتماعية فاننا نجد المرأة تصطاد الرجل ٠٠ وربما تفعل هذا عن طريق لفت النظر الى رفتها وأنو ثتها كما فعلت روزاليند أو عن طريق رسم المخططات منلما فعلت ماريانا ٠٠ ولكننا في كل حالة نجد أن العلافة بين الرجل والمرأة قائمة على نفس الأساس هي الصائدة والمطاردة وهو الواقع في شباكها والمنهك من مطاردتها ٠٠ وعندما تحس بفشلها في تحقيق هدفها منل أوليفيا فانها تصاب بالجنون ثم تنتحر أما الرجل فيذهب بعد تشييع جنازتها الى مبارزة بالسلاح ٠٠ ولا سُك أن الطبيعة في كبير من الأحيان توفر على مخلوقانها الصغيرة متاعب التخطيط ولقد أدرك بروزبيرو أن عليه أن يواجه فيرديناند بميراندا وسوف يتبادلان الحب مثلما يفعل أي زوج من الحمام ٠٠ ولا حاجة بميراندا وسوف يتبادلان الحب مثلما يفعل أي زوج من الحمام ٠٠ ولا حاجة بالنهاية السعيدة » وهذه الفتان تعد بطلة من بطلات ابسن المبكرات ٠٠٠ كل هذه الحالات التي تقدمها الطبيحة في مسرحيات سكسبير تؤكد هذا القانون الشكسبيري ٠٠٠ » ٠

ونجد أن شكسبير قد سبق شو في تقديم نمط المرأة الجديدة التي تمتاز بالجرأة والشهامة والكبرياء • ففي مسرحية « العبرة بالنهاية السعيدة » يبدو الرجل في ثوب حفير من الأنانية والضعة بجوار زوحته الطبيبة الذكية المنقفة الواعية بكل شيء تماما منل موريل بجوار كانديدا في مسرحية « كانديدا » • • أو بوستوموس في مسرحية « سمبلين » الذي يظن أنه فتل زوجته لحياننها م يسرح بخياله ويفكر فيما سيحدث له لو يظن أنه فتل زوجته لحياننها م يسرح بخياله ويفكر فيما سيحدث له لو وسعه لكي يدافع عن حيانه التي تعد ملكا له هو وحده • أ• وكذلك في مسرحية « عطيل » نجد امبلبا زوحة اياجو تفاول لديزديمونه زوجة عطيل :

« فلندع الأزواج بعرفون أن ذوجاتهم يملكن من الوعى والادراك مثلما يملكون ، ويرين ويشممن مثلما يرون ويشمون ٠٠

## وانهن يجب أن يتعودن على مذاق الحياة حلوا ومرا ٠٠ كما يفعل الأزواج ٠٠ »

ولذلك يجب أن نرفض الفكرة القائلة بأن سو يحاول الانتعاص من قدر شكسبير • لأنه توجد فقرات كتيرة في كتاب سُو الضخم ذي المجلدان الثلانة : « مسارحنا في التسعينيات » وفيها يسبح بحمد سكسبير ملما يفعل المتعبدون في محراب شكسبير ليلا ونهارا ٠٠ نجده منلا يتحدث عن مسرحيتي شكسبير « الليلة النانية عشرة » و « حلم مننصف ليلة صيف » على أنهما درتان في ناج الشعر المسرحي ومسرحية « العبرة بالنهـــاية السعيدة » على أساس أن جذورها تتشعب في أعماق أحاسيسه ٠٠ وحتى في مفالته الشبهيرة « أحسن من شكسبير » يقول أنه لا يوجد الانسان الذي يستطيع أن يكتب مأساة أحسن من « الملك لير » ٠٠ وفي خطاب له الى جريدة « الديلي نيوز » يقول : « انه في الأسلوب والفن لا يستطيع أحد أن يكتب أحسن من شكسبير ٠٠ لأننا اذا صرفنا النظر عن اهماله مي الحبكة والبناء ٠٠ فهو يبدو أنه قام بواجبه كفنان على أحسن وجه يمكن أن يقوم به بشر في حدود المقدرة الإنسانية ٠٠ » وأيضا في كتابه « ستة عشر صور شخصية » كتب شو : « ان الفكرة السائدة التي تقول أنني ادعيت بغباء أن مسرحياتي أو مسرحيات أي مخلوق آخر قد كتبت بطريقة أفضل من شكسبير لهي من السخف بمكان ٠٠ ، وفي مقدمته للمسرحية الوحيدة التي كتبها لمسرح العرائس تحت عنوان « شكسسير ضد سُو » والتي أخدت عنوانا لهذا الفصل من الكتاب يقول شو:

« لا يوجد شيء بستطيع التقليل من متعتى في شكسبير ١٠ لفد بدأت عندما كنت صبيا غرا وامتدت الى استراتفورد أون ايفون حيث شاهدت الكبر من المهرحانات الشعرية ١٠ هذا المكان الذي اعتبرته فيما بعد بسابه مسقط رأس آخر لى ٢٠ » ٠

## وفي كتاب « مسارحنا في التسعينيات » كتب شو :

« انى أرثى للانسان الذى لا يسنطيع النمىع بسكسبير ٠٠ لفد استطاع أن يصمد لامتحان الزمن ٠٠ هذا الامتحان الذى لم يجنزه آلاف من المفكرين المتمكنين من ثفافتهم ٠٠ وسيصمد أيضا لأزمنة قادمة لاتحصى ٠٠ فان موهبته الفذة فى رواية الفصة ٠٠ وسيطرته المدهشة على ناصية اللغة وتمكنه المعجز من أدوات التعبير وروح مرحه الساخرة وادراكه للجوانب الشاذة والمختفية لكل شخصية ورصيده الضخم من تلك الطاقة

الني لا تنفذ والتي نخرج به عن نطاق التفسيمات التقليدية بين الأدباء والتي تقسمهم الى جيد وردىء أو غير منتم ٠٠ كل هذا لا ينطبق على رجل العبفرية الذي يملك المعدرة على تسليتنا النابعة من قلوبنا لدرجة أن مشاهده وشخصياته الخيالية التي خلقها قد أصبحت أكثر حقيقة وواقعية من تلك التي نقابلها بالفعل في حياتنا الواقعية ٠٠ ، ٠٠

كل هذه المعتطفات تؤكد لنا على الأقل أن شو لم يكن ناقدا أحمى بلاءى الفول على عواهنه لأن اهتمامه الحقيفى والأصيل بشكسبير قد دفعه الى محاربة المتعبدين فى محراب شكسبير والذين خلقوا منه صنما ونأوا به بعيدا عن الحياة العادية والذوق العام ١٠ أى أنهم بفعلتهم تلك قد حكموا عليه بالتحجر ١٠٠ وبعتقد شو أنه بهجومه هذا قد أخرج شكسبير من حالة التحجر هذه لكى يراه الناس فى ضوء جديد يناسب ذوقهم المعاصر ١٠٠

ولا شك أن الفارق الاساسى بين شو وشكسبير يكمن فى الفارق بين عصريهما ١٠ لأن عالم شكسبير المسرحى كانت تحكمه صراعات خارجية مصدرها التطاحن بين الطبقات أو الأسر المختلفة بينما تتحكم فى عالم شو صراعات داخلية أو ما يسميه « الادراك الواعى واللاواعى » ولكى نختبر صحة هذا القول علينا أن نقارن بين مسرحية شكسبير « روميو وجوليت » ومسرحية شو « من يدرى » ١٠ فكلتا الاثنتين تحتوبان على قصة حب ١٠ ولكن من الأفضل القول بأن مسرحية شكسبير ليست سوى قصة حب فى حد ذاتها ١٠ لأنها لا تهتم الا بالعاطفة الغرامبة ككل وهى هدف الشخصيات مما بترتب عليه كونها عاطفة خالصة من كل شك وريبة وتردد وغيرة مما بترتب عليه كونها عاطفة خالصة من كل شك وريبة وتردد وغيرة واللاواعى ١٠ ولناخذ كلمات جولييت لرومبو عند رحبله فى آخر فحر واللاواعى ١٠ ولناخذ كلمات جولييت لرومبو عند رحبله فى آخر فحر

جولييت: هل سترحل الآن ؟ ان بشائر النهار لم تبد بعد · · لقد كان صوت العندليب ولبس الدلمل · · ·

ذلك الصوت الذي اخترق نجويف أذنك الحساس ٠٠

انه يغنى أثناء الليل على قمة نسجرة اللبلاب ٠٠

صدقنی با حبی ۰۰ لقد کان العندلیب ۰۱۰

روميو: لفد كان البلبل ، بشير الصباح ٠٠

اختفى العندليب : انظرى يا حبيبتى تلك الحيوط النورانية التى تحسد حينا ٠٠

وكبف تفرق شمل السحب فى المشرق وعلى مرمى البصر ٠٠ لقد احترفت شموع الليل ، وبدا اليوم المرح الاسراقة واقفا على أطراف أصابعه فوق قمم الجبال الغارقة فى الضباب يجب أن أرحل حتى أعيش ، أو أبقى ثم أموت ٠٠

لا يمكن أن يوجد مشبهد آخر ينفوق على هدا المنبهد في تجسيده لبراءة الحب وطهارته وفي تعبيره عن بساطة العاطفة ونقائها ٠٠ ولكن لكي يقوم مثل هذا المشهد كتعبير للحب مي الفرن العشرين فسيكون هذا عبثا مي عبت بل من رابع المستحيلات ٠٠ لأن شعره المرسل السلس وعظمته البسيطة بل والساذجة ومناعته ضه الاهتمامات الني تسر النردد والربية ، والتصاقه بأحلامه الطفولية البريئة ٠٠ كل هذه العناصر ننتمي الى روح العصور الوسطى ٠٠ التي آمنت بأن في الحب عناصر خالدة لاننغير ولا تنبدل على مر السنين ومنها الانعزال عن بفية العالم لأن العشاق قادرون على خلق عالم خاص بهم ، والايمان الذي يحرك الجبال الرواسي ٠٠ هذا الايمان الذي يصدر عن مزيج غريب من الحماقة والحكمة ٠٠ في نوب من الطاقة الدافعة والفاهرة لكل عقبة مما لا نجده سوى في أحلى أحلامنا طموحا ٠٠ ولكن هذه العناصر تلبس ثيابا مختلفة في عصرنا الحاضر لأن الأمكار التي كانت تخطر ببال جولييت في الفصل الباني • المنظر الناني لا تخرج عن نطاق البساطة المجسدة اذا قورنت بالأفكار التي تطرأ على بال مثيلتها في العصر الحاضر ٠٠ فان التعصب العائل والعراك الأسرى والخوف على روميو من أن يقتله أفراد أسرتها ولمسة الخجل من ألفاظ الحب التي تتفوه بها ٠٠ وباقى الاعمبارات الأخرى التي تفلقها لا تتعدى أن تكون ملابسات لظروف خارجية وليست لاعتبارات نفسية ناتجة عن صراع داخلي ٠٠

لكن الصراع في الدراما الحديثة انتفل من خارج الانسان الى داخله وأصبحت المخاوف التي تنسبب فيها العائلة والأقارب للعشاق لا تهم بقدر الصعوبات التي تنبع من داخل نفوسهم ٠٠ ولذلك فعد أخذ شو على عاتقه نفد النظم الاجتماعية بسبب تأثيرها المدمر على نفوس الأفراد وحياتهم الروحية ٠٠ وفي الواقع أن شو في هذا كان متمشيا مع الاتجاه العام الذي بدأته الدراه الحديثة واهتمت فيه بداخل الانسان أكثر من خارجه ولنأحذ على سبيل المثال جلوريا في مسرحية « من يدرى » التي لم تسمح لأمها بالتدخل في شئونها الخاصة : « لا يملك أي انسان الحق في

الممكير في الأنبياء الذي نخصني أنا شخصيا » • • مل هذه المكرة لم، نكن لبطرا لجولييت على الاطلاق لأن الابناء في عصرها كانوا تحت رحمة وانديهم يتحكمون في مفدراتهم كما يرون • • وكل ما عليهم أن يععلوه هو الطاعة العمياء لانهم لا يملكون اختيارا في هذا المجال • • والنظرية التي ننادي بأن الابن هو شخص منفصل نمام الانفصال عن سلطان والديه وسيطرتهما بحكم اختلاف الجيل على الأقل وأن عليه أن يحقق وجوده ويثبت كيانه بعيدا عنهما • • هذه النظرية هي النتاج الطبيعي لظروف العصر الحاضر وملابساته المختلفة ولم يكن لها أدني وجود في عصر جولييت وأمها الليدي كابيوليت لنري مدى. • • ولنأخذ الحوار التالي بين جولييت وأمها الليدي كابيوليت لنري مدى. العجز الذي كان يعانيه الأبناء في العصور الماضية :

ليدى كابيوليت: تزوجي يا بنيتي في صباح الخميس الباكر

هذا السيد المهذب والشباب النبيل السجاع

الكونت باريس ، في كنيسة القديس بطرس

لأنه سيجعل منك عروسا سعيدة ٠٠

جولييت : الآن ٠٠ أقسم بكنيسة القديس بطرس ، وبالفديس بطرس نفسه أنه لن يستطيع أن يجعل منى عروسا سعيدة ٠٠

وربما يبدو كلام جولييت جريئا بعض الشيء بالنسبه لعصرها رغم أنها لم نفعل شيئا سوى التعبير عن رأيها في خفر وحياء لأنها تعتقد أن هذا ليس من حقها ٠٠ ويعتقد شو أن شكسبير كان قانعا بتحديد نفسه طبقا لآراء عصره ولم يحاول تغييرها ٠٠ أى أنه عبر عنها كما هي فعلا وليس كما يجب أن تكون في نظره ٠٠ أما بالنسبة لشو فهو يؤمن بأن المجتمع في حاجة ماسة الم تخطى هذه الحدود واستكشاف آراء واتجاهات جديدة في النفس البشرية تساعدها على ايجاد ظروف أفضل تدفع عجلة التطور الى الأمام ٠٠ وما دامت النفس البشرية هي قاعدة الانطلاق نحو كل تقدم مأمول فقد اهتم شو بالدلالة النفسية الكامنة وراء تصرفات الأفراد وأبرز تأثيرها الخطير على حياة الفرد ١٠ ولهذا فان دور المسرس يجب أن بتركز في كشف خداع النفس والرياء والادعاء والتظاهر حتى يجب أن بتركز في كشف خداع النفس والرياء والادعاء والتظاهر حتى يرى الناس حقيفة أنفسهم دون زخارف أو أقنعة من أي نوع ٠٠

ولذلك ترجم شو الغريزة الجنسية الى أحداث فعلية تقع على خشبة المسرح في مسرحية « الانسان والسوبرمان » لكى يكشف حقيقتها دون زخارف أو أقنعة بين تانر الممثل للرجل عموما وآن الممثلة للمرأة عموما ٠٠

وانه لمن الحماقة أن نعسهد أن كلمات آن في الفصل الرابع كانت تهدف الى اظهار مناقشة فعلية أو موفف حميقي يحدث في حياتنا اليومية لأن سو وجد أخيرا كلمات تعبر عن هذه الغريزة الصامعة الني لم تنطق منذ بداية الحلق الا أحيرا على مسرح ضو ١٠ أى أن ما يدور داخل البشر يجد صدى له في الأفعال الحارجية على المسرح وهو الننيجة المباشرة له ١٠ أما سكسبير فيعالج أساسا فضية الانسان وعلاقاته بالعالم الحارجي بعيدا عما يعنمل داخله حتى في المناجاة الفردية التي تلميها السخصية على المسرح والمفروض أنها تعالج شئونها الداخلية نجه التأثير الواضح لظروف الشخصية الاجتماعية الحارجية ١٠ لأن شخصيات شكسبير عاشت في عصر يهتم كثيرا بكل ما هو مظهري وخارجي لأن الحياة كانت بكرا وساذجة وطيبة وعنيفة في نفس الوفت حبن كان الرجال يتبارزون لأتفه الأسباب ١٠ وهكذا كانت مسرحيات شكسبير مليئة بالصراعات بين أجسام الرجال بينما حفلت مسرحيات شو بالصراعات بين عفولهم ١٠ وكانت من ننيجة بينما حفلت مسرحيات شو بالصراعات بين عفولهم ١٠ وكانت من ننيجة بينما خفلت مسرحيات شوى داخل الشخصيات أكثر من خارجها ١٠٠٠

ولكن من العبث أن نقارن شو بشكسبير أو بأى كاتب آخر ٠٠ لأننا يحب أن نحكم على كل كاتب في ظل معاييره الخاصة به ٠٠ وطبقا لهذا لا توجد معركة أصلا بين شو وشكسبير لأن كل ما أراده شو هو أن يلفت النظر إلى نفسه ككاتب مسرحى وأن يفسح مجالا لعبفرية ابسن فى انجلترا المتزمتة المحافظة تحت حكم الملكة فبكتوريا ٠٠ ولقد نجح فعلا فى هذا بالرغم من أن فكرتنا عن شكسبير لم تتأثر البتة ٠٠ بل ما زالت كما هى ٠٠ لأننا ننظر الى شكسبير على أنه أعظم كاتب مسرحى وأروع شاعر عرفته الانسانية حتى الآن ٠٠



الباب الخامس

أثر إبسن على شو



## أثر ابسن على شو

لقد توغل أثر ابسن في انجلترا في وقت كان يمر فيه المسرح بفترة انتقال حرجة يبحث فيها عن أشكال درامية جديدة بعد سنين طويلة من الاقتباس والمسرحة والتجارب الفاشلة التي لم تجد لنفسها امتدادا أصيلا في كيان المسرح '٠٠ وجاء أثر أبسن في هذه الفترة الحرجة لكي يوجه الحركة المسرحية كلها على أساس واقعى يستمد مضمونه من مشكلات النياس ومشاغلهم البومية ويعتمد على النجربة المعاشة لنفس الأفراد المترددين على المسرح ٠٠ ولم يستطع أي كاتب أو فنان تجاهل هذا التأثير الطاغي ٠٠ وانقسم الكتاب ما بين مؤيد ومعارض ولكن لم يوجد بينهم اللامبالي بهذا الأثر ٠٠ فقد سادت المسرح الإنجليزي نظرة أبسن واهتماماته بشيئون الحباة المختلفة وأثر تأثيرا عميقا في كل الكناب الانجليز المستغلين بالمسرح رغم مقاومتهم العنيفة لأثره الذي هاجم كل اهتماماتهم التقليدية التي تأخذ من عالم المتال والرومانسية مادة للمسرح الذي يساعد الناس على الهروب من متاعب الحياة والمشكلات التي تواجههم في الواقع اليومي٠٠ وحتى ذلك الوقت كان المذهب الواقعي في المسرح مجرد نظرية فنية بحتة يتناولها النقاد بالنقاش والجسدل ولكنها لم تطبق عمليا في خلق مسرحيات من النمط الواقعي الا بعد أن أثر ابسن في المسرح الانجليزي ٠٠ ورغم أن الكثير من الكتاب أنكر أثره الا أنهم درسوا نظرياته واتجاهاته بل وقلدوا منهجه المسرحي الذي افتقده المسرح الانجليزي وهو المنهج الذي يقوم على النظرة الشاملة لشئون الحياة ١٠٠ تلك النظرة الثاقبة التي تتوغل دائما خلف كل مظهر خادع والبني كانت سببا في رفض ابسن لكل الحيلم.

التفليدية النبي سادت المسرح الانجليزي والتبي اعتمدت على الحظ والمصادفة والمفاجآت التي تثير ذهول المتفرج في تصنع بالع ٠٠ وقد كان مسرح ابسىن مليئا بالانعكاسات الأخلاقية الجديدة التي ىلمي الضوء على ما يدور داخل الأفراد من صراعات وتناقضات ٠٠ ولا أقصد هنــا بالانعكاسات الأخلاقية ذلك الأسلوب النقليدي الذي يعتمه على الوعظ الصريح والارشاد المباشر داخل ثنيايا العميل المسرحي ولكني أعنى تلك النظيرة الصحية السليمة للأمور والتي تأخذ من الفالب الفني خير شكل تتفاعل داخله ثم. تخرج الى الناس في لون يتمين بالجدة والأصالة لأنه ينبع من صميم. كيانهم ووجودهم ٠٠ وقد أخذ شو نفس هذه النظرة الصحيه السليمة وبلورها من خلال احتكاكه بالواقع الحي للحياة اليومية لأفراد الشعب الانجليزي ٠٠ وسلك منهج ابسن في استعمال سيكلوجية الجنس كمضمون. جديد لمسرحباته ٠٠ مضمون يتميز بالجدية والنظرة العلمبة البحنة لأهم جانب في حياتنا ٠٠ وهو الجانب الذي اتخذ منه كتاب المسرح التفليديون. وسيلة لاثارة عواطف الجمهور وغرائزه دون ما هدف جاد يكمن خلف هذه الاثارة المفتعلة والانفعال المؤقت والتهيج المصطنع بحيث صار مضمون. الحب والجنس وسيلة للهروب من واقع الحياة والعيش في عالم لا يمت لواقعنا بصلة ٠٠

وقد تأثر شو بابسين في كتابة المسرحيات التي تتخذ من مشكلات. المجتمع مضمونا لها ٠٠ بل وتطرف عنه في تحويل المسرح الى منبر يعرض من فوقه آراءه في الحب والجنس والزواج والنظم العـــائلية ولذلك فان شخصياته تمثل وجهات نظر أخلاقية واجتماعية تتميز بالتنوع والتعدد. والجدة والحدية مما حعل المواقف المسرحية تتنخذ شكل المناظرة المنعددة الأطراف • • ولقد سلك مساك ابسن في تقديم هذا الجدل والنقاش من خلال الشيخصيات والأحداث فوق المنصة • ولكن في أعماله الأخبرة كانت. الغلبة والسيطرة للنقاش المجرد لأن شو لم يكن مثل ابسن في قناعته باثارة سؤال معين أو مشكلة محمدة بل حاول ايجاد الاجابة على هــذا-السؤال أو الحل لهذه المشكلة ٠٠ لأن شو كان كاتبا مسرحيا يضع أمام عينيه هدفا مجددا لابد أن يصل اليه بأبة وسيلة ولكن الاصرار على الهدف. وتحديده لم يضيق نظرته ويحدها بسناج خانق أو يصبها في قوالب. جامدة فقد أتاح الفرصة لكل شخصباته في أن تدلى برأيها في الموضوع: المطروح مهما تعاوضت في الرأى مع رأيه الشخصي كخالق لها ٠٠ ولكن. القارىء أو المتفرج لا يعدم الوسيلة التي يعرف بها رأى شو الحقيقي لأن، شو نفسه اذا.نسي ابراز هذا الرأي في مسرحيته فانه لا يمكن أن ينسي ابرازه في مفدمنه للمسرحية ٠٠ وقد يعنقد النقاد أنه من العيب للكانب أن يبرز رأيه داخل العمل الفني ٠٠ ولكني أقول ان العمل الفني ذاته هو رأى الفنان تجاه شأن من شئون الحياة وأنه اذا فقد رأيه الشخصي فقد فقد العمل الفني عموده الففري الذي يربطه بالواقع المعاش وتحول الى نوع من التشكيل الأجوف ٠٠ والقضية لا نوجد في ابراز رأى الفنان ولكنها تتركز في الأسلوب الذي ينتهجه الكاتب في ابراز هذا الرأى ٠٠ فاذا جنح الى المباشرة والتسطيح فقد خرج بذلك من دائرة الفن الى نطاق الوعظ والارشاد والخطابة واذا استعمل أدواته كفنان من ادارة للحوار وتشكيل للمواقف وتسلسل للأحداث وخلى للشخصيات عندئذ سيخدمه رأيه الشمخصي تجاه العمل لانه سيربط حزئياته ربطا عضويا نابعا من العلافات المية بين المواقف والشخصيات والحوار والأحداث والخوار والأحداث والخبكة ٠٠ ولذلك فان الفن لا يتعارض مع الرأى الشخصي للفنان ولكنه يتعارض مع المباشرة والتسطيح والخطابة ٠٠

ورغم وحدة الهدف المسترك بين ابسن وشو الا أن هناك اختلافا كبيرا في الأسلوب الذي انتهجه كلاهما ٠٠ هذا الاختلاف الذي يكمن بين ابسن الجاد العابس وشو الجاد في هدفه والهازل في أسلوبه ٠٠ مما جعل الهزل يغلب على بعض مواقفه الجادة بحيث لا يدرك الجمهور الهدف الحفيمي وراء مثل هذا الهزل ولعل السبب في هذا يرجع الى أن شو لم يأخذ نفسه مأخذ الجد بل ضحك من نفسه في كثير من الأحيان وسيخر من بعض جوانب حياته الخاصة والعامة ٠٠ ولكن ابسن الذي عالم مأساة الانسان المعاصر في جدية وصرامة وتجهم لم يكن يسمح لنفسه بالهزل أو بالقاء النكات والقفشات خشية أن تقلل من مهابة المواقف التي يقدمها وتفسيد الأثر الماساوي لها ٠٠٠

وتخنلف مسرحيات شو عن ابسن في تأثرها بأسلوب المعلم المتحمس الاحدى القضايا · والذي ينسى في غمار حماسه منهجه الفنى فيبدو الشكل عنده مهملا ممطوطا لأنه كثيرا ما يحلو لشو تنبع قضية جانبية أثارت اهتمامه تاركا القضية الأساسية لمين العودة اليها بعد الفراغ من قتل تلك القضية الجانبية بحثا · · ومهما حاول شو التفنن في استغلال الأساليب الدرامية المختلفة فهو ليس بكاتب مسرحي على نفس المستوى الذي كتب به ابسن · · فقبل أن يشرع شو في الكتابة للمسرح والتعبير به عن نفسه عمل كمحاضر في موضوعات متعددة ودارس للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وروائي يكتب الروايات الطويلة وناقد للموسيقي ومختلف

العدون · وبعد هدا اكنشف المسرح كأحسن وسيله يعبر بها عن اتجاهانه وآرائه وتربطه بجمهور عريض اجتمع في مكان معين من أجل مشاهدة ما يقدمه الكاتب في التو والحال · · ومن الواضح أن شو قد نجح في استغلال المسرح في القاء الصوء على نظرته الى الحب والجنس والنظام العائلي والمجتمع على نطاق واسع · ·

ويتشابه شو مع ابسن في اعتبار نفسه نبيا لنظرية جديدة في الحب والزواج والعلاقات الانسانية ٠٠ ذلك الحب والزواج الفائمان على المنطق الحي لطبيعه الأشياء والوعي والادراك لكل ما هو واقعي وحاصل على أساس من الدراسة الاقتصادية والتاريخ الطبيعي ٠٠ ورغم ان شو هاجم نظام الزواج الموجود بالفعل الا أنه لم يرفضه كلية لأن العلسفة الفابية التي انبعها حتمت عليه نوعا من الاشتراكية يعنمه على الاصلاح التدريجي وينأى عن الانقلاب النوري الذي يقلب كل شيء رأسا على عقب ولا يؤمن بالنغيير الهاديء لأشكال المجمع ٠٠ ففي محاولة شو للوصول الى المال المرغوب لم يرفض الواقع الموجود بل اعتبره قاعدة طبييعية للانطلاق الى هسندا المنال ٠٠٠

ويختلف سُو مع ابسن في اهتمامه الزائد بتجارب الانسان في حياته اليومية وواقعه المعاصر بينما يسعى ابسن الى الحقيفة المجردة في حد ذابها أى أن الحياة اليومية عند ابسن مجرد وسيلة للوصول الى الحقيفة الانسانية العامة بينما تمنل الحياة المعاشة عند شو هدفا في حد ذاته ٠٠ لأن المصلح الاجتماعي كثيرا ما تغلب على الفيلسوف داخل شو وذلك على النفيض من ابسن ٠٠ لأن الفيلسوف لا يشارك بالقدر المطلوب عند شو في مشكلات الحياة اليومية والعالم المعاصر لأنه يهدف الى المجرد المطلق وبهمل المادي المحدود ٠٠ بينما بنصب كل اهتمام شو على معالجة هذا المادي المحدود الذي يدور الأفراد العاديون في فلكه ٠٠ ولعل ارتباط سو الوحيد بالفلسفة ينمل في ايمانه بالنطور الخلاق من خلال دفعة المياة التي تشق سبيلها عن طريق خلق الأجيال وتطويرها الى أشكال أفضل من الجنس المشرى ٠٠ ولكن ابسن كان ملتصقا أكثر بالفلسفة في نظرته المطلقة الشمولية التي تعالج مصير الانسان وحرية الاختيار والجبرية المختية وارادة الانسان في مواجهتها وقانون الوراثة وما يفرضه من ظلم وتعسف ١٠٠٠ الخ ٠٠

ورغم الفروق الموجودة بين ابسين وشو فقد أدرك شو منذ البداية أنه يشترك في الكثير من الملامح والخصائص والصفات والمكونات مع ابسين.

الإنسان يهتمان اهتماما مطلعا بالاصلاح الأخلافي والاجتماعي رغم انكاد ابسن لهدا الاهتمام ٠٠ لأن الاننين وجدا المسرح الاوروبي وافعا نحت وطأه الحب الرومانسي الحالم الدي ينتهي بالزواج في أرض الاحلام السعيدة بعد أن تحل المشكلات وتزول العفبات الني نفف في سبيله بطريقة سحرية ٠٠ وقد حطم ابسن هذه الأسطورة الزائفة وهذا الأسلوب المفتعل وتبعه شو في الفاء أضواء جديدة على الزواج كحقيفة واقعة في حياتنا لا كحلم جميل مزيف ٠٠ ولم يكن شو محدودا في نظرته الى الزواج وذلك بفرضها على الجمهور بل قدم الزواج كما رآه ودعا كل فرد الى تكوين نظرته الخاصة اليه ٠٠ لانه يجب على الناس أن يقرروا من أجل أنفسهم ما يرونه صالحا لمياتهم ٠٠ ولم تتعد مهمته مساعدتهم في أن يروا موقفهم من الحيات بطريقة أكنر وضوحا وذلك عن طريق تفديمه اليهم بأسلوب أمين ومخلص وصادق ٠٠٠

لفد تخلص شو من كل الاتجاهات الرومانسية الني أثرت على كل أوجه الحياة الهامة من حب وجنس وزواج وعائلة ومجتمع ٠٠ وقدم بدلا منها صورة صادقة لحقيمة المجتمع المعاصر من وجهة نظره الخاصة ٠٠ وبذل ما في وسعه لخلق مسرحيات لا تصلح لهؤلاء الذين يلهثون وراء الجنس الرخيص أو النسلية الفجة أو الهروب من حقائق الحياة وادمان الخيالات المريضة بل تناسب الذين يرغبون في حياة أفضل قائمة على التفكير المنظم والنظرة الواقعية والمواجهة الصريحة لكل مشكلات الحياة بما تحمله من تعقيدات وآثار سبيئة على حياة الأفراد النفسية والاجتماعية ٠٠ وها دليل كاف على أثر ابسن العميق على مسرح شو ٠٠

ولكى ندلل على حديثنا هذا دعنا نطبق ما سبق على مسرحيتى ابسن «السيدة القادمة من البحر» و « بيت الدمية » وفيهما تتزوج المرأة زواجا تقليديا لا يقوم على اختيارها الحر ن وفي كلتا الحالتين يتبع الزواج توتر عنيف لا يحتمله الزواج ذو الأساس الواهي والكيان المنهار منذ البداية . ونتوقع في أية لحظة انفصام عراه اذا مر بأية أزمة ولم يستطع مجابهنها أو تثبيت أركانه على أساس متين من المنطق والعدل والمساواة اذا تمكن من اجتياز الاختبار الذي تفرضه تلك الأزمة . . في « بيت الدمية » بفشل زواج نورا لأن أزمة الواقع كانت أعنف من أساسه التقليدي القائم على الشعارات الزائفة والمثالية الساذجة بينها تجتاز الجباة الزلاحية في مسرحية « السيدة القيادمة من البحر » الأزمة التي تمر بها اليدا وزوجها . • لأن زوجها استطاع أن ينظر الى الزواج نظرة جديدة واقعية

تعنرف بمكانة المرأة كشريكة في كل شيء بينما فشل زوج نورا في نعبل زواجه في هذا الصوء الجديد ٠٠ وهكذا يعدم لنا ابسن شخصياته في صراع مع انفسها وسلوكها وتفاليدها دون أي نعليق أو نلميح برأيه الشبحى فيما يجرى على المنصة ٠٠ فكل ما يفعله هو رفع الستار والفاء الصوء على حياتنا الاجتماعية في لحظات تحول سيكلوجي ٠٠ ولكن شو يفعل شيئا آخر ٠٠ فهو يرى الحياة الاجتماعية بنفس الحدة الني يراها بها ابسن ويقدم نفس الحفائق والقيم الجديدة ولكنه لا يستطيع فصلها عن رأيه الخاص وتعليفاته الشخصية وشروحه المطولة ٠٠ فهو يرفع الستار ثم يشرح حياتنا الاجتماعية ويحللها ويعلق عليها ويعرض عيوبها بوضوح وتحديد حتى لا يترك فرصة التخمين الخاطيء للمتفرج ولكي يرى العقبات وتحديد حتى لا يترك فرصة التخمين الخاطيء للمتفرج ولكي يرى العقبات التي تفف في سبيل احساسه بكرامته كانسان له حقوق وعليه واجبات وبهذا يستطيع تقرير مصيره بيده ٠٠

واذا كانت مسرحيات ابسن تميل الكتافة الدرامية للصراع بين المفاليد وفدر الانسان والنشريح الواعى للاحتكاك المصيرى بين المجنمع والفرد الذى لم يستطع بعد المخلص من طغيان المجتمع الدى يكاد يطحنه لعدم امنلاكه للأسلحة الكافية والادراك الكافي الذى يساعده على تحقيق ذاته أن فلن مسرحيات شو نفدم صورة السخصيات أكبر تقدميه ووعيا وادراكا من شخصيات ابسن أوفى مسرح ابسن نحس بطغيان المجنمع وضغطه على الفرد أما في مسرح شو فيحاول الافراد فرض ارادتهم بل وطغيانهم على المجتمع الذى يحتقرونه من صميم قلوبهم ولم يعد له نفس الرهبة التي طغت على شخصيات ابسن أن فمصير المجتمع عند شو يفع في يد الفرد الذى يقول له بوضوح وصراحة « افعل ما تريد أن تفعله » وذلك على النقيض من الاخلاقيين التقليدين الذين يقولون « افعل ما يجب عليك فعله فانك تفشل في عليك فعله » أن لأنك عندما تفعل ما يجب عليك فعله فانك بهذا تضع تحقيق ذاتك وكيانك ولكن اذا فعلت ما تريد أنت فعله فانك بهذا تضع نفسك في خدمة دفعة الحياة التي تطور أشكال الخلق فوق الأرض الى نفسك في خدمة دفعة الحياة التي تطور أشكال الخلق فوق الأرض الى نفسك في خدمة دفعة الحياة التي تطور أشكال الخلق فوق الأرض الى

وموجز الفول ٠٠ أنه يجب على الناس رفض الفكرة التي تصل مابين الرغبة والخطيئة ٠٠ فلىس هناك أدنى ارتباط بين الجنس والرذيلة ٠٠ لأن الرذيلة هي كل ما يحطم الحياة ويجعل منها شيئا كريها وهي ليست شيئا مجردا ولكنها نتيجة للرغبة الخاصة عند بعض الأفراد ومن هنا كان الربط الخاطئ بين الرغبة والرذيلة ٠٠ لأن الفضيلة أيضا وبنفس المقياس هي

نتيجة للرغبة الحاصة عند بعض الأفراد ٠٠ ومن هنا يمكن أن تؤدى الرغبة الى الفضيلة والرذيلة فى آن واحد وتسركز المشكلة فى الظروف الني نضغط على الفرد وتجبره فى بعض الأحيان الى اننهاج مسلك الرذيلة ٠٠ ويؤكد شو فى مقدمته لمسرحيات الكانب الفرنسى بريبة أن المسرحيات لا تقدم مجرد صورة فونوغرافية للطبيعة ولكنها تبلور الصراع بين ادادة الانسان والظروف المحيطة به ٠٠ أى نفس الفضية الانسانية الحالدة ٠٠

ونستطيع اعتبار هذه النظريه قديمة قدم الاغريق الأوائل وحديمه حداثة ابسن نفسه الذي عبر عن خطه الأساسي في الدراما بقوله: « انه التنافض بين الجهد والمفدرة أو بين الارادة والاحتمال والتعبير عن المأساة والمهزلة التي تكمن في نفس الوقت بين الفرد والمجتمع الانساني على نطاق واسم ، وهو ما عبر عنه شو كنموذج للصراع بين رغبة الفرد الخاصــــه وظروف المجتمع العامة ٠٠ مما يضطر معظم الناس الى البحث عن معاذير مغلفة بالوقار والرزانة يفدهونها الى الآخرين تكفيرا عن تحميفهم لرغباتهم الخاصة ٠٠ ولكن الرغبة هنا كما يفهمها ابسن وشو هي الرغبــة البي تفسم مجالات الانطلاق لتقدم البشرية وليست الرغبة الأنانية التي تبحب عن اشباع نفسها فقط حتى ولو حطمت بعض الأشكال الجميلة الموجودة في حياتنا ٠٠٠ لأن الرغبة الشخصية ليست دائما على صواب لاختلافها من شخص الى آخر وكذلك الاتجاه الاجتماعي العام ليس دائما على حق لاختلاف الظروف المشكلة للمجتمع ٠٠ ومع هذا فان وجود الشبخص اللاهث وراء الملذات والباحث عن الشهوات في كل أشكالها كهدف في حد ذاتها ليس سوى عقبة في طريق دفعة الحياة وتشبتيت مجهوداتها من أجل مستقبل أفضل ٠٠ ولذلك فان وجود مثل هذا الشيخص يتنافى مع سنة التطور ومن هنا يتحتم الفضاء عليه ٠٠

وقد هاجم شو الأخلاقيات التقليدية ليس فيما يختص فقط بأمور الجنس بل بما يرتبط بالسلوك الاجتماعي والعادات والتقاليد والعرف والنظم الانسانية لصفة عامة ٠٠ وقد حدد مفهومه عن الرجل التقليدي بأنه الرجل الذي ينعبد في محراب التقاليد الاجتماعية والقوانين المدنية السائدة في عصره دون أن يكلف نفسه مشقة النظر اليها في ضوء جديد ومن وجهة نظر خاصة به ٠٠ لأنه اذا حاول تكوين وجهة نظر خاصة به ربما تعارضت مع الرأى العام السائد فان المجتمع النقلبدي سوف يعتبره خارجا عنه ولا أخلاق له ولا منسل لأن كل ما بتعارض مع العادات السائدة يعسد لا أخلاقيا ٠٠ وبالتالي فان العمل اللاأخلاقي لا يعتبر بالطبيعة خطيئة أو

رديله ١٠ يل على النهيض من هذا مان كل تعدم في الفكر أو السلوك يعد لا أخلاقيا حتى نؤمن به الاغلبية ويصير تعليديا بعد ذلك ١٠ ولذلك عندما نصب شو من نفسه قائدا نوريا آخلافيا ليدافع عن حرية الحب واطلاق المكبونات لم يكن بهذا رافعا لراية الانحلال والتفسخ بل كان ثائرا ضد العادات النبي رسخت في المجنمع دون وجه حق ودون منطق يتمشى مع طبيعة التفدم وسنة التطور ١٠ لأنه يؤمن بأن كل العادات المنوارنة قائمه على وجهة نظر زائفة نعنى بالمظاهر الخادعة وترفض مواجهة الحفائق الراسيخة وجها لوجه ١٠ ولا يساند هذه العادات المتوارتة سوى القوانين التي عفا عليها الزمن ولم تعد تواكب ظروف الحياة المتغيرة والنظم الاجتماعية التي نبست نوب القداسة والخلود بحيث يخاف الناس من الاجتماعية التي نبست نوب القداسة والخود بحيث يخاف الناس من مسها أو نغييرها رغم أنها من وضع بشر متلهم تماما وربما كانوا متأخرين عنهم بحكم حركة الزمن التي تسير في اتجاه واحد ولا تتراجع أبدا ١٠٠

وقه استخدم شو كل أسلحته كمفكر وكاتب مقالات ومسرحيات أو روايات أو دراسات في تحطيم الأوهام الشائعة في عصره وازالة الهالة البراقة المحيطة بالحب وكشف الرومانسية الزائفة التي تغلف الجنس والقاء الضوء على المنالية الساذجة المرتبطة بالزواج ٠٠ ولذلك اعتبره كنبر من النقاد « ابسنيا » أكتر من ابسن نفسه مع فارق بسيط بين الاثنين هو أن شو كون جمهوره من خلال معالجته للمشكلات الاجتماعية بطريقة مرحة جذلي تطغى فيها الضحكات على الآهات بينما لم يسم ابسن لتسلية جمهوره ٠٠ ولكن كان لابسن الفضل في تمهيد الأذهان لشبو وكل ما فعله شبو في انجلترا هو منح دفعة رائعة للموجة الابسنية السي طغت على المسرح المقليدي وزلزلته من أساسه • وربما كان شو قد فشل لو أنه جاء فبل جيله ٠٠ وقد حطم ابسن باتجاهاته التقدمية كل النقليديات الموروثة وأفزع جمهوره التفليدي بهذه الثورة العارمة ذلك الجمهور الذي طالما قدم له المسرح الرومانسي اشباعا رخيصا لعواطفه الرومانسية وجوعه الجنسي وحبه للمغامرات القائمة على اراقة الدماء والانتقام العنيف ٠٠ لأنه وجـــد فيها بديلا عن حياته الرتيبة ووجوده المتحجر من جراء التقاليد والعادات التي أحالت حياته الى بركة آسنة ومستنقع راكد ٠٠ وقد استقبل ابسن العاصفة بكل ثبات نظرا لطول باعه الفنى ككاتب مسرحي وأصالته كمفكر فنان يعرف كيف يخضع المضمون الحديد للشكل الذي يناسبه ٠٠٠ وعندما بدأ شو الكتابة للمسرح وتبنى تقديم ابسن الى الانجليز كانت العاصفة قد هدأت وأصبح الناس أكثر تقبلا لاتجاهات ابسن ومن هنا كان النجاح العظيم الذى حففه مسرح شو لأن الطريق كان ممهدا له بفضل ريادة السن فبله ٠٠

ويتفق شنو مع ابسن في أن المهمه الملفاه على عاس المسرح سركز في جعل الحياة أكنر اقناعا ومنطقية على الأقل من جهة الفرض البحت وذلك بتقديم تنظيم أخلاقي يمسحها المعنى الذي يفنعنا بالعيس من أجله ٠٠ حسى لو كان هدا الننظيم بمسابة المعول الاخير في كيان كل نظمام أخلافي تقليدي ٠٠ واذا رفض الكاتب المسرحي تعديم هذا التنظيم الأخلاقي الجديد في مسرحه وأخضع نفسه للرومانسيات والحسيات الرخيصة ففد حكم على نفسه بالسير في موكب التقليديين ول تفوم له قائمه بين الرواد م المفكرين والفنانين ٠٠ لأن الريادة في ميدان الفن والفكر هي بمنابه نعبد ها هو نعليدي وقائم بالفعل بدلا من العمل على تبيته لأنه لا يحتاج في الواقع الى منبيت ٠٠ وأول صفات الرائد هي أن يرنض أن يكون عبدا لأى شيء تتليدي وأن يخضع نفسه له ٠٠ بل علبه أن يخضع كل ما هو تفليدي لنطرنه الماحصة وفكره التاقب م يصرب بيد من حديد على كل ما لم يعد يصلح لكى يواكب سنة الحضارة والتقدم والتطور ٠٠ وهـذا ها فعله أبسين في مسرحبانه ٠٠ فقد قدم كل التفليديات وعراها من كل ىرىق زائف وجعل جمهوره يشاركه في نظرته الفاحصة وفكره المافب ولذلك كان ابسين رائدا عظيما غبر التفكير الأوروبي في مطالع القرن السرين وقدم أشكالا فنية جديدة ومنح المسرح الأوروبي رحابة مي التجريب وتفبل كل التيارات الوافدة من أنحاء الفاره ٠٠ وكان بمابة نفحة الهواء النقى التي سرت في الجو الراكد الآسين الذي سياد أوروبا قبله ٠٠

وبدافع شو دفاعا محيدا عن ابسس عندما يمول . « في اعتفادي أن شخص يقف موقف المعارضة من مسرح ابسن لأنه لا يفدم له مرآه براقة تعكس حياته في رواء ورياء يحتم على أن أنبهه الى أن الحمار نفسه لو شاهد احدى مسرحيات ابسن لوفف نفس موقفه ٠٠ » لأن مسرح ابسن ضد الرياء والزيف الرومانسي ٠٠ ولنأخذ تعليق بوركمان في مسرحية «جون حابرييل بوركمان « عندما يقول : « انه حتى لو سارت الأمور من سيء الى اسوأ فان أية امرأة تستطيع أن تحل محل أية امرأة أخرى بالنسبة لنفس الرجل ٠٠ » مما يعد ثورة ضد المناليين الرومانسيين الذبن يؤمنون بأن أي رجل لا يجب أن يسمح لنفسه بالتفكير في أن هذا العالم يحتوى على أكثر من امرأة له وذلك على حد قول شو « نظرية لا تصدر الا عن على اللاحيس » الذين يحاولون تحديد حياتنا ٠ » ولا شك أن التفليديين

عندما يسمعون آراء منل السي ينادي بها بوركمان سوف يصيحون باعلى صوتهم وأحد صراخهم: يا للعار ٠٠ ثم يتعاطفون مع المراة المعليدية في المسرحية ايلا رينس التي فصت حياتها سجيسة المعاليد وصحت بكل شبابها ومسنعبلها من أجل آراء لا معنى لها سوى أنها وربنها عن الجيل السابق لها ٠٠ ولكن التقليديين سيصعفون أيضا عندما نرى ايلا ريننين في ومضة من الحقيقة أن حياتها قد ضاعت هباء وعليها أن تعوض ما فأنها وخاصة أنها ما ذالت قادرة على الحب ٠٠ نجدما نقول بعد التحول الدى طرأ على حياتها : « أن المفدرة على الحب هي التي نسنحنا القوة لكي نعيش » تضرب بكل النقاليد والتضحيات المنالية عرض الحائط وتنطلق لكي تعيش حياتها كما تحلو لها ٠٠

ذلك كان الاعتراض التقليدى ضد شخصيات ابسن لأنها لا تحاول خداع نفسها والمحافظة على المظاهر اذا تكشفت الحقيفة أمامها • فشخصيات ابسن تكشف للجمهور أكثر أسراره سفالة وانحطاطا بأسلوب بارد هادى، بعيدا عن العواطف الساخنة والفروسية الرعناء التي أغرم بها كتاب المسرح الرومانسي • • أي أن مهمه الكاتب الحديث هي تقديم الحقيفه الباردة الجافة التي تدور حول أوهامنا • • ولذلك لا يستطيع أن يفهم ابسن أو يسنمتع به سوى الأشخاص الذين يملكون من المقدرة العملية والرحابة المكرية ما يؤهلهم لتقبل الجديد من الفكر • • هذا الجديد الذي يرفض تخدير الناس بخزعبلات وأوهام ومثاليات ورومانسيات عاطفية أو أخلاقية لكي يتحملوا عبء العيش • • على النقيض من ذلك فهو يصدههم لكي يروا الواقع ويكشفوا عن حقيقة أنفسهم وخاصة اذا كانت هذه الحفيقة وثيفة الصلة بآرائهم المفضلة والشائعة عن الحب ولزواج • •

فى مسرحية « ايولف الصغير » نجد الزواج وقد عرض فى ضوء جدبد على الذوق السائد فى أوروبا الرومانسية ٠٠ فى هذه المسرحية يفدم ابسن شابا حامعيا مثاليا اضطر الى أن يكسب قوته من مهنة التدريس ٠٠ ويقابل فتاة جميلة ويقع فى حبها ٠٠ وهى تملك من المال الوفير ما يمكنه من أن بعيش حباته كما يرغب ٠٠ هذه هى النهاية التقليدية لأية مسرحية سابقة على ابسن وهى نفس البداية الحقيفية للصراع عند ابسن ٠٠ نجد أن الزوج بدلا من أن يعيش فى « التبات والنباب ويخلف صبيان وبنات » يكتشف أن الحياة ليست بالسهولة والسلاسة ويخلف صبيان وبنات » يكتشف أن الحياة ليست بالسهولة والسلاسة حارفة ممتعة لا تتغير بسبب خلودها وتوافقها البديع قد تحول الى صنم

أصم وأحرس يطل في غباء على حياتهما ويحيلها الى مستنقع راكه ٠٠ وبسبب خياله المالى الملهب وفلهه الهائل و بعكيره العصبى يسأم أحضان زوجته وقلاتها وينطلع في شوق الى أحلامه الني تطفو به فوق قمم الجبال المغطاة والنلوج حيث الوحدة والهروب من البشر بينما زوجنه ذات الدم الحار تشنعل رغبة فيه ٠٠ ويجد ملجأه بعيدا عن بار زوجنه بالمرب من أخنه التي تمنحه السكينة والهدوء والطمأنينه التي تنيح فرصة الهروب من مواجهة الواقع ٠٠ والاغراق في الأحلام والقراءات وتربية ابنه وكتابة كتاب عظيم كما يدعى وتنحول حياة الزوجة الى جحيم من الحقد والكراهيه وتمقت نفسها في نهاية الامر لأن الحقد قد أفسد حياتها وطغى على كل ما عداه من عواطف انسانية جميلة ٠٠

وينحول الجو العائلي الى جحيم وبالمالى لا يسنطيع الطفل احتماله فيموت غرقا تاركا الزوجين وفد اسميعظا على أبر الصدمة العنيفة التى هزت اهتماماتهما الضبفة ٠٠ فقد اكتشفت الزوجة أنها لم تكن سموى حيلوانا يجرى وراء شهواته واكتشف الزوج أنه كان خياليا ماليا أحمق ٠٠ وحتى أخته اكتشفت أنها كانت احدى عناصر افساد هذا الزواج وعليها أن تخرج من حياة أخيها حتى ولو تزوجت من رجل لا نحبه ٠٠ وتمر العاصفة بسلام عندما تتحول العاطفة المجنونة عند الزوجة الى نظرة هادئة عميقة ١٠٠ وبدلا من الهروب وراء زوجها فوق قمم الجبال تشرع فى الاهتمام بواجباتها كزوجة والاعتناء بزوجها الذى عاد اليها أخبرا بعد أن ترك الخبال والمثاليات خلفه فى الظلام ٠٠ وتعود المياه الى مجاريها ويغف الزوجان على أرض ثابتة صلبة ٠٠

وقد تأثر شو بمسرحية « ايولف الصغير » ومضمونها الجديد عن الزواج عندما كتب مسرحية « شروع في زواج » ولم يبرز تأتير الماليات الرومانسية على الزواج فقط بل أظهر تأثيرها الضار على تربية الأطفال أيضان ولذلك يتحتم وجود التوافق الكامل والتجاوب المطلق بين الزوجين من أجل تربية أطفالهم تربية صحية ٠٠ وانه لمن العبودية والجور أن نفرض الزواج على اثنين لا يرغبان الزواج من بعضهما البعض ٠٠ ولكن الأسوأ من هذا أن نفرض استمرار الزواج على زوجين فقدا كل رغبة في استمرار حياتهما معا ٠٠ لأنه لا توجد تعويدة سحرية في الزواج تمنعه من الفشل والدليل على عدم وجودها أن الكثير من الزيجات يحكم عليه بالفشل ٥٠ وعلى هذا لا يعد الطلاق تحطيما للزواج بل أول شرط عليه بالفشل ٥٠ وعلى هذا لا يعد الطلاق تحطيما للزواج بل أول شرط

لاستمراره الصحى السليم ٠٠ لاننا اذا قضينا على الاحساس بالعبودية الواقع على كاهل الزوجين من جراء هذا الربط المصطنع باباحة الطلاق فسوف يضفى الاحساس بالحرية والانطلاق جوا رائعا على الحياة الزوجيه مما يشيع فيها السعادة والبهجة ويجعلها في آمان بالغ من الطلاق نفسه ٠٠

من ذلك يتضم لنا أن موهبة شو ككانب مسرحي قد تركزت في الشرح الدرامي لأفكاره وأفكار الآحرين بينما سطعت موهبة ابسن كنجسيد درامي لها ٠٠ وقد ضممن شو آراء ابسن من الزواج وتحرير المرأة في مسرحیانه من أمنال « السیلاح والانسان » و « کاندیدا » و « من یدری » و « سنوء زواج » و « مسرحية فاني الأولى » و « منزل العلوب المحطمة » لأن نظريته المعادية للرومانسية التقليديه فد سيطرت لمدة طويلة على كل ما خطه قلمه ٠٠ ولكن فجأة نجد شو نفسه يتحرر من سيطرة ابسن عليه ويترك أنصاف الحلول خلفه ويعلن بىفسسه مى مسرحيته الطويلة الشهيرة « العودة الى ماتوشالم » أن الأمل الوحيد المنبغي للبشرية يكهن في التنظيم البيولوجي الواعي للأجيال الفادمة ٠٠ وعلى الانسان أن يولد من جديد ولكن بطريقة مختلفة ٠٠ ويتبع ذلك منطفيا أن الهدف الوحيد للزواج ليس في العادة المطلفة أو الحب الرومانسي ولكنه في انتاج جبل أفضل وانه من العبت أن نضفى صفة الحتمية والجبر على الزواج لأنه اذا فشل الزوحان في العيش سويا فسوف يفشلان بالتالي في تربية الأطفال ولذلك يحب على الدولة أن تبادر بالاشراف على تنشئة الأجيال القادمة بدلا من تركها في أيدي زوجين لا يدركان مدى المسئولية الملفاة على عانقهما ٠٠

هذا هو النأثير العام لمسرح ابسن على شو ٠٠ وهو منعدد الأطراف كما وجدنا ٠٠ وخطوطه الأساسية تسرى في نسيج الكبير من مسرحيات شو ومع هذا فعد أحسسنا بشخصية شو الفنية الطاغية بحيث طبع كل مسرحياته بطابعه الخاص المتميز ٠٠ وأنه لم ينتج مجرد نسخ شائهة لمسرحيات ابسن بل كان أستاذا كبيرا في مجاله بل وتفوى على ابسن في المسرحيات التي تعالج التطور والنشوء والارتقاء والاشتراكية والبيولوجيا ٠٠ تلك الموضوعات التي لم يتسن لابسن طرفها ٠٠ وربما دعانا هذا الى النساؤل ٠٠ كيف تأتى لشو أن ينتج مسرحا عملاقا خاصا به برغم تحمسه الفائق واعجابه الشديد باسين ؟ ٠ كيف لم يؤثر ابسن على شو الى الحد الذي لم يحطم فيه استقلاله الذاتي وطابعه المديز ؟ ٠٠ في الواقع أن شو اعجب بروح ابسن الجديدة وتقمصته ولكنه لم بفقد نظرته الأصيلة الى

الحياة وهذا يتضم لنا في كابه الذي كنبه في مطالع حيانه الأدبيه بحث عنوان «جوهر الابسنبه» وفيه يحلل مسرح ابسن كما يراه هو لا كما هو على حقيقة ٠٠ فقاء رفض النظرة الموضوعية المجردة لغرض في نفسه ٠٠ هذا الغرض هو تقديم ابسن بأسلوب يمهد لمسرحه هو فيما بعد ٠٠ ولأهمية هذا الكتاب دعنا نستعرض ناريحه ونحلل ما جاء به لنرى الى أي مدى كان شو محايدا والى أى حد كان منحازا والاسباب التي أدت به الى دلك ٠٠

نشر كتاب « جوهر الابسنية » عام ۱۸۹۱ وكان بمنابة المفدمة أو الافتتاحية لمستقبل شو المسرحى كله ٠٠ ولكن يجب على الناريخ أن يسجل أن شو كان ابسنيا قبل أن يقرأ ابسن نفسه وحاصه فى روايانه الأولى كما كتب ذلك فى مقدمته لروايته « العقدة اللامعمولة » ٠٠ وقد كنب شو كنابه « جوهر الابسنية » أول الأمر على أساس أنه سلسلة من المحاضرات طلبتها منه الجمعية الفابية عام ١٨٩٠ ضمن برنامج نظمته صيف هذا العام يدور حول موضوعات الساعة مثل الاشتراكية والحب والزواج والعائلة والمهاهيم الجديدة التى ندور حولها فى الأدب المعاصر ٠٠ وقد أثار ابسن ضجة كبيرة حوله فى هذه الفترة وكان بمنابة موضوعا جاهزا يسنطيع شو استغلاله فى بث آرائه واتجاهاته الجديدة ٠٠ وكان ابسن قد هوجم فى انجلترا بأبضع الالعاظ وأحط الأساليب وأتهم بالتحلل والتفسخ والانهيار واشاعة روح التمرد وقلب الأوضاع التى انفق عليها الناس ولانه ٠٠ كما ظن أناس ذلك العصر ٠٠ قد هاجم قداسة البيت وخدش الحياء وحرمة الزواج وعفاف المرأة ومنالية الحب ٠٠

وكانت تلك فرصة ذهبية لشو ٠٠ لأنه اعنبر ابسن ومسرحه الطريق السليم والأسلوب الصحى الذي يجب أن ينتهجه المسرح الانجليزي حيث المقدرة على ابراز الحفائق كما هي دون زيف أو خداع وكشف الرياء والأفعة المضللة ٠٠ وكان منهج شو في التفكير موازيا لابسن بدليل أنه عدما بدأ الكنابة للمسرح على نفس المنهج الواقعي أثارت مسرحيانه نفس المضجة الني أثارتها مسرحيات ابسن وهوجم بنفس الألفاظ والأساليب مع أن مسرحياته لم تكن على نفس المستوى الفني والدرامي الرفيع الذي امنازت به مسرحيات ابسن ٠٠ ولقد تصدى شو للدفاع عن ابسنن بكل ما يملكه المناظر من مواهب الحطابة والدفاع وابراز الدليل وراء الآخر ليبرهن على صحة أسانيده ٠٠ وفي حمى دفاعه عن ابسنن نسي ابسني المنيدة في تحليله ليبرهن عند كما يراه ٠٠ ولذيك أهمل الشكل الدرامي في تحليله المقيقي ودافع عنه كما يراه ٠٠ ولذلك أهمل الشكل الدرامي في تحليله

لمسرحيانه وركز كل اهتمامه على المضمون الاجتماعي ٠٠ يفول النافد رايموند ويليامز في كبابه « الدراما من ابسن الى اليوت » ص ٤١ :

«ان ما عرضه شو في كنابه لا يكاد يمت بصلة الى ما كتبه ابسن في مسرحياته ٠٠ لأن الاهتمام المتزايد بالمضمون الذي أورده ابسن كشيء منفصل عن كلمات المسرحيات ذاتها كان طاغيا وفد رحب به الناس الذيل لم يبحنوا عن كاتب مسرحي بل عن قائد أخلاقي ٠٠ » ٠

وبالنالي فان كتاب شو لا يحلل ابسن الحقيفي لأنه يلفت النظر الي عنــاصر تكاد تعد ثانوية أو على أحسن الفروض لا تمنل كل ما جــاء في ابسن ٠٠ ومع هذا فان الكتاب يعتبر أحد العوامل الهامة التي أدن الى ما عرف في ذلك الوقت باسم « الدراما الجديدة » • • وقد استغل شو ابسن كسيلام يهاجم به الرقابة على المصنفات الفنية التي اعتبرها العامل الأساسي في التدهور الذي بلغه المسرح الانجليزي ٠٠ وعندما نقرأ كتاب شو الآن نحس أن ابسن لم يعد غريباً على أذوافنا ووعينا كما كان في عام ٠٠ ١٨٩١ نيس لأنه لا يملك نصيبا وافرا من الأصالة أو بعد النظر أو الادراك الواعي ولكن لأن التعود والتكرار قد أثرا على حماسنا واستجابتنا السريعة لتلك الاتجاهات التي لم تعد طليعية بعد في عصرنا أو لأن كتاب، شو قد قام أساسًا على الآراء المرهونة بظروف العصر المؤقنة مثل تحرير المرأة والزواج المدني والحب القائم على المساواة والاقناع والاقتناع ٠٠ ولم يقم على دراسة القيم الدرامية والجوانب الفنية التي جعلت ابسن من أعظم كتاب المسرح الذين أنجبتهم البشرية ٠٠ ومع كل هذا فان المضامين الاجتماعية التي وردت في مسرحيات ابسن ما زالت تسري في وجداننا وتشكل نظرتنا وسلوكنا الى ما حولنا في الحياة '٠٠ وما زال كناب شمو براقا وجذابا ومحفزا للتفكير المنطلق والأفق الرحب كما كان تماما في اليوم الذي كتب فيه ونشر على الناس .

يقسم شو الناس فى كتابه الى ثلاثة أنماط: المثاليين والواقعيين. وعامة الناس ٠٠ ويتوقف الانتماء الى هؤلاء أو أولئك على درجة استغلال أو رفض الاقنعة التى تخبىء الحقيقة عن العيون والتى يخشى الكثيرون. مواجهتها ٠٠ وهذه الاقنعة هى المثل العليا والشعارات الجوفاء التى يتعلق بها المثاليون أما الواقعيون فيصرون على تمزيق هذه الأقنعة حتى يرى. الناس الحقيقة التى تختفى خلفها ٠٠ أما عامة الناس فهم الذين لا يهتمون. سواء بعالم المثال أو عالم الواقع ولقد أثر كتاب « جوهر الابسنية ، على سواء بعالم المثال أو عالم الواقع ولقد أثر كتاب « جوهر الابسنية ، على

أعمال شو المسرحية والراوئية بحيث نجد أن معظم شحصياته تنصوى تحت لواء هذه الأنماط الثلاثة ٠٠ يقول الناقد آرنر هن ١٠ نيذركوب في كتابه « الرجال والسوبرمان » ص ٣ :

« طالما أن هذه الأنماط الثلاثه نلعب دورا هاما في النشخيص الدرامي عند شو ٠٠ فيتحتم علينا أن نرى من حين لآخر كيفية تشخيصه في طل هذه التفسيمات وأي الصفات والحصائص والمعيزات يربطها بها ٠٠ » ٠

ولكن الذي يبدو واضحا في كتاب شو أنه اهتم بابسن كمعلم ٠٠ فيةول بصراحة ووضوح « اننا لا نهنم كثيرا بابسن كفنان عظيم أو كرجل تافه لأن كل اهتمامنا منصب على رسالته ومدى حاجتنا اليها ٠٠ » وقيمة ابسن بالنسبة لشو تتركز في دفعاته الرائعة لموجات المد التم تمثلت في نورة النساء ضد المثاليه الجوفاء والعواطف الزائفة والرأسمالية المتعفنة والحب الرومانسي والسعادة الزوجية ٠٠ الى آخره من الشعارات المصكوكة ٠٠٠ ولذلك اتهم بالسخرية من الشرف وهدم الايمان بالحب واهدار الفضيلة وتشبجيع الخيانة بين الأصدقاء ٠٠ ولنأخذ مسرحيته « الأشباح » كمنال على هذا ٠٠ نجد فيها قسيسا يفع في غرام امرأة متزوجة ٠٠ وتقرر المرأة هجر زوجها لكي تعيش مع هذا العسيس ٠٠٠ ولكنها عندما نشرع في هذا يوقفها القسيس عند هذا الحد ويفرض علبها العيش مع زوجها الذي لم تعد تحبه لأنها لا يجب أن تكسر التفاليد وتحطم العرف الاجتماعي لأن القسيس نفسه قد تربي في أحضان هذه التفاليد وأصبح عبدا لها ١٠٠ ونجد بعد ذلك أن الزوجة تتهم القسيس بانه اقترف جريمة يوم رفض مساعدتها على هجر زوجها ٠٠ ويعلق شو على هذا بفوله: « ولا بد أن ابسن يتفق معها ٠٠ وقد كتب المسرحية خصيصاً لكي يربطك برأيه ٠٠ » وفي اعتقادي أن ابسن لم يكتب المسرحية لهذا الغرض أساسا كما يدعى شو لأن حاجته كفنان لخلق عمل فني متكامل كانت أقوى من كل ما عداها من أغراض أخرى ٠٠ وكل ما هناك أن المضامين التبي استخدمها ابسن كانت مضامين جديدة على المسرح الأوروبي وان كانت لم تتعد دائرة تحرير الانسان من عبودية الانسان والتقاليد والرياء الع

اتهم التقليديون ابسن بالتدهور الأخلاقي رغم أن هدفه كان تأكيد الحقيفة التي تنادى بأن التقدم الانساني لا يمكن أن يشق طريقه الا عن طريق احلال اتجاهات وآراء حديثة محل القديمة وطالما أن كل اتجاه يفرض التزامات وقيود معينة تجاهه تجمد الحركة الانسانية لفترة معينة فلابد أن يعتمد التقدم الانساني على رفض اتجاه قديم في كل خطوة يخطوها الى

﴿ مَامُ وَالَّا دَارِتُ الآنَا لَا يَهُ فَي حَلَّقَهُ مَفْرَعَهُ مِنَ الْآتِجَاهَاتِ الْقَدْيَمِهُ وَالْآرَاء النبي عفا عليها الزمن ٠٠ واذا تمكنا من استيعاب هذا فاننا لن نتعجب عندما يمدم لنا شو فيفي وارين والطريفه الني معامل بها أمها في مسرحيه « مهنه مسر وارین » ٠٠ فقد زال الاحسرام التقلیدی للأم وحل محله الافتماع والنظرة المتحررة من كل فيد ٠٠ ولدلك تذكرنا فيفي ببطلات ابسن بما تملكه من ذكاء متوقد وارادة قوية ٠٠ ونظرا لان سو فد كنب سده المسرحية في مطالع حياته فنجد أثر ابسن بعيدا لدرجة أن البناء الدرامي نفسه فد أستعبر منه ٠٠ فقد وقعت الأحداث كلها في الماضي قبل رمع السنار وكل ما يجرى على المنصة هو آنارها التي تتكشف من خلال الحوار بين الشخصيات ٠٠ فنادرا ما قابلت فيفي أمها لأنها عاشت حيانها بعيدا عنها بالفسيم الداخلي بالجامعة ٠٠ وكل ما تعرفه عنها أنها أرملة ثرية ٠٠ وعندما تعرفها على حقيقتها تفساجأ بسلوكها المريب وجماعة الأصدقاء الغريبة الملتفة حولها وعمدما تنحرى الأمر تكتشم أن أمها كانت عاهرا وبعد حوار طويل معها تنعاطف فبفي مع أمها التي كانت ضمحية المجتمع الظالم • والظروف التي خلقت منها امرأة فاسدة ونفرر أن تنفف الى جانب أمها ولكن قرارها سرعان ما يُتغير عندما تكتشف أن أمها مالكة لبيوت تدار للدعارة ٠٠ وتكتشف أيضا أن والد فرانك صديفها وخطيبها كان عشبيقا لأمها في شبابه ٠٠٠ وربما كان هو أيضا والدا لفيفي وبذلك تصبح أختا لفرانك ٠٠ وهذه الفكرة قد رفضتها مسنز وارين كلية ولكن لم يستعدها كل من فيفي وفرانك ٠٠ وهنا يلمس شو نفس المشكلة التي أثيرت قبل ذلك عند ابسن في مسرحية « الأشباح » ٠٠ ورغم أن شو قد مدح شجاعة ابسن في « جوهر الابسنية » لأنه سمح لمسز آلفنح بأن نوافق على علاقة من هذا النوع لكن شو نفسه يتفاعس ويتجنب المواففة على استمرار العلاقة ببن فيفي وفرانك ٠٠ لأنه يهتم أساسا بالفكرة التي تقول أنه من العار أن يتقبل الانسان مالا ملوثا ٠٠ وما نراه على المسرح لبس الحدث الرئيسي لأنه وقع في الماضي قبل رفع الستار ٬۰۰ ولكن ما نراه اليس سوى مقابلة فيفي مع أمها وانفصالها عنها وخطبتها الى فرانك ثم فك الجملوبة ٠٠ ولا شبك أن المضمون الأساسي الفائم على الحاجة الملحة الى التوافق بين واقع الفرد وأمله المنالي قد استمد من ابسنن ٠٠

ومن واقع مسرحيتى « الأشباح » لابسن و « مهنة مسز وارين » لشهو يتحنم على المرأة أن لا تفعل كل شيء لأنه يتمشى مع المنطق المعتاد للأشياء • الأن الارادة المشخصية السليمة يجب أن تتحرد من كل المبررات والفيود التي تجيلها الى تابع ذليل لها بدلا من القيام بدورها كرائدة

لتطلعات الفكر الانسانى ٠٠ فلفد وضع كل من ابسن وضو حدا للفكره التى تحنم علينا العيش من أجل المبررات وفى حدود الفيود التفليدية بدلا من نحفيق ذاتنا ونأكيد كياننا وانبات وجودنا كبشر لهم ارادة الحياة والتغيير ٠٠ ولذلك لم يعد ايمانيا بالمبرر والمنطق التفليدى هو المعيار الوحيد للنفكير السوى والادراك السليم ٠٠ ولم يعد المبرر هو القناع الذي تحتفى وراءه الحقيقة لأن ابسن ومن بعده ضو قد عملا على تمزيفه اربا ٠٠ وهى الثورة الأولى ضد المسرحية الرومانسية الى حاولت اخصاء السلوك البربرى والمتوحش للغريزة الجنسية في مراحلها الأولى عبر تطور الشرية والمخفيف من المظهر الصليام للقوانين التفليدية التي سنها المجتمع من خلال عادته وعرفه ٠٠ كل هذا في فيضان من الزيف والزخارف والأحلام التي أحالت المسرح الى مكان للهروب من واقع الحياة يلجأ اليه الهاربون من ضغط المجتمع عليهم ٠٠ هذا المجتمع الذي يفرض الزواج والحياة العائلية على الفرد لأنه الوسيلة الوحيدة التي تساعده على المحافظة على كيانه ٠٠ واستمرار وجوده ٠

وتحول الحب الى مجرد لمحات سريعة وومضات خاطفة يعيشها جمهور المسرح في نشوة جميلة ينسون فيها أن أساس العلاقة الجنسية يكمن في الرغبة الجسدية ٠٠ وكان من جراء هذا الزيف أن تطاهر الرجال بأنهم يحبون زوجاتهم أكس من صديقاتهم لأن التفاليد الاجتماعية نحنم عليهم الظهور بهذا المطهر رعم أن الزواج بحالته الراهنة يستطيع قنل أي حب يمكن أن ينرعرع بين الزوج والزوجه ٠٠ لأن المجسمع يعول أن المرأة التي تسمهيها مرة لابد أن تستهيها الى الأبد ويفرض على المرأة مفابل ذلك أن تقبع في عقر دارها لأنه المكان الوحيد المخصص لها على وجه هذه الدنيا ٠٠ وتحت عبء هذه الفيود التي ترزح تحنها الأسرة لا يستطيع الزوج أن ينخلص من زوجته أو الزوجة أن تهجر زوجها رعم أنه لا يعتني بها ورغم أنها لا تهتم به لانعدام الحب والتفاهم بينهما ٠٠ وتتحول حياة الاتنن الى حجيم مقيم وتشتيت بالغ للتفكير والاحساس بالوجود الحي ٠٠ واذا واجه الزوج الحقيقة وأخبر أصدقاءه بها فاما أن يوافقوا على رأيه الذي يؤكد فساد نظام الأسرة كله وضرورة احلال نظام جديد محله وهذا بعيد الاحتمال للضغط الرهيب الذي يمارسه المجتمع أو أن يسهمه أصدقاؤه بالانحراف ويفنعوه بأن ما يظنه أقنعة زائفة ومناليات عرجاء ليس الاحقائق الحياة التي لا مفر منها وهذا قريب الاحتمال لأنه يتمشى مع الاتجاه الجارف في المجتمع ولا يجه الزوج مفرا من أن ينجرف مع التيار ويحطم حياته ٠٠ وأصبحت الاسرة بمههومها المعليدي بطاما اجباريا معايديا معروضا بحكم الفانون والعرف ويؤكد سوان الأسره كمجتمع منالي وطبيعي ومقدس ليس سوى « صورة حيالية برافه احنرعنها الافلية كفناع تخمى به الحفيفة التي لا تسميليع مواجهتها وهي عاريه ٠٠ » لأن المغريات الحقيقية الني تقوم عليها العائله لا توجد أصلا ومن الكذب أن ندعى أن العائلة قد أسست والرومانسيون على اخفائها لأنها تحطم صورهم الخيالية الجميلة ٠٠ ولكن صبر الواقعيين فد نفذ من جراء هذا التخدير المفتعل والننويع المصطنع لأنهم يحترمون حقيفة أنفسهم ويؤمنون بارادتهم في نغيبر الواقع ٠٠ وليسبت المتل العليا في نظرهم سوى الملابس الضيفة الني شب عليها الطفل وتعين حركته لضيقها وليس من العدل استمرار فرضها عليه ٠٠ ويصعق المثاليون عندما تصطدم آذانهم بمنل هذه الآراء التي نمزق مثلهم التي يأوون اليها ٠٠ لأنه يعتقدون أن هناك فوضى وانحلالا في نظم الطبيعة وأن الوسيلة لتجنب كل هذا الانحلال تكمن في اللجوء الى المتل العليا ٠٠٠ ولذلك ينظرون الى الواقعية نظرهم الى الأنانية والفساد لأنها تساعد الواقعيين على أن يكونوا على حقيقتهم بدلا من كونهم على مايجب أن يكونوا عليه ٠٠ ويعتقد شــو أن الزمن يســير في صف الواقعي لأنه يملك كل الخصائص التي وردت في مسرحيات ابسن وهي المقة بالنفس والارادة الحرة وعدم الاهتمام بتوافه الأمور ٠٠

لم يسر ابسن فقط ضد الأسرة كنظام اجنماعى بل ثار أيضا ضد الوضع الدى فرضه المجتمع على المرأة وهى الدورة التى امندت الى كل بطلات سو فيما بعد ٠٠ لم تعد المرأة عند ابسن ست البيت الوديعة الطيبه المسالمة السلمية التى خلفت لتتحمل اهانات زوجها كما يحلو للكاتب الروماسى تصويرها بل أصبحت تشارك الرحل في صنع الحياة ونتوغل مي مختلف مناحى المجتمع ولا تخشى الاشتغال بالفن أو الفلسفة أو العلوم أو السياسة ٠٠ وتعتمد على نفسها أولا وأخيرا بدلا من اعتمادها على الرجل بنفسها من أجله ومن أحل أولادها ٠٠ ومن هنا برز شعار المرأة الجديدة التى ترفض الضعف وتحتقر الجبن وتدوس بقدمها على المنل العليا التى تجبرها على أن تضحى بنفسها ٠٠ لأن الحب في نظرها يفقد طعمه اذا لم يكن حرا وسواء كان الجبر من خلال النظام القائم أو التقاليد أو الزواج أو الاستعباد العاطفى فالنتيجة واحدة ٠٠ هى أن يفقد قيمته بل ويتحول الى شيء كريه ٠٠

ويخلص سو الى أن السنخص ينجح في كسب فلب المرأة ادا ما بني حبه على الاحترام والنجاوب والفهم واذا فشل في ممارسه هذا الاحترام والتجاوب تحتم عليه أن ينسخب من الميدان بشرف ٠٠ ولكن نظام الزواج الفائم لا ينيح الفرصة لكلا الجانبين بسبب جبرينه وحمينه التي نفرض عايهما النظاهر بالسعادة الماليه حتى لو لم يكن لها ظل أو وجود ٠٠ ولا توجد الزوجة مفرا من النظاهر بالسعادة في كنف زوجها وعليها حينئذ أن نفعل كل ما يرغب وبذلك تنحول الى مجرد أداة لاسباع رغباته ونزواته ١٠ وعندما تنحصر وظيفتها في الحياة في حدود الاسباع الجسدي والارواء الجنسي لزوجها الذي لا يحترمها ولا يقيم وزنا لكيانها فاننا بذلك نحكم عليها بالذل الذي لا يمكن لأية طبيعة بشرية تحمله ١٠ وتكن المنايين أن يتحول الزواج الى صفقة مهدرة لكل القيم الانسانية ولكن المنالين يحرصون على اخفاء هذه الحقيقة المروعة تحت قناع براق من الحب المالى والتضحية المشتركة حتى لا تفجع المرأة عندما ترى حقيقة وضعها في المجتمع ٠٠

ولفد رفضت المرأة الجديدة نظهام الزواج المجحف لحفوقها والذي يفرض عليها واجبات دون الحصول على حقوقها لأنه يفرض علبها الاعتماد على الرجل ففد اكتشفت المرأة الجديدة أن الزوج يهمل زوجيه من أجل عمله واهتماماته وأنشطته وأن عليها الانتظار بالمنزل حتى يرغب فيهسا ٠٠ ولا تستطيع الثورة أيضًا لأنها تعتمه عليه من أجل مكانتها وبيتها واسمها وفوق كل هذا من أجل خبزها لأنها لا تستطيع أن تسنغني عنه ٠٠ وعندما تجد أنه لا مفر من كل هذا تحاول هي بدورها تطبيق هذه المل الجوفاء على أبنائها وتحيل حياتهم بالتالى الى توتر دائم مما يؤثر على صحتهم النفسية على الأقل ٠٠ وبذلك تنتج للمجتمع جيلا مشوها وضعيفا ومترددا لا يصلح لحمل شعلة التقدم الى الأمام ٠٠٠ ولذلك يتحتم على المرأة الجديدة أن تتخلص من رقتها وأنوثتها المستضعفة وأن ترفض عنصر الالزام في الفيام بواجماتها تجاه الزوج والأولاد والمجتمع والقانون وكل فرد ماعدا نفسها التي طالما أهملتها ٠٠ لأنها اذا حققت هذا الرفض فقد نجحت في تحرير نفسها وحباتها ٠٠ أو كما بقول شو « سوف تتحطم تلك السلة الضخمة الزاخرة بالمثل ذات الصفة المقدسة عندما تتحقق المساواة المطلقة بين النساء والرجال ٠٠ » -

واذا كان ابسن قد دمغ بأنه محطم المنل العليا فانه أراد في الواقع تخليص عالمه المعاصر من الأكاذيب التي اجتاحنه تحت قناع تلك الممل ٠٠٠

ولهذا نجد أن دور البطولة في مسرحه معفود للمرأة الجديدة بينما دور الشرير معقود للممالى ٠٠ وبمكن تطبيق نفس المنهج على مسرحيات شو دون استمناء ٠٠ وطبقا لكل من ابسين وشو لا يمكن لأى انسان أن يؤمن بالآخر بن اذا لم يؤمن بنفسه أولا ٠٠ لأن احترامه وتعديره للآخرين لابد أن ينبع أولا وأخيرا من احترامه وتعديره لنفسه أما المالى فقد أصابته متله بالعمى لدرجة أنه لا يؤمن سواء بنفسه أو بالآخرين ٠٠ ولذلك ركز كل من ابسين وشو الضوء على التأثير السييء الذي تمارسه المنالية الجوفاء على الحياة اليومية لمختلف الأفسراد من صناع سفن الى مديرين للمصارف وقساوسة وأطباء وعاهرات وقديسين ومغامرين روه انسيين وجنسود وأباطرة ١٠٠٠ النه ١٠٠٠

وطبقا لمنهج أبسن الدرامي فأن المثالي هو الذي يلعب دور الشرير في المسرحية ٠٠ فهو الذي يلوح بالمثل العليا للشخصيات الأخرى ويتدخل في حياتها بحجة مساعدتها على تحقيق هذه المنل ٠٠ في مسرحية « البطة البرية » على سبيل المتال يلعب جريجزر ويرل دور الشيخص المالي الذي ينتمى الى طراز متقدم جدا والذي يبث المالية المطلقة في جالمار اكدال وذلك بتغذية البطولة الحمقاء داخل نفسه ٠٠ ولكن ويرل يصاب بخيبة أدل عندما يكنشف أن العلاقة الزوجية بين جالمار وجينا لا تمل زواحا ساليا بمعنى الكلمة ٠٠ وعندما يسأل الدكتور ريلنج ويرل : « هل من الوقاحة أن أسأل ما هي وظيفتك بالنحديد في هذا المنزل ؟ » فيجيبه · « لكى أرسى أساس الزواج الصحيح ٠٠ » ويتصادف أن يعرف ويرل أن جيناً قبل زواجها كانت عشيفة لأبيه ولأنها لم تخبر زوحها بهذا فهو يعنقد أن زواجهما قائم على كذبة مل زواج بيرنك في « أعمدة المجتمع » ولذلك يأخذ ويرل على عاتفه مهمة انشاء علاقة مالية ببن الاثنين وذلك عن طريق اخبار الزوج بالحميفة ٠٠ ولكن الزوج كان أضعف مما يحتمل صدمة الحفيقة الني تصور له شرفه المهدر والذي لا يمكن استرداده ٠٠ وتصاب جينا بالضيق والغضب من اعلان هذه الحقيقة التي لا يؤثر اخفاؤها على سهر حياتهما ٠٠ ولكن ابنتهما ذات الأربعة عشر ربيعا هيدفيح تنتحر باطلاق الرصاص على نفسها عندما تكتشف أن مكانها المنال بالمرل قد قد انهار من أساسه وتحطم وتحولت الحباة بين أبيها وأمها الى جحيم مقيم بسبب الشك في انتسابها اليهما ٠٠ ولأنها كنيرا ما سمعت عن التضحية بالنفس من فم ويرل فقد أقدمت عليها عندما أدركت أنها السبب في التعاسة التي تحيط ببيتها ٠٠٠ ويعلق شو على هذا : لا وبناء عليه تتحول تعاليم الرجل المالى الى مصدر دائم للمصائب ٠٠ لانه تحدث معها كنيرا عن جمال الواجب الذى يحم المصحية بالنفس دون أن يملك من بعد المظر ما يجعله يعنفد أنها ربما تعذت تعاليمه ملك ذات يوم ٠٠ » ٠

ثم يختتم سو تعليفه بفوله أنه يجب على الناس أن يحرروا أنفسهم من الداخل أولا:

« عندما تصبح نورا قوية بما يكفى لأن تعيش بمفردها خارج بيب الدمية فسوف تخرج من تلفاء نفسها وبناء على رغبنها اذا كان الباب مفنوحا ٠٠ ولكن اذا أحبرت على هذا قبل هذه المرحلة فسوف تأوى الى أول منزل يفابلها في طريفها ويفبل لجوءها ٠٠ ولذلك فان هناك عدوين للمراة العدو الأول هو ذلك الرجل المنمسك بالعديم والذي يريد اجبارها على أن تظل حبيسة عهر دارها ٠٠ والماني هو دلك الرجل المنطلع الى الجديد دون فهم والذي يريد اجبارها على أن تخرج من منزلها قبل أن تكون فد استعدت لذلك ٠٠ » ٠

ولهذا يستخر سُو من آراء نابر المسرفه في التعدمية في مسرحيه « الإنسان والسوبرمان » ٠٠ ففي المشهد الأخبر يعلن نانر أنه اطاعه لمداء الهدف الكوني الذي يكمن وراء الزواج فعد قرر بشيجاعة أن يبزوج من آن في مكتب السيجل المدني وأن يبيع كل هدايا الزواج لكي يدفع نكالف توزيع كتابه « دليل الرجل النوري » ٠٠ ولكننا نفاجاً بأن الكون نفسه يضمحك من آراء تانر رغم أنه وضع نفسه في خدمة هذا الكون ٠٠

آن : ( تنظر اليه بفخر ووله ثم تأخذه مي أحضانها ) ٠٠٠ استمر في الكلام ٠٠٠

ت**انر :** الكلام ٠٠٠٠٠

(ضمحك كوني) ٠٠

ويعمل الحدن الدرامي على اظهار كل من نانر ودفعة الحياة بمظهر كوميدى بسبب آرائه الموغلة في المقدمية ٠٠ ونحن نكره المالى المطرف في مسرح ابسن لأن مله العليا ذات تأتر تراحيدي مدمر بينما نضحك من المنالى المتطرف في مسرح سو لان مله العليا ذات نأسر كوميدي مثر للضحك والسخرية ٠٠

أصبحت العبودية الحقبفية في عصرنا الحاضر متركزة في عبادة المل

العليا لأنه لم يوجد كاتب \_ فبل ابسن وشو \_ ليكشف العناع عن حميمتها ٠٠ ولذلك لا يجب أن نسرك الغباء يسيطر على تفكيرنا بحيب نظن أن مسرحيه « الأسباح » قد كنبت لنشيجيع انهيار الحياة الزوجيه أو آن « بيت الدمية » قد كتبت للدماع عن الطلاق أو أن « مهنه مسر وارين » فه كنبت لنشيجيع تمرد الابياء على والديهم أو أن « كانديدا » قد كنب لتشميجيع المرأة الجديدة على ممارسة الحب مع من يحلو لها من الرجال لأن مشاغل زوجها تمنعه من رعايتها ٠٠ أو ان « البطة البرية » قد كتبت للدفاع عن قول الحقيفة من أجل الحفيفة ففط بصرف النطر عن تأثيرها المدمر ٠٠ ولكن عذا لا يتعارض مع القول الذي يفول أن هناك اتجاها غير أخلاقي في مسرحيات ابسن وشو لأن البعد عن الأخلاق لا يعني بالضرورة سلوكا سافلا أو انحطاطا في التفكر ولكنه يعسى نظرة جديدة الى الأخلاف السائدة في المجتمع واخسار السايم والفاسد منها ٠٠ ويعتفد سو أن كل الديانات والعمائد قد بدأت بتورة ضد الأخلاق السائدة ٠٠٠ وتندنر اذا لم تستطع قهر هذه الأخلاق لأنه لابد لافساح مجال لها ٠٠ وبهذا المقياس نستطيع اعتبار هجوم ابسن وننو على الأخلاقيات التقليدية بمثابة احياء للعفيدة الجديدة وليس اندثارا لها ٠٠

ان ارادة الانسان الحلاقة دائما ما نشب عن طوق الملل العليا وعلى ذلك يتحول الالتزام الغبى بها الى مصدر لننائج تراجيديه وغالبا ما تكون أسوا من النتائج التي قد تحدث من جراء تعطيمها دون وعي أو ادراك نوفظرا لأن الحياة في تطور مستمر فمن الصحي أن يصدم الناس من وفت لآخر حتى ينظروا الى حفيقة هذه الملل التي نشبه الآلهة في العصور السحيقة في أنها تتطلب دائما تضحيات جسيمة تجبر الانسان لكي يوفي بها نوفل لا يجب أن نضعها فوق حياتنا لأنها تبهظها نووجود آي مل أعلى في حياتنا مرنهن بفاعلينه وفيمه في دفع عجلة المطور لأنه وسيلة الى هدف أعلى منه وليس هدفا في حد ذاته نومن العبب أيضا أن نخضع نظريات كل من ابسن وسو لفاعدة معينة لأن فلسفيها تقول أن الفاعدة الذهبية الوحيدة هي أنه لا توجد قاعدة ذهبية على الاطلاق ن لأن القاعدة ضد التطور بحكم ثباتها نه.

من الواضح أن الدورة التي أعلنها كل من ابسن وسو قد أعادت تشكيل المسرحية لأنهما قدما مضامين جديدة تدور حول السلوك الفردى والاجتماعي وتحمل في طياتها نظرة مخالفة لكل ما ورد في المسرحيات الرومانسية أو المحكمة الصنع ٠٠ واذا حذونا بعض السطور القليلة في

نهاية مسرحية «بيت الدمية» وأضفنا نهاية سعيدة نفف عند النئام الشمل وعودة الحياة الى مجراها لحصلنا بذلك على مسرحية رومانسية من الطرار الأول ٠٠ ولكن المضمون الجديد حمم على ابسن استعمال سكل جديد يتفق معه ٠٠ وكذلك الحال في مسرحيه « مهنه مسن وارين » حيب تنرك فيهي أمها في النهاية لأنها لم تعد تهتم بدلك النوع من السعادة المزيفة '٠٠ وهدا يعد اضافه الى الشكل الدرامي أو مدرسة جديدة في المسرح وصع ابسن حجر الأساس فيها وبناها سو ومن ناس به من كتاب المسرح ٠٠ في مثل هذه المسرحيات ينشأ الصراع من جراء الاحتكاك بين المل والارادة وليس من سوء النفاهم الطفولي الساذج وصراع الأجساد البدائي الذي ساد مسرحيات ما قبل ابسن ولم يعد الزواج مجرد قدر محنوم مل الميلاد أو الموت يمكن أن يحدب لأي انسان دون أن يدري ولكن يجب أن يخطط له حنى لا يؤدي الى ذلك العدر المحموم الذي لا يمكن الفكاك منه ٠٠ ويقدم شو نموذجا من مسرحية ابسن « بيت الدمبة » فيعول : « انه اذا تزوج أى رجل يحمل الكنير من صفات تورفالد هيلمر من أية امرأة تتحلى بخصائص نورا فلا يمكن أن يعد تقابلهما وزواجهما من قبيل الصدفة المحضة ٠٠ » وبالتالي ينحتم وصولهما الى نفس الننيجة الفاسلة التي توصيل اليها هياس ونورا من قبل ٠٠

ويختلف مسرح ابسن وسو عن ما قبله في أنه يعالم مواقف مألوفه في الحياة العادية وكلما كان الموفف مألوفا ومعتادا كان أكثر المارة ومدعاة للتفكير ٠٠ ولذلك كانت معظم الاحداث والتسخصيات التي توجد في هذه المسرحيات من النوع الذي تقابله في حياننا البومية ١٠٠ وقد عرض مسرح ابسن وشو للمنفرجين الفسوة والضعة التي ربما تكمن في سلوك بعضهم في اليوم السابق لمساهدتهم للمسرحية أو ربما سيفعلونها في اليوم التالي لها ٠٠ وهذا النوع من المسرح لا يستخدم الحيل المصطنعه لكي يبلغ هدفه بل يفدم على المنصة مواقف مأخوذة من واقع الحياة ثم يدعو الناس لكي يلقوا عليها نظرة متفحصة ٠٠ وغالبا ما تكون نتيجة هذه النظرة صدمة مروعة لما اعتادوا الايمان به ٠٠

غالبا ما يتكلم نعاد المسرح عن نسو كتلميذ أو خليفة لابسن ٠٠ ونحن نضيف أن اسميهما سيرتبطان دائما في تاريخ الأدب المسرحي كما ارتبطا من قبل اسما درايدن وبوب أو كونجريف وشيريدان ٠٠



البابالسادس

رومانسیت شو



#### رومانسية شيو

لفد دمغ شو نفسه بأنه كاتب وافعى ورفض كل حيل المسرحية المحكمة الصنع وكل شطحات المسرحية الرومانسية ٠٠ ومع هذا تبرر معض العناصر الرومانسية في أعماله من حين لآخر ٠٠ وبالرغم من آنه يستغل العاطفة كمجرد تلوين جذاب للمضمون الفكرى الذي يقدمه الا أن العاطفة تنغلغل داخل المضمون الى الحد الذي تجعله رومانسيا بحتا ٠٠ كما نجد في أحاديب جان دارك في مسرحيه « العديسة جون » وفي أحاديب مسز جورج في مسرحية « سروع في زواج » ١٠ والحديث الطويل الأخير الذي تفدمه ليليث في مسرحية « العودة الى مانوشالح » وغيرها من المسرحيات التي نجد فيها ومضات من صميم الرومانسية ولمحات من روح الشياعر الكامن في أعماق شو والذي حاول كبت تطلعاته دائما بسبب المنهت الواقعي الذي الزم نفسه به ١٠ فهو يعتقد أن الشعر قد خصص الانارة عواطف الناس أما مهمته هو كمفكر فتتركز في نفتيح أذهان الناس ودفعهم الى التفكير ومواجهة الوافع بعيدا عن الاثارة العاطفية ١٠ ولهذا فهو لا يهتم بالأسلوب المنمق والإيفاع الجميل للكلمات لأن الكلمات عدم فهو لا يهتم بالأسلوب المنمق والإيفاع الجميل للكلمات لأن الكلمات عدم

حفا لعد استطاع شو الفضاء على كبير من الأوهام الرومانسية ولكنه قضى حياته مؤمنا بوهم كبير اسمه « السوبرمان أو الانسان الأعلى » · · لفد كان السوبرمان عنده بمابة رؤيا حالمة كبرا ما طفت أمام عينيه ولم يستطع مقاومة جاذبيتها رغم أنها لم تخرج عن ذاتها كمجرد فرض نظرى بحت ورغم أنه لم يخترعها بل استعارها من نبتشه وشوبنهاور ولامارك

وبرجسون ٠٠ ولكن فكرة رجل المسنعبل المالى الذى سيعدم للبشريه حلمها العديم متمسلا في نموذج خالد للكمال المطلق قد أثارت خيال سو وجرى وراءها في معظم أعماله المسرحية ٠٠ وبالتالى فعد تحول سو المفكر الوافعي الصارم الى فنان خيالى يهيم بحلم لن ينحقق بالمنطق السهل الذى يتصوره ٠٠ ولعل هذه الروحانية الطاغية على تفكيره نضمه الى جماعة المنطهرين الذين كتب من أجلهم ثلات مسرحيات خصيصا ٠٠ وهو في هذا يفترب كبيرا من الروائي الانجليزي جون بانيان الذي كتب رواية « رحله الحالم » ٠٠٠

ويشبه شو بطل رواية بانيان الذي يدرك أن الطريق الى الخلاص حافل بالمخاطر ولا يمكن الوصول اليه الا عن طريق الايمان المطلق والعزيمة الني لا سي والتخلص من كل المغريات المؤفته للعالم المادي المحكوم عليه بالفناء ٠٠ ولذلك افتفدت مسرحيات شو الالوان الجنسية الصارخه تلك الألوان التي لم يستطع الكبير من العباقرة أمتال شكسبير التخلص منها ولعل هذا كان من حسن حظ الفن الاسماني عموما ٠٠ ولكن رومانسية سو ارتبطت ارتباطا وثيقا بتطهرينه ويبدو هذا من كلام تانر في مسرحية «الاسمان والسوبرمان «عندما يقول بناء على خبرته في الحياة ان «العاطفة الفكرية والأخلاقية هي العاطفة الحقيقية الوحيدة في هذا العالم » ثم يصيح: «ولتذهب باقي العواطف الى الشيطان مصطحبة معها كل المغريات المتيرة » ثم يضيف : « ان ميلاد تلك العاطفة الفكرية هو الذي يجعل من الطفل رجلا ٠٠ » ٠

فى مسرحية « العودة الى ماتونسالح » تقول ليليب عن سنخصيات الفدماء « انهم يحاولون تحقيق هدف الخلاص من الجسد الى الدوامة المتحررة من المادة ٠٠ تلك الدوامة التى تدور فى « فلك الذكاء الخالص والفكر النقى ٠٠ » ويعلق الناقد و٠ ج٠ نيرنر على هذا الجانب فى أدب شو فيفول فى مجلة « النفد الواعى » عدد يناير ١٩٢٨ :

« لماذا يكره شو كل أسكال الطبيعة المادية من أمنال الجسم البشرى والأعمال الفنية وكل الأسياء التي تجسد هذه الأشكال ؟ أليس هذا لأن المادة تسد الفراغ وتعوق تفكيره اللامحدود لقد بلغ الغرور بشو أنه يرغب في شغل فضاء الكون كله بالفكر المجرد ٠٠ » ٠

انه من الخيال الرومانسي البحت أن نظن أن الانسان سيتخلص يوما من الجسد أو من هذه « المادة الجسمبة المنحطة » على حد تعبير شو ٠٠ ومن

النفكبر الرومانسى المعطرف أيضا أن نعنهد أنه فى الامكان احلال مسل أعلى مجرد محل الحقائق المادية النابتة للحياة الانسانية ٠٠ ومن العجيب أن شو يتطرف عن هذا النهكير ويوغل وراء حدود مينافيزيفيه بعيدة فيقول أن الانسان سيستطيع اكمال مفدرته الهائمة على النشوة الفكرية أو البهجة العقلية بحيب تذوب أمامها أية نشوة جنسية أو شهوة جسدية ولا يقوم لها قائمة ٠٠ ولعل مثل هذه الومضات الهكرية البراقة قد تجلت لعظام المفكرين فى لحظات الوحى والالهام ٠٠ ويدعى شو أيضا أن التجربة التى تقدمها علوم التطور تبرر اعتقاده فى مثل حدوث هذه النشوة الفكرية وهذا التجل العقل فى يوم من أيام المستقبل القريب أو البعيد ٠٠ وأنه فى مقدور الانسان أن يشق طريقه قدما اليها اذا استطاع التحرر من عبودية هذا اللحم المتعب المئبر للعقبات ٠٠

هكذا نجد شو الذي أعلن من نفسه عدوا رهيبا للرومانسية في مطلع حياته قد حمل في نفسه كل بذورها التي تررعمت بعد ذلك وطرحت ثمارها في أعماله ٠٠ ولكن أي نوع من الرومانسية ؟ قد يظن البعض ذلك النوع من الرومانسية المريضة الذي يتغنى بالأوهام ويمتان الأحلام ويدمن الهروب من واقع الحياة ويظل معلقا أبدا لا يستطيع السير على الأرض أو الوصول الى السماء ٠٠ لم تكن تلك رومانسيه شو ٠٠ بل كانت رومانسبة النفاؤل والايمان بمستقبل الانسان وابتداع الملل الني يمكن تحفيفها والمضاء على التي يتعذر تحقيفها حتى لا نضيع الوفت أو المجهود ٠٠ هذه الرومانسية التي تنظر الى الحياة نظرة كلها جدة وأصالة واحترام لامكانياب الانسمان المتاحة له مي حدود ظروفه ولذلك نادى سُو بأن يكون الزواج مؤسسا على الوعى الشامل بطبيعة المجتمع وتطور الأجيال وبحسين النسل والمرج الشامل بين مختلف الطبفات والمساواة الكاملة في الدخل الاقتصادي واتاحة الجو الصحى المالى للأبناء حنى يشبوا في حرية وتفاؤل وقوة وايمان بارادة الانسان على القيام بالمعجزات ورغم أن شو رأى في الحب الرومانسي مصيدة للاستعباد العاطفي وفي الفروسية والجرأة الرومانسية طعما للوقوع ني هذه المصيدة ومهما كان الدافع الكامن وراء كتاباته معاديا للرومانسمة ففه كان هو ذاته فارسا رومانسيا في تقديم آرائه الجديدة بنفس الجرأة والشهامة واللامبالاة التبي تميز بها فرسان الأساطير الرومانسية ولم يحنقر في حياته تلك البطولات الرومانسية بل استغل بعضا منها في مسرحياته ٠٠٠ وإن كان يعض النقاد يقولون أن استغلاله لها كان بمنابة اظهار لسخفها وتفاهتها فان هذا لا ينفى أنه قدمها بأسلوب جاد ومحترم

وجذاب ٠٠ ولنأخذ مسرحية « الانسان والسلاح » على سبيل المال حيب يسنعمل شو أسلوبا رومانسيا في نفديم الشخصيات ٠٠ في بداية الفصل الأول يعفز البطل متسلفا شرفة فتاه يافعة جميلة ويدخل غرفة نومها مهددا اياها بمسدس في يديه بينما تعف هي خائفة في قميص نومها الشفاف الذي يبرز مفاتنها أكتر مما يسترها ٠٠

هذا الأسلوب الرومانسي البحت يتكرر في مسرحيات أخرى لشو٠٠ففي مسرحية «كانديدا» يقدم سو شخصية الشاعر الصغير يوجين الرسبانكس الذي يحمل الكنير من ملامح شاعر الرومانسية الأكبر شيلي بكل ما فيها من سمو ونفاء وانطلاق وتطلعات بحو المجهول ٥٠٠ ولا نغالي اذا قلنا أن روح الرومانسية وعصارتها قد تجسدت في شخصية مارشبانكس هذا ٠٠ ولنأخذ على سبيل المال الفقرة التي يتكلم فيها مارشبانكس عن الحب وكيف أنه أصبح المساة التي أصابت قلب العالم في الصميم وكيف أن الهروب منه هو جرى وراءه في ذات الوقت لأن الانسان لا يستطيع العيش دون حب وعلى الانسان أن يرتقي بعواطفه بحيث يخنار الفتاة التي تجسد كل عواطفه السامية وتساعده على تجنب حيوانيته ٠٠ وما هذا الا رومانسية تحاول الوصول الى تفهم كنه الحياة واصابة سويداء الحقيقة ٠٠ وهي ليست حلما هلاميا غامضا بل صلاة وانطلاقة نحو آفاق جديدة من الفكر المتجدد والحياة الحرة ٠٠

في مسرحبة « جزيرة جون بول الأخرى » يقول لارى : « طالما حلمت بأننى سأجد بلدا أعيش فبه دون أية مواجهة لحقائق الحياة القاسية وتظل فيه الأحلام سرمدية هائمة لا تهبط فوق أرض الواقع ٠٠ » في مشل هذه الكلمات النابعة من أعماق روح لارى يكمن الرد الحاسم على كل من ينكر مقدرة شو على الولوج بنا الى دنيا الجمال والسحر والكمال ٠٠ انها صلاة من أجل الحقيفة الكاملة المطلقة التي لم تتحقق بعد على أرضنا هذه ٠٠ وبما أن مسرحية « جزيرة جون بول الأخرى » تدور حول ايرلندا موطن سو فهي بالتالي تعبر تعبيرا مباشرا عن تطلعه لهذا الاحساس بالجمال الرومانسي٠٠ يقول في وصفه لاحدى مشاهد المسرحية : « لفد أرخى الليل الرفائية كأنها موجات من المخمل الأخضر ٠٠ » وهذه الجملة الجميلة تذكرنا بأكس سطور كولريدج وشيلي شاعرية وشعرية ورومانسية ٠٠ عناك أيضا ومضات من هذا التطلع في

مسرحية « مهنة مسن وارين » عندما نطفى الفي المصباح في الكوخ ثم نطل من النافذة على الأرض الغارقة في ضوء القمر الفضي ٠٠

وهناك أمثلة أخرى لتلك الومضات من الجمال الرومانسي في حديث قيصر أمام أبي الهول في مسرحية « قيصر وكليوباترة » وفي حديث ديوبدات وهو على فراش الموت في مسرحية « حيرة طبيب » وكلها تحمل كل عناصر الرومانسية المتطلعة الى الحلود والمثال المطلق والحكمة الكاملة والتطلعات التي لا تعترف بأنصاف الحلول ٠٠ ويتكلم شو في مقدمة روايته الثانبة « العقدة اللامعقولة » عن السحر الذي كان ينتابه عند سماعه لموسيقي أوبرا « كارمن » لجورج بيزيه ٠٠ ولكنه يدعي أن ذلك كان في سنى حداثته لأنه فرغ من كل معالم الرومانسية قبل أن يكتب هو نفسه للفن ١٠ ولكن كونه فرغ من كل معالم الرومانسية لا يعني أنه تخلص منها ٠٠ لأن عناصرها استمرت في معظم أعماله حتى نهاية حياته ولم ينضب معينها ٠٠ ورغم حيطته البالغة لتجنب الرومانسية واحاطة نفسه بحواجز منيعة من الفكر العلمي البحت والمنهج الفلسفي الصارم الا أنها تسللت الى أعماله وتوغلت حتى أغوارها ٠٠

ولكمي ندلل على حديثنا هذا يكفينا أن نأخذ نهاية مسرحية « عودة الكابتن براسباوند الى الايمان « كنموذج لروح الرومانسية المتالية التي طاردت الكثير من شخصيات شو ٠٠ في هذه المسرحية نقابل القبطان القرصان العنيف الذي يقود سفينة تهريب عند ساحل مراكش ويطلق على نفسه اسم « باكيتو الأسود » ونفابل أيضا الليدى سايسلى وينفليت وأخاها السير هوارد القاضي الذي تتعرض حياته للخطر والقتل من باكيتو ١٠٠ يتقايلان وجها لوجه ٠٠ باكيتو بكل حقده الأسود على السبر هوارد الذي كان السبب في انهاء حياة أمه في بؤس وشقاء والليدي سايسلي بكل سماحتها وقلبها الكبير ٠٠ وتنجح في اقناعه بأن الانتقام عبارة عن حماقة طفولية ساذجة ٠٠ ويما أن الانتقام كان هدف حياته الوحيد فقد سلبته اياه وصار وجوده بلا معنى ٠٠ ويصبر طفلا أمامها يعترف بأن لا حول ولا قوة له وأنه في أشد الحاجة الى قلبها الكبير ٠٠ ولكنها تؤكد له أن منل هذا الزواج الذى ربما ربط بينهما سوف يبدو مسخا شائها في أعين الآخرين ٠٠ فيصميح قائلا : « أنا لا أقيم وزنا للمجتمع الانجليزي » ولكنها تجيبه في هـــدوء: « كابتن باكيتو ٠٠ حتى هــذه اللحظـة لم أقع في غرامك ٠٠ » لأنها تنظر الى ذلك النوع من الحب التقليدي على أساس أنه

عاطفة بلها على الرجال عن طريق النخلص من هذه العاطفة الأنانية ٠٠ وقد اكتسبت احترامها وسيطرتها على الرجال عن طريق النخلص من هذه العاطفة الأنانية ٠٠ ولكن باكبتو يتضرع اليها مستخدما كل أسلحنه من منطق آخاذ ونظرات ساحرة ولمحات باهرة حتى تسلك هذا الطريق الأناني من أجله وتتزوج منه ١٠٠ وتوشك أن توافق على هذا عندما ينطلق مدفع الانذار في السفينة الرابضة في الميناء مذكرا اباه بالرحيل الموشك ٠٠ في تلك اللحظة يسحب عرضه بالزواج ويقبل يدها قائلا: « لقد أدركت أخيرا سر قيادة الآخرين على الأقل ٠٠٠ وداعا ٠٠ وداع ٠

من هذه النهاية ندرك أن نظرته إلى الحياة قد تجددت وسيطرته عليها قد زادت وقويت بعد أن نجح في استمالة قلب الليدي سايسلى اليه • وعندئل خرج إلى سفينته يحمل هدفا جديدا في أعماقه • ولكننا عندما نتساءل ما هو هذا الهدف الجديد وقد استأنف حياته كقرصان وقبطان لنفس سفينة التهريب • فإن شو لا يقدم لنا أية اجابة من داخل المسرحيه أو من خارجها ولا يبقى لنا سوى التخمين • ولا يخرج عن أن باكيتو يستأنف حياة طريد المجتمع • ذلك الشريد الرومانسي الذي لا يظهر الا في ليالي العواصف الهادرة يسطو ثم يختفي كالشبح • وعندما يذهب باكيتو الى سفينته تقول الليدي سايسلى : « يا للروعة يا للروعة • ويا له باكيتو الى سفينته تقول الليدي سايسلى : « يا للروعة يا للروعة • ويا له واعتبارها شيئا رائعا • وعندما يعود الكابتن براسباوند وهو الاسم الحقيقي للقرصان باكيتو – إلى الايمان بالحياة ونبذ الحقد وهجر الانتقام الحقيقي للقرصان باكيتو – إلى الإيمان بالحياة ونبذ الحقد وهجر الانتقام تطغى السعادة على الليدي سايسلي وتستأنف حياتها الخالية من الحي تطغى السعادة على الليدي سايسلى وتستأنف حياتها الخالية من الحي المقليدي والزاخرة بالحب لكل البشر الطيب منهم والسيئ على حد سواء •

وبذلك نجد أبطال شو الرومانسيين من ذلك النوع الذي يفعل ما يحلو له دون ما سبب واضع الا أنه يتمشى مع منطقه ٠٠ ذلك المنطف الذي لا يمت الى أى منطق بصلة ٠٠ ولنأخذ ديك دادجون في مسرحية «تلميذ الشيطان» على سببل المال ٠٠ يدخل ديك المسرح معاطا بكل بهاء الرومانسية وبريقها الأخاذ ٠٠ ويأتى من الأفعال ما يحلو له ويلقى بالأقوال التي تروق لمزاجه ويتبع الها جديدا مضادا للاله الذي اعتاد الجميع عمادته وتبعيته ٠٠ هذا الاله الجديد هو الشيطان ٠٠ وهو يفعل هذا لانه يكره أن بكون تقليديا ٠٠ ومع كل هذا الكفر والالحاد التقليدي ينجح دبك في أن يكون أكثر شخصيات المسرحية جاذببة وانارة للحب والتعاطف ٠٠ ومذلك يمثل البطل الرومانسي الذي يرى في نفسه محور الكون وفي

ارادته اراده العالم ولا ينصرف الا بوحى من صميره وبدافع من وحيه الشخصي ٠٠

في هدا المجال يعد شو مناليا وحالما يؤمن بامكانيه بحقيق هذه المل والأحلام وتحويلها الى حفائق حية اذا وجدت الاراده الصادفة للقيام بهذه المهمة ٠٠ وشو روماسي بمعنى أنه يتيح الفرصه لشخصياته لكي تعبر عما نحس به بكل صراحة ووضوح الى حد مبالغ فيه أحيانا ٠٠ ولكن رومانسيته تعد مرحلة منقدمة ومتطورة عن رومانسيه الجيل الأول التي تقلد زعامتها وردزورت وكولريدج وبايرون وشبيلي وكيتس ٠٠ لأن سُو يؤمن بالتطبيق العملي للمنل والأحلام ٠٠ وبذلك يجمع النقيضين في آن واحد ٠٠ المثالية والوافعية أو المينافيزيقية والمادية ٠٠ فهو يؤمن بدفعة الحياة كاحدى القوى المنالية والغيبية والغامضة في الكون وبالاشتراكية كاحدى النظم المادية والوافعبة والاقنصادية من أجل رفاهية البشرية وسعادة الانسانية ٠٠ ولعل الاتجاء العمل والنفعي أو البرجماتي كان طاغيا على كل من فن شو وتفكيره ٠٠ فقد اشتهر بأفكاره المتعددة واتجاهاته المختلفة ونطلعاته المتنوعة التبي يمكن أن يحصرها بين سطور صفحة واحدة ٠٠٠ وكلها تهدف الى غرض واحد : البحث عن أسلوب أفضل لحياتنا المادية والروحية ٠٠ ولذلك فرومانسيته لا تعد هروبا من حقائق الحياة ٠٠ ولكنها أسلوب جديد لوضع مثلنا العليا وأحلامنا الشاردة موضع التنفيذ. • وثورة ضد المنطق التقليدي للأشياء وتأكبد لذاتية الفرد وتحرير منطفة اللاوعي عنده واحباء للاعتقاد الذي يؤمن بوحدانية الله والكون واتحادهما ٠٠ وتحطيم للأشكال الفنية القديمة التي عفا عليها الزمن وافساح المجال للتعبير عن العواطف الطبيعي منها والشاذ ٠٠ وعودة الى الطبيعة بكل ما تحمله من نقاء وصفاء وبراءة ٠٠ وتمجيد للقوة الكامنة وراء تصرفات الفرد ٠٠ ولابد من مراعاة كل هذه الحصائص التي يجب أن تكون أساسا لاعادة تكوين الفرد وبناء المجتمع ٠٠ ومن الواضح أن اعادة البناء يحتاج الى الجديد من الطـاقة والنشاط والفاعلية والأخلاق والعبقرية والفكر والعاطفة المتطلعة الى تحقيق المثل والأحلام ٠٠ تلك العاطفة التي تخطت حدود الشطحات الرومانسية الساذجة وتعدت نطاق الهواحس الخبالىة المربضة الى دنيا العقل الواعى المدرك لتاريخ البشرية والمتطلع الى حساة أفضل قائمة على الايمان بارادة الانسسان الحرة في تشكيل وحوده كما يحب ٠٠٠

بنفس المنطق والقياس نستطيع تصحيح المفهوم الذي يصر على الصاق المنشر الكية والحب - ٢٨٩

صفة الهروب من الوافع بالرومانسية ٠٠ والذي أدى الى دمغ ضعاف الناس الذين لا يعوون على مواجهة الواقع بالرومانسية بحيث صارت في بعص الأحايين وصمة يتهرب منها الناس ٠٠ ولكن الحقيقة هي أن هناك من الرومانسيين من يريد تغيير الواقع الكريه الى نفسه بينما يبدو الواقع أقوى منه فيكنفي عندئذ بتسجيل نفيته وابراز منله الأعلى وبذلك يحكم على نفسه بالسلبية وعدم مقدرته على المساركة في صنع الحياة ٠٠ والسلبية لا تعنى الرومانسية على الاطلاق لأن الرومانسيه تعنى النظره الجديدة البعيدة عن التقاليد المتعارف عليها ٠٠ وهي حركه ايجابية بناءة زاخرة بالتفاؤل والإيمان ببناء عالم جديد بعد القضاء على بهايا العالم الفديم المتداعي ٥٠ ويؤكد ايرفنج بابيت في كتابه « الرومانسية والفوضوية » من ١٣١ العلاقة بن الرومانسية واعادة بناء النظام الاجتماعي فيقول:

« يعد روسو الأب الشرعى للرومانسية ٠٠ولا يستطيع أحد أن يجادل فى هذا ٠٠ ويعد روسو أيضا أبا للفوضوية ومحطما لكل القيم الاجتماعية الراسخة ومحقرا للحضارة التقليدية وداعيا الى حرية الفرد ٠٠ وهو الرجل الذى نادى بالعودة الى الطبيعة وتمجيد السلوك الوحشى النبيل على أمل أن يعود الناس الى طبيعتهم الحقيقية التى يكمن داخلها هذا الوحش النبيل ٠٠» ٠

بهذا يحدد ايرفنج بابيت الجانب السلبى من الرومانسية وهو نحطيم العالم الفديم فقط ولكن شو يعتقد أن بناء العالم الجديد لابد أن يتبع تحطيم القديم على الفور ٠٠٠ فعملية الهدم لا بد وأن يعفيها بناء أو كما يقول شو فى مقالته الطويلة « صحة الفن » :

« ليس في العودة المستحيلة الى الطبيعة يكمن الشفاء من البؤس الانساني ولكن في التنظيم الواعي لصراعنا مع الطبيعة ٠٠ وفي استطاعتي أن أقول أنه يمكن تحقيق هذا عن طريق العمل العالمي والحتمى ٠٠ ذلك العمل الذي لا يقدر عليه هؤلاء الأشخاص الذين يفتقرون الى الادراك العقلى السليم والنظرة الشاملة العميقة ٠٠ » ٠

ولكن في اعتقادى أن روسو لم يقصد بالعودة الى الطبيعة هو أن نعبش في كهوف بدائبة أو نرتدى جلود الحيوانات ٠٠ لأنه يعنفد أن ذلك لبس ممكنا ولا مستحبا ولكنه أدرك أن تعقبدات الجباة الناشئة عن الحضارة تشوش بل وتحطم شيئا ذا قيمة في حياة الأفراد ٠٠ هذا الشيء سماه روسو الطبيعة ٠٠ فقد وجد في عصره على سبيل المثال أن الأطفال يلسون

ويربون كما لو كانوا صورة مصغرة من الرجال ١٠٠ ورأى النسوة الحوامل يصغطن على بطونهن بازارات من الجلد والقماش القاسى حسى لا ننشوه أنافتهن ١٠٠ ورأى هؤلاء النبلاء والعساوسة الذين يعيشون عاله على المجمع مجرد صور براقة يكمن خلفها التحلل والقسوه والتعفى ١٠٠ واكسس الهوة الواسعة بين الأغنياء العاطلين بالوراثة وبين الفقراء الكادحين المطحونين ١٠٠ أى بالاختصار رأى كل شيء في غير موضعه ومضاد لمنطق الطبيعة ١٠٠ ولذلك حاول روسو أن يكشف الفناع عن كل هذا الزيم لكى يظهر للناس حقيقة أنفسهم التى تغاضوا عنها ولكى يروا اذا كان النظام الاجتماعي الذي يعيشون في ظله ما زال صالحا أم أن مرور الزمن قلم أبطل فاعليته ١٠٠ وكانت نتيجة هذا أن دمغ روسو بالفوضوبة ١٠٠

ولا شك أن شو قد قام بنفس المحاولة في انجلترا واثبت بالعمل من خلال كتاباته أن من الأسهل على المجنمع أن يكبت رغبات الأهراد وانجاهاتهم الجديدة من أن يعيد صياغة نفسه حتى يحفق هذه الرغبات والاتجاهات التي بعيد النظر في كل ما هو سائد ٠٠ ولابد أن نعنبر شو ثوريا من الطراز الأول بتأكيده لهذه الحفيفة وبمحاولته وضع تخطيط ثوري من أجل بناء مجتمع جديد ٠٠ وهو من الكناب الذي يؤمنون بكرامة الفرد وذاتيته ويعد نفسه رسولا للحرية مثله في ذلك منل بفية كناب الرومانسية ٠٠ فلقد هاجم شو الفوانين الوضعية الجامدة باسم الطبيعة الانسانية المتطورة كما بفعل المفكرون الرومانسيون عندما تصبح الظروف الاجتماعية غير محتملة أو عبثا في عبث أو الاثنين معا ٠٠

ولكن شو لم يهاجم الفوانين بعشوائية ساذجة وعفوية بدائبه بل سيجد كل قارى السرحه أو كتابانه الأخرى منطفا واعيا فائما على الأسانبد والأدلة والبراهين والشواهد والبيانات التى تحتم النغيير والتطوير وتبرز الأسس الجديدة التى يجب أن يقوم عليها المجتمع السليم ٠٠ فرغبة الفرد هى التعبير ليست خطيئة اذا تعارضت مع ارادة المجتمع ٠٠ لأن رغبة الفرد هى التعبير الصمحى لنداء الطبيعة الكامنة فى أعماقنا أما ارادة المجتمع فهى من وضع مجموعة من الأفراد فى حقبة معينة ولا يجب أن تفرض هذه الارادة على حقب أخرى مختلفة فى تكوبنها الاجتماعى وظروفها النفسبة ١٠٠ ومن هنا كان التناقض الطبيعى بن الأفراد خر من تلك الوحدة المصطنعة التى تفرضها التقاليد ٠٠ هى وحدة فى ظاهر الأمور ولكنها تحمل صراعا وتناقضا أشد تدمرا من ذلك التناقض الذى يبدو على طبيعته ويتحدد مداه ويمكن التحكم فيه بالتوفيق بين رغبة الأفراد وارادة المحتمع ٠٠ ويضع

سو رعبه الافراد دائما فوق ارادة المجتمع التي يعدها شو قاسيه وكابتة وغير عادله ٠٠ وبهذا الرأى نسنطيع ضم شو الى صف روسو وبفية الموضويين الرومانسيين الدين أرادوا قلب المجتمع رأسا على عقب مس أحل سعادة الفرد ٠٠

وريما يحق لنا أن ننساءل هنا : هل تعنى روماسية شو نلك العاطفية البي كبيرا ما وجدناها في الأدب الروماسي النقليدي ؟ في الواقع أن ما نسميه بالعاطفية كثيرا ما أصبح مرادفا للروماسية وأصبح الكنير من الكتاب والنفاد لا يعرقون بين هده وتلك ٠٠٠ فعلى سبيل المتال عندما يصم كاتب مل ديكنز بعض المناظر باعجاب وسرور مبيرا لدهشة العارىء ومتعمه يحكم عليه بأنه كاتب رومانسي وعاطفي ٠٠ واذا وصف بمهس المفدرة مناظر أخرى نعبر عن القسوة والوحشية وجفاف العاطفة ففي هذه الحالة يدمغ بأنه كاتب واقعى يستمد مادته من الواقع ٠٠ وقد طبق نفس المنهج الانطباعي التأثيري على شكسبير وسكوت وبلزاك وهوجو ووردزورث وبايرون و نولستوى وتشبيكوف ودانتي وغيرهم ٠٠ ويبدو أنه من الصعب على النفاد الذين تعودوا تصنيف كل ظاهرة في الأدب تخيل امكان النعايش بين القسح والجمال أو بين الواقع والمثال أو بين المادة والروح في آن واحد فهم يصرون دائما في نقدهم على الفصل بين هذا وذاك ٠٠ ولذلك دمغوا كل كاتب يتحدث عن الجمال والمثال والروح بالرومانسية ذات النزعــة الهروبية ٠٠ فهو يهرب من القبح الى الجمال سواء كان هذا الحمال متمثلا في منظر جميل أو فن رقبق أو عقيدة جديدة أو حب امرأة ٠٠ ولكن العاطفية تختلف عن ذلك في أنها مجرد هروب الى الجمال الخيالي والتعبير عن الاحساسات التي يثيرها في النفس البشرية ٠٠ ولا تخرج عن نطاق هذا الاحساس السلبي دون محاولة وضعه موضع التنفيذ ١٠٠ وعلى هذا يمكننا تحديد الرومانسبة بمعنى الاحساس الذي يطرأ على حباة الانسان ويدفعه الى اتخاذ خطوات ايجابية من أجل تغيير الواقع الذي لم يعد يصلح له ١٠٠ أما العاطفية فبقنع منها الانسان بالاستمتاع السلبي بما تثيره في تفسه من أحاسيس ولا يهم اذا كان من الممكن ترجمة هذه الأحاسيس الى واقع ملموس لأنها غالبًا ما تكون هابطة من عالم الخبال اللامحدود والمنفصل كلمة عن مقتضبات الواقع ٠٠

وبالتالى لا يمكن اعتبار الرومانسية المرادف الطبيعى للعاطفية لأن الاختبار الحقيقى لصدق الاحساس هو ترجمته الى واقع ٠٠ والعمل هو المحرك الوحيد في الحياة كما يعتقد الرومانسيون وكما يحاولون أن

يحيوها ١٠ فالرومانسية تتميز بنظرتها العملية وطاقنها المتجددة ودفع هذه الطاقة لتحقيق انجازات على نطاق واسع ١٠ هذا هو الجانب المادى للرومانسية أما عن جانبها الروحى فهو الجانب النظرى العائم على العكر المطلق والاحساس المجرد الذى يحاول وضع نظرية يعيد بها نعيم الحياة ١٠٠ نظرية نابعة من الالهام الروحى بعيدا عن عوائق المادة وعقبات الوافع ومنطلقة الى حدود الفكر اللانهائي وممتدة على مدى قرون وأحفاب طويلة سابقة وفادمة ١٠٠ وهي لا تخرج بالتأكيد عن نظرية شو في دفعة الحياة ومجيء السويرمان أو الانسان الأعلى ١٠٠

ويعنه هافيلوك اليس أنه اذا كانت دفعة الحياة نظرية رومانسية بحنة فهذا يحكم على فكرة السوبرمان بالخيالية الوهمية التي لا يمكن تنفيذها أو تحفيفها ٠٠ فقد كتب اليس في كتابه « من مارلو الى شو » ص ١١٥:

« فلنكن حريصين على أية حال في استعمالنا لتعبير الحيالية الوهمية لأن شو يعتقد أن الحب بمفهومه التفليدي وكل الفضائل التي اصطلح عليها الناس وسارت مع النظم الاجتماعية لا تخرج عن نطاق الخيال الوهمى أو الوهم الخيالي بينما يعتبر فكرة « السوبرمان » واقعا صلبا ينبع من صميم الحياة ١٠ وعندما يصر على تأكيد نظريته بهذا الأسلوب البدائي فهذا لن يعفينا من التحليل النقدى شأنها في ذلك شأن أية نظرية أخرى ٠٠ وليس من الصعب اطلاقا أن تحكم على موت السوبرمان حتى قبل يكمن في التطور » ولكن خط التطور لم يكن أبدا مستقيما كما يظن شو ٠٠ ففي المجرى الطبيعي للأشياء يمكن أن يأتي خليفة الانسان من شكل أقل في الدرجة من الانسان نفسه ٠٠ وبما أننا قد قمنا بفحص كل أشكال الحياة التي تقل عن الانسان في الدرجة من كل جانب فبالتالي يمكننا الحكم بعدم وجود ما يسمى بالسوبرمان ٠٠٠ واذا كان على شو أن يعود الى منجم نيتشه الذى استخرج منه السوبرمان فربما استطاع استخراج نظرية أخرى تبرر وجود هذه الخيالات الوهمية على أساس المدى الذى تتوغل اليه فى نسيج الحياة نفسها وتساعد فيه الانسانية على الالتزام بمجراها الطبيعي والحب هو احدى هذه الخيالات الوهمية ولكنه في نفس الوقت أكثر الحقائق صلابة في واقع حياة العالم كله ٠٠ وبدون الحب يستحيل الصراع من أجل احمال الانسمان بالسوبرمان أو بالانسمان الأعلى ٠٠٠.

وبالرغم من هجوم هافيلوك اليس على شو فيما يخنص بالسوبرمان فانه يقترب منه في كثير من الآراء والاتجاهات وخاصة أن الموضوع المطروح للمنافشة لا يمكن اخضاعه للاختبار المعملي والنحليل المادي ولكنه قائم على المتراضات بحنة وفلسمات مجردة رعم اقترابها في بعض الأحيان من علم البيولوجيا الذي يجنبها مسحة المنالية المتطرفة الني ارتبطت في أذهان الناس بكل ما هو رومانسي فالرومانسيه لها جانبها الواقعي الذي يتمشى مع طبيعة الأشياء ولنأخذ على سبيل المنال فاوست عندما يخبرنا بأن فناته جرتشن عبارة عن روح هائمة وهي هكذا فعلا ١٠ ولكنه يخبرنا أيضا أنها فتاة جاهلة ذات يدان حمراوتان من جراء عملها النساق بالمزل ١٠٠ وهناك كتاب رومانسيون كنبرون غالبا ما يؤكدون على أوجه النقص التي تغض من كمال بطلاتهم ومثاليتهن ١٠٠ أو ربما تركز اهنمامهم على أشياء مختلفة أخرى لا تمت للبطلات بصلة ١٠٠

ومع أن شو أعلن نفسه أعتى عدو للرومانسية الا أنه احتفظ وى كتابانه بكل العناصر الصحية للرومانسية ١٠٠ لأنه يحاول نعديم أفق أرحب وعلاقات أكثر بساطة وطبيعية بين الجنسين ١٠٠ وفى اعتقادى أن المثالية المرتبطة بحب الأبطال الرومانسيين لفتياتهم تأخذ شكلا جديدا فى مسرح شو هذا الشكل يتمثل فى نظرتنا الى المرأة على أساس أنها عضو عامل وفعال فى المجتمع يستحق كل احترام وتغدير وتبجيل بالاضافة الى رغبة الرجل الخالدة فيها ١٠٠ ولا شك أن رغبة الأبطال الرومانسيين فى عمل المستحيل للحصول على المرأة التى يحبونها لدليل قاطع على الجانب العملى والواقعى للرومانسية ١٠٠ أما البطل الذى يحب بطلة وهمية تملك عليه كل وجدانه ويذرف الدمع ساخنا من أجلها على وسادة الليل ويعضى بقية النهار حالما بها في صمت وانزواء ولا يجرؤ على تخطى حدود السهد والصمت والدمع الى دنيا الواقع الرحبة المليئة بالنور والزاخرة بالأمل والجباة لا يمكن أن يوصف بالروماسية ولكن يجب أن ينعت بالعاطفية الساخية المراخة المربضة التى كثبرا ما يخلط النقاد بينها وبن الرومانسية الناضحة الملئة السائمة الم

وينظر شو الى الجنس نظرة محترمة فائمة على أساس علمى وواقعى وعملى و ويعرص على أن يفصل ببنه وبين هواجس العاطفية المرتضفة الأنه أكثر نضوجا ووعبا منها لعلاقته بالتاريخ الطبيعى ولأهمية الجنس في حياتنا فقد شاع بيننا تعبر « الحياة الحنسبة » أى أنه حباة قائمة بذاتها لها قوانبنها وتقاليدها وتاريخها تختلف في كثير من الأحيان عن قوانين

حياتنا الاجتماعية ونعاليدها ولعل الذي منع الاحتكاك بين الحياة الجنسية والحياة الاجتماعية رغم اختلاف فوانينهما أن الأولى تمارس في الخفاء بين اثنين فعط وبعيدا عن أعين المجتمع أما الثانية فتمارس في العلن بين جميع الطبقات وربما لو تداخلت الحياتان معا لكان في هذا نهاية العالم بشكله المعروف لدينا ولفد تعارف الناس على الأكل كحاجة بيولوجية ولا يخجلون من ممارستها علنا وكذا بفية احمياجاتنا البيولوجية بينما يخجلون من ممارسة الحب بنفس الشكل لظروف متعددة ومعفدة على مر السنين والقرون وقد حاول شو انهاء هذا الانفصام بين الجنس والمجمع واقفا بذلك في صف دو هو الورنس ولعلم النظرة العامة الى الجنس الآن فد أصبحت أكثر تحررا وانطلاقا كنتيجة طبيعية لمسرحيات شو وروايات دو هو لورنس وعبدا عن كل أوهام العاطفية الوهمية والخياليه علمي واجتماعي مدروس بعبدا عن كل أوهام العاطفية الوهمية والخياليه المريضة والرومانسية التقليدية الساذجة وورايات

ونحن نعاطف كلية مع شو في هجومه على الرومانسيه التي ارتبطت بالعاطفية الساذجة وامتزجت امتزاجا خاطئا بكل كتاب أو مسرحية تدور حول الحب كعاطفة انسانية • وشو ينظر الى الحب كاحدى قوى الطبيعه الخلاقة الدافعة الى حياة أفضل ولعله أحسن كاتب عبر عما يحسه الشحص الرومانسي السليم من جراء الحب الجسدى والانصال الجنسي عدما يمول عنه : « انه فيضان روحاني للعاطفة وسحو بالوجود الى آفاق أرحب مما يعطينا فكرة عما ستصير اليه بهجة الفكر المجرد في بوم ما • • » وقد كب أيضا في مقالة بعنوان « قضية المساواة » :

« ان الاثارة الجنسية لابد وأن تعنى شيئا ٠٠ وأنا شخصيا أحب الاحساسات الناتجة عنها عندما تنتابنى ٠٠ واذا كانت هذه الاثارة نعى شيئا مدمرا ومخربا للجنس البشرى فقد حكم على هذا الجنس بالفناء منذ زمن بعيد ٠٠ ولكن هذه الاثارة لا تتعدى أن تكون نداء الطبيعة » ٠

وفى مقدمة مسرحية « القديسة جون » رفض شو الاعتفاد السيائد بأن الحب بمفهومه التفليدى هو كيان الرجل كله لأن « الحب هو مجرد ركن من أركان كيان الرجل » ورفض أيضا الاتفاق مع الشاعر بايرون فى أن الحب هو كيان المرأة كله ٠٠ وفى هذا المجال يشبه شو كارليل عندما وحه نظر حمهوره فى العصر الفيكتورى لكى يوقف هذه الحماقة السى تتقمص شخصية الحب الوهمى ٠٠ لأنه لا يوجد حب بدون جنس ٠٠ والجنس هو الأساس الصلب وما الحب وما يحيطه من مثاليات ورومانسيات

وخبالات سوى زخارف براقة تخفى تحته حقيقة الغريزة الجنسية التي تعدود الناس التفليديون الحجل منها رعم بهمهم الخفى الى اشباعها ٠٠ ولا سُك أن هذا المزيج المننوع من الآراء حول الحب والجنس كان تأثيرا مباشرا لتأثر شو بالعديد من الكتاب والمفكرين والفنانين من أمال ابسن وفاجنر ونيتشه وشيلي وبلبك وبانيان وغيرهم ٠٠٠

ونظرا لاعتقاد شو بأن الغريزة الجنسية مرتبطة بالنوع البشرى فلا توجه امرأة معينة خاصة برجل واحد ٠٠٠ فأية امرأة تصلح لاى رجل طالمًا أن الشروط الصبحية والبيولوجية متوافرة لديها لممارسه الغريزة ٠٠ والارتباط الذي قد ينشأ بين أي رجل وامرأة يقوم غالبًا على التفاهم والنجاوب المشترك والارتياح النفسي لوجود كل منهما ، منله في ذلك مثل أى ارتباط يقوم بين رجل ورجل آخر ولكن ادا تعدت العلاقة بين الرجل والمرأة حدود التفاهم الفكرى والتجاوب الوجداني والارتياح النفسي ودخلت نطاق عالم الجنس لتحولت بذلك الى نلببة لنداء الطبيعة ٠٠ وفي هذه التلببة الطبيعية المرتبطة بالفوانين الكونية تنتفى كل الاعتبارات الشمخصية والعلاقات الخاصة ويتحول كل منهما الى خادم لرغبات الطبيعة العليا ٠٠ وبسبب هذا الانفصام بين حياة المجتمع العامة وحياة الجنس الخاصة لا يستطيع الكثبر من الناس القيام بعملية التكيف ومنهم من يفقد احترامه لنفسه وتقديره لشريكه أثناء القيام بهذه العملية ٠٠ ولكن اذا علم الناس أن كلا من حياتهم الحاصة والعامة ليست سوى وجهين مختلفين لعملة واحدة هي كيانهم بأكمله لما أصابتهم مثل هذه الصراعات التي تؤدي يهم الى بعض الأمراض النفسية مثل انفصام الشخصية والتردد والقلق والخجل والاشمئزاز من الأسلوب الذي يحكم مجيئنا الى هذا العالم ٠٠ ذلك هو السبب في هجوم شو المرير على الحب بمفهومه التقلبدي الذي بفصيل بين الاحساس وممارسته ١٠٠

وكان هجوم شو هذا سببا في أن الهمه الكنير من النقاد بفقدان العاطفة ونقص الاحساس الذي يجرى في شرايين مسرحياته وخلاياها ٠٠ ولكنهم اذا تأنوا في حكمهم هذا لأدركوا أن ما قام به شو في مسرحه لم يكن ينقصه الاحساس أو يفتقر الى العاطفة ولكنه كان تنظيما لتلك العاطفة التي طغت على كيان المسرحيات الرومانسية التقليدية وحولتها الى أشكال هلامية منعدمة اللون والطعم وبروز الجنس كقوة مشكلة لكل أنواع السلوك الانساني لم يكن بفعل شو فقط بل يرجع أساسا الى سيجموند فرويد الذي نظر الى الحب نظرة علمية مادية بحتة تحكمها قوانين البيولوجيا

وقواعد الكيمياء واسس المتحليل المعسى ونحول بذلك بلقائيا النظر الى كل الرومانسيات والخيالات المتعلقة بالحب الى مجرد تهاويم وهواجس لا أساس لها من الصحة أو الواقع ٠٠ ولايمان ندو الطبيعى بالاتجاه العلمى المجرد نجده يميل الى تعرية الحب من كل بهتان أو زيم ٠٠ ولذلك اتهمه النفاد بفعدان العاطفة ونفص الاحساس ٠٠ لأن العلم لا يقيم وزنا للحساس بل يبنى أحكامه على الحائق والمعادلات الثابنة ٠٠

ولكننا نستطيع اعنبار شو رومانسيا لأنه يريد التجديد والاكتشاف والاستكشاف دائما بمعنى أن الشخص لو قنع بما هو موجود فعلا ورضى بواقعه المعاش لأصبح كلاسيكيا متجمدا ۱۰۰ ولا يعد شو رومانسيا لأن الخيالات العاطفية تسمحره ولكن بسبب نظرته الخالية من كل فيد وتقليد والمتجددة دوما مع سنة التطور واحتمالات المستقبل ۰۰ وخاصة اذا طبقنا مفهوم الرومانسية الوارد في كتاب الناقدين د٠ هـ٠ مودى و ر٠ م ١٠ وفيت « تاريخ الأدب الانجليزى » ص ٢٣٧ :

« ان الرومانسية تنظر الى المستقبل ٠٠ وهى تمنح أملا لكل المكبوتين وتتطلع من أجل نظام اجتماعى جديد ٠٠ أو مجتمع منالى بمعنى يوتوبيا٠٠ وبذلك ربطت الرومانسية نفسها بالدفع الثورى ٠٠ » ٠

ولذلك فاننا نستطيع أن ندمغ الكثير من أبطال نسو وبطلاته بالرومانسية لأنهم يربطون نفسهم بالمسنعبل دائما كما نجد في مسرحية «القديسة جون» • • ومن المحتمل أن النجاح الباهر الذي تلاقيه هذه المسرحية حتى الآن يرجع بطريقة أو بأخرى الى البريق الرومانسي والهالة المشعة التي تحيط بشخصية جان دارك • • هذه الفارسة الشابة الجميلة المرتدية دروعها اللامعة المشرقة والتي يحرقها الفرنسيون في مشهد رهيب مهيب يمت الى عالم الأبطال الخالدين • • وكانت غالبا ما تؤكد أثناء حياتها تلك اللمسات الرومانسية المميزة لشخصيتها فنقول : « لا أستطيع هجر أعلامي وطبولي وفرساني • • لأنه لا يمكنني العيش بدون هؤلاء » • • مما يربطها بأكثر الأبطال رومانسية وتحرك فينا أمجادها القديمة وخاصة في مشهد حرقها حيث « تتوهج النبران الى كبد السماء • • وتصبغ ضوء شهر مايو باللون الأحمر » على حد تعبير شو في المسرحية • • ومع التماع ضوء الحريق الأحمر نستمع الى بكاء الكاهن المدر للدموع • • ذلك الكاهن الذي شاء له القدر أن يشهد هذا المنظر الرهيب • • ويستمع الى آخر التماوات هذه البطلة الشهيدة • •

ومن يفرأ هده المسرحية يؤمن ايمانا جارما بأن شو – أعظم أعداء الرومانسية – قد أسلم فياده الى كل أنواع العواطف الرومانسية مما يؤكد لنا تلك الحقيفة التى وردت فى كتاب هيو آنسون فوسيه: « التحسين السيكلوجى للنفس الانسانية » ص ٢٧: « أن الرومانسية ستوجد دائما فى الطبيعة البشرية » أو كما يقول توماس هاردى فى مذكراته ص ١٨٩:

« ان الحركة الرومانسية تمىل محاولة لتحقيق الوعى المطلق بالغريرة والادراك الكامل للمنطق وادماجهما في ذكاء متجدد وخيال خلاف ٠٠ » •

نصل بعد هذا العصل الى الخفيفة التى تقول أن الرومانسية الحاليه من العبود والبعيدة عن التفاليد والمتجددة دائما هى جزء من الطبيعة البشرية نفسها ولم يكن يسسنى لشو وهو الكانب الذى بلور الكنير من ملامح الطبيعة البشرية أن يهرب أو يجتنب أو يبغاضى عن أهم الملامح الحلاقة لهذه الطبيعة ٠٠

## حناتمة

والآن ربما لم تعد أعمال شو الني هزت جيله والأجيال المالية بفادرة على تحريك مشاعرنا وربما يعنى هذا أن مسرحيات شو لن تستمر في احتلال مكانتها بالمسرح ٠٠ ولكن من يظن هذا يخطىء كسيرا لأن أي دارس لتاريخ المسرح العالمي لا يمكن أن يتجاهل بل لا يمكن أن يمر مر الكرام على مسرح برنارد شو ٠٠ ذلك المسرح الذي أحدث ثورة في كل الفيم المسرحية وكان تجسيدا حيا وخلقا فنيا نبع من عقلية أصيلة وشخصية خصبة ٠٠ فشو هو الكاتب المسرحي الذي أقنع العالم أن ينظر الى الحب والزواج من وجهة نظره الاشتراكية لله الحب القائم على المساواة والتجاوب والتفاهم والذي يعد المقدمة الطبيعية لكل زواج صحى سليم • • واذا اتفقنا مع بعض النقاد الذين يقولون أن أفكاره ارتبطت بعصره وأن شخصياته كانت نتيجة لظروفه النفسية وأن اتجاهاته الاشتراكية في شئون الحب والزواج نبعت من الملابسات الاجتماعية المتغيرة دائما وهو بذلك انتهى بانتهاء عصره ٠٠ اذا اتفقنا على هذا فاننا ننسي أن الكاتب الذي يتجاهل عصره ولا يكتب عنه فانه لا يستطيع أن يكتب عن أي عصر آخر ٠٠ لأن الدائم والحالد والثابت في الفن لا يستطيع التعبير عن نفسه الا من خلال اهتمام الفنان بالمتغبر والمتطور والمتقلب المنطرة الفنية والاتجاه الانساني يصبغان نظرة الفنان الى ظروف عصره المتغيرة ويمنحان الخلود لأعماله ولا شك أن شو لم يكن يعدم كلا من النظرة الفنية والاتجاء الانساني ٠٠

واذا اتفقنا مع بعض النقاد أيضا في أن مسرحيات شو تدور حول موضوعات معينة ومضامين محددة مرتهنة بظروف خاصة فاننا نقول أيضا

اننا من النادر أن نجد له مسرحيه قد غرفت بشكلها الفسى في الفاع تحت ضغط هدا الموضوع أو داك المصمون ٠٠ وذلك لمعدرته العنيه العائمه على معالجة المضامين العديمة بأسلوب حديب ونظره منجددة ٠٠ وهدا ما فعله بمضدون الحب والزواج عندما وضعه تحت مجهر الاشتراكيه بم أضفى عليه الكنير من النظرة الشاملة التي امتدت من شكسبير حتى ابسن ٠٠ ولم يعدم أيضا استغلال الوسائل الرومانسية في ابراز ما يريد تعديمه على المسرح ٠٠ وساعده في ذلك تمكنه من كتابة الحوار وادارته بحيث يكشف الشخصيات من الداخل والخارج في آن واحد ٠٠ واهتمامه في نفس الوف بدراسة الشخصيات واحاطتها بهالة من بريق الفكر والذكاء وسرعة البديهة والعكاهة الناضجة والحكم والأمثال التي تنبع من داخل تكوينها النفسي ولا تظل معلقة في الهواء وطائرة في جو المسرحية ٠٠ وبذلك كان شو سيدا لمضمونه الاجتماعي وليس عبدا له ٠٠٠

ولقد تعدى شو حدود المسرحية الاجتماعية البحتة ضاربا بذلك المثل الفنى الذى لم يستطع أحد من كتاب عصره مجاراته فيه بنفس المقدرة الفنية والنظرة المتجددة والاتجاه الانساني ونحن نؤمن بأن شو قد قدم لعصره مرآة تعكس كل ملامحه الاجتماعية وظروفه النفسية ولكنها عكست من نفس الوفت الملامح الانسانية في كل العصور ٠٠ ولا تتحدث كل شخصياته ٠٠ كما يدعى الكثير من النقاد \_ عن آراء شو الشخصية في الحياة ٠٠ ولكنها غالبا ما تتكلم عما يدور في خاطرها ويطرأ على ذهنها في موقف معين في المسرحية ٠٠ وكثيرا ما يختلف هذا بل ويتناقض تناقضا حادا مع اعتمادات شو الخاصة ٠٠ واذا كان شو قد هاجم التقاليد وحطم الأوهام فليس هذا كراهية منه للناس الواقعين تحت وطأة التقاليد والأوهام بل فليس هذا كراهية منه للناس الواقعين تحت وطأة التقاليد والأوهام بل فليس هذا كراهية بمعنى الكلمة ويقفوا على أرض صلبة في ظل نظام منطقي معقول يتيح لهم فرصة السلوك الانساني الذي يواكب تطور الحضارة وتقدم البشرية ٠

وكان هدف شو الأساسى قد تركز فى دفع الناس الى التفكير باثارة ضحكهم من الموقف الذى يقدم على المسرح ٠٠ وكثيرا ما يكتشفون أنه يضحكهم من الموقف المعروض فانهم فى نفس الوقت يضحكون من أنفسهم

وافعالهم وسخافاتهم وتفاهاتهم ١٠ وكلما كانت المسكلات والموضوعات المعروضة جادة وثقيلة على النفس كان بروز الجانب الفكاهى لها ١٠ وليس لنا أن نحكم بالصواب على هذه المسكلات أو مجانبتها له لان هذا سيظل موضوعا مطروحا للماريخ ونندخل فيه عوامل منشابكة ومعقدة نننمى الى علم الاجتماع والاقتصاد والنفس والاحياء والتاريخ والجغرافيا ١٠ والعلم والتاريخ وحدهما هما اللذان سيفصلان بين شو وبين الذين هاجموه منهمين والتاريخ وحدهما هما اللذان سيفصلان بين شو وبين الذين هاجموه منهمين اياه بمجانبة الصواب والنظرة العلمية الموضوعية المجردة ١٠ كل هذا الفنية الجديدة للمضامين الجديدة التي أوردها شو في مسرحياته ١٠ ومع هذا فان أي دارس لشو لا يستطيع أن يشك لحظة في اخلاصه لهدفه أو أنه يهسدف الى أي تشتيت واع بقيمة الحقيقة وأنرها ١٠ ولعله جانب الصواب بالفعل في بعض اتجاهاته وفي بعضها الآخر بدا أحمق ولكه لم يكن مزيفا في أي منها ١٠ وستظل أعماله خالدة لأصالة تفكيره ومقدرته يكن مزيفا في أي منها ١٠ وستظل أعماله خالدة لأصالة تفكيره ومقدرته الفنية على خلقها ومنحها الحياة الخاصة بها والتي تنبع منها واليها ١٠

عندما ذايت العاصفة التي حاولت اكتساح أعمال شو من على المسرح في مطالع حياته ٠٠ أصر النفاد التفليديون على الصاق تهمتين فنيتين بشبو ٠٠ أولهما أنه عاجز عن خلق شخصيات انسانية ولم يستطع سوى تعديم متحدثين رسميين باسمه للتحدث عن اتجاهاته وآرائه في الفن والحياة ٠ والتهمة النائية هو أن شو دخل الحياة الاجتماعية حاملا معول النقد الهدام وقد أجاب الزمن عن التهمة الأولى لأن المسرحيات لا يمكن أن تعيش حياة زاخرة وتنبض نبضا كاملا لمدة تقترب من قرن كامل لمجرد أنها تعتمه على الاتجاهات والآراء فقط ٠٠ أما التهمة الثانية فقد بدا بهتانها وزيفها بدليل أن الاتجاهات الهدامة التي قدمها شو أصبحت مفاهيم مألوفة ومتفقا عليها ودخلت ضمن نسيج الحياة العامة للأفراد ٠٠ صحيح أن سُو حمل معول الهدم ٠٠ ولكنه أعمل الهدم في كل ما هو تقليدي وزائف وخادع و مشتت للوجدان الانساني ١٠٠ وذلك بحثاً عن الحقيفة هذا البحث الصادف الذي ما زال يحفظ لمسرحياته سيحرها ولأعماله خلودها والذي ساعده على الارتفاع بها فوق منطقة الاتجاهات الضحلة والأفكار التي تنتهي بانتهاء ظروفها ٠٠ في الوقت الذي سقط فيه كتاب مسرحيون عديدون صرعى عبوديتهم الأفكارهم المحدودة ٠٠ أما شهو فقد كان يملك المقدرة على السيخرية من آرائه اذا دعت الضرورة الى ذلك ٠٠ وهذا دليل دامغ على أصالته والتزامه بالحقيقة الفنية التى تعلى العمل الفنى على ما سواه من اعتبارات آخرى ٠٠ مما يؤكد أن أى دارس لشو يستطيع أن يفكر لنفسه بأصالة ولا يترك غيره يفكر له ١٠٠ وهذه الحقيقة وحدها تؤكد خلود شو ٠٠ لأنه من النادر وجود الكاتب الذى يمسك بأيدى الناس ويعلمهم كيف يفكرون لأنفسهم لكى تصبح حياتهم أكثر أصالة ووجودهم أصدق حقيقة وكيانهم أعظم قيمة ٠٠

## المراجع

#### الالراسات العربية عن شو

- الحمد خاكى: برنارد شو \_ الاسكندرية: منشأة المعارف \_ ١٩٦٦ ٠
  - سلامة موسى: برنارد شو ـ القاهرة : مكتبة الخانجي ـ ١٩٦٢ ·
  - هؤلاء علموني ــ القاهرة : مكتبة الخانجي ــ ١٩٦٤ ٠
- عباس محمود العقاد: برنارد شو ـ القاهرة ـ دار المعارف ـ ١٩٥١ .
- على الراعى : مسرح برنارد شو \_ القاهرة : المؤسسة المصرية للتأليف \_ ١٩٦٣ •
- لويس عوض : عن الأدب الانجليزى الحديث ــ الفاهرة : دار الفكر ــ الماهرة : دار ال
  - المسرح العالمي ــ القاهرة : دار المعارف ــ ١٩٦١ .
- ميشميل تكلا: جورج برنارد شو \_ القاهرة : دار نشر الثقافة \_ ١٩٤٦ .
  - نعمان عاشور : رواد الفكر ـ القاهرة : دار الفكر ـ ١٩٥٦ ·

### الترجمات العربية لأعمال شو

احمد النادى: الماجور باربرة ـ القاهرة: الدار القومية ـ ١٩٦٥ · أحمد ذكى حسن: العودة الى ماتوشالح ـ بيروت: دار العلم ـ ١٩٦١ · اخلاص عزمى: فيصر وكليوباترة ـ القاهرة: الدار الفومة ـ ١٩٦٦ · برهان الدجانى: مقالات في الاشتراكية الفابية ـ بيروت: دار الطليعة ـ ١٩٤٧ ·

ثروت عكاشة: مولع بفاجنر \_\_ القاهرة: دار المعارف \_\_ ١٩٦٥ · جرجس الرشيدى: بيجماليون \_\_ القاهرة: الدار المومية \_\_ ١٩٦٧ · جمال الدين الرمادى: من يدرى \_\_ الفاهرة: الدار القومية \_\_ ١٩٦٤ · حسن صبحى: البربرية تبحث عن الله \_\_ القاهرة: مطبعة الاقتصاد \_\_ ٢٩٣٣ ·

سعد الدين توفيق: مهنة مسز وارين ـ القاهرة: الدار الفومية ـ ١٩٦٧ ٠ عايد الرباط: بيوت الأرامل ـ القاهرة: الدار القوميه ـ ١٩٦٣ ٠ عبد الحليم البشلاوى: الزواج ـ القاهرة: مكتبة مصر ـ ١٩٦١ ٠ عمر مكاوى: دليل المرأة الذكية ـ القاهرة: دار القلم ـ ١٩٦٢ ٠ فؤاد دوارة: الأسلحة والرجل ـ العاهرة: الدار المصرية ـ ١٩٦٦ ٠

فيصل السامر: الانسان والسلاح ورجل الأقدار ـ الماهرة: مطبعة الكربك ـ ١٩٤٧ ·

محمد عوض ابراهيم: عربة النعام \_ الفاهرة: لجنة النشر \_ ١٩٤٦ .

محمد فتحى ومصطفى حبيب: جنيف \_ القاهرة: مطبعة التوكل \_ 0 ١٩٤٥ .

محمد كامل النحاس: تابع الشبيطان \_ الفاهرة: مطبعة الاعتماد \_ ١٩٣٨ .

محمد محبوب: القديسة جون ـ الفاهرة · الدار القومية ـ ١٩٦٤ ·

محمود سامى أحمد : منزل الفلوب المحطمة \_ الفاهرة . الدار المصرية \_ العرود سامى أحمد : منزل الفلوب المحطمة \_ الفاهرة . الدار المصرية \_

محمود صابر: أندروكليس والأسد ـ الفاهرة: الدار العومية ـ ١٩٦٦ ميشيل عبد الأحد: مخارات من مسرحيات شو العصيرة ـ الفاهرة · روزاليوسف ـ ١٩٦١ · •

نبيل راغب: صاحبة الملابين ـ الفاهرة : الدار القومية ـ ١٩٦٧ ·



## قائمة المراجع الاجنبية لاعمال شو

#### RIBLIOGRAPHY

#### Note:

Unless otherwise stated, references to the works of Shaw are to the standard edition published by Constable.

#### 1. WORKS BY SHAW

A. Dramatic:

The Plays and the Playlets.

- B. Fiction:
  - 1. The Novels.
  - The Adventures of the Black Girl in her Search fo God, and Some Lesser Tales, London: Penguin, 1952.
- C. Autobiographical:

Sixteen Self Sketches.

- D. Correspondence:
  - Eilen Terry and Bernard Shaw, a Correspondence, edited by Christopher St. John,
     London: Max Reinhardt, 1952.
  - 2. Florence Farr, Bernard Shaw, W. B. Yeats Letters, edited by Clifford Bax Home and Van Thal, 1946.

#### E. Critical:

- 1. Our Theatres in the Nineties, 3 vols.
- 2. Major Critical Essays.

- 3. London Music.
- 4. Music in London.
- 5. Preface to Three Plays by Brieux, Fifield, 1914.
- Pen Portraits and Reviews.
- F. Political and Economic:
  - 1. Essays on Fabian Socialism.
  - 2. The Intelligent Woman's Guide to Socialism, Capita lism, Sovietism, and Fascism.

London: Constable, 1949.

- 3. Everybody's Political What is What.
- 11. WORKS ON, OR CONTAINING MATERIAL ON SHAW

Archer, William : The Old Drama and the New, London : Hememann, 1913.

Barzun, Jacques : Romanticism and the Modern Ego,
New York : Little Brown, 1944.
Bernard Shaw in Twilight, London:
Little Brown, 1946.

Baugh, Albert C. ed. : A Literary History of England.

London: Routledge and Kegan
Paul, 1950.

Bax, Belfort: The Woman's Question, London: Robert Hale, 1919.

Bennet, Arnold: Books and Persons, London: Chatto and Windus, 1917.

Cupid and Commonsense, London: Chatto and Windus, 1919.

Berntly, Eric : Bernard Shaw, London : Robert Hale, 1950.

The Modern Theatre, London : Robert Hale, 1958.

The Playwright as Thinker, New

York: Meridian Books, 1957

Broybrooke Patrick . The Genius of Shaw, London: Dranes, 1925.

Bridie, James : Great Contemporaries, London : Cassell, 1935.

Brood, C. L. : Dictionary to the Play and Novels of Bernard Shaw, London: A & C. Black, 1929.

Brooks, Cleanth: Understanding Drama, London: George C. Harrap, 1946.

Burton, H. M. Bernard Shaw: The Man and the Mask, London: J.M. Dent, 1928.

Burton, Richard : Bernard Shaw : A Prose Anthology, London : Longmans, 1959.

Caro, J. : Shaw and Shakespeare, London : John Lane, 1945.

Candwell, Christopher: Studies in a Dying Culture, London: John Lane, 1949.

Chesterton, G.K. : George Bernard Shaw, London : John Lane, 1935.

The Victorian Age in Literature, London: Oxford, 1947.

Clark, Barret H. . Study of Modern Drama, New York : Appleton-Century, 1934.

Clarke, Winifred: George Bernard Shaw: An Appreciation and Interpretation.

London: John Sherratt, 1947.

Colbourne, Maurice : The Real Bernard Shaw, London : J. M. Dent, 1949.

Collis, J.S. : Bernard Shaw, London : Jonathan Cape, n.d.

Cunliffe, John W • Modern English Playwrights, New York: Harper, 1927.

Deacon, Renée M : Bernard Shaw as an Artist-Philosopher: An Exposition of Shavianism, London: Fifield, 1910. Dickinson, Thomas H. : The Contemporary Drama of England, London: John Murray, 1920. Drew, Elizabeth : Discovering Drama, London: Jonathan Cape, 1937. Duffin, H.C. : The Quintessence of Bernard Shaw, London: Allen and Unwin, 1939. Dukes, Ashley : Modern Dramatists, London: Palmer, 1911. Drama, London: Thornton Butterworth, 1936. Ellis, Havelock From Marlowe to Shaw, London: Williams and Norgate, 1950. Evans, B. Ifor . A Short History of English Drama, London: Penguin, 1948. Fuller, Edmund : Bernard Shaw, London : Harrap, 1937. : Masters of the Drama, U.S.A. : Gassner, John Dover Publications, 1954. : The Playwright, London : Isaac Greenwood, Ormerod Pitman, 1954. : Shaw Versus Bernard, London : Hackett, J.P.

Sheed and Ward, 1937.

Hamon, Augustin : The Twentieth Century Moliere : George Bernard Shaw, trans. by Eden and Cedar Paul, London : Allen and Unwin, 1915.

Hamilton, Cosmo

Hankin, St. J. Shaw as a Critic, London : A.C. Fifield, 1929.

Harris, Frank: Bernard Shaw, London: Victor Collancz, 1931.

Hazlitt, William Essay on Wit and Humour, London: Longmans Green, 1927

Henderson, Archibald : Bernard Shaw : Playboy and Prophet, New York : Appleton-Century, 1932.

Hobson, Harold: English Wits, London: Hutchinson 1940.
Theatre, London: Longmans, 1948.

Howe, P.P. : Dramatic Portraits, London: Martin Secker, 1913.

Huneker, John G. . Dramatic Opinions and Essays, London: Pitman, 1947.

Irvine, William .The Universeof G.B.S., New York Whittlesey House, 1949.

Jackson, Holbrook : Bernard Shaw, London : E. Grant Richards, 1907.

Joad, C.E.M. : Shaw, London : Victor Gollancz, 1949
Guide to Modern Thought, London: Faber and Faber, 1948.

Lamm, Martin : Modern Drama, trans. by Karin Elliott, London : Basil Blackwell, 1952

MaCabe, Joseph : George Bernard Shaw, Kegan Paul, 1914.

MaCarthy, Desmond : Shaw, London : Macgibbon & Kee, 1951.

Marrot, J. W. : Modern Drama, London : Nelson, 1953.

Maurois, André : Poets and Prophets, trans. by Hamish Miles, London: Cassell, 1936. Mencken, H. L. : Shaw's Plays, London: A.C. Fifield 1907. Montague, C. E. : Dramatic Values, London : Methuen, 1911. : Men and Nethercot, Arthur H. Supermen, U.S.A. Harvard, 1954. Nicoll, Allardyce : British Drama, London : George C. Harrap, 1945. The Development of the Theatre, London: Harrap, 1959. Norwood, Gilbert : Euripides and Shaw, London Methuen, 1921. Patch, Blanche : Thirty Years with G.B.S., London: Victor Gollancz, 1951. Peacock, Ronald : The Poet in the Theatre, London: Routledge, 1946. Pearson, Hesketh : Bernard Shaw, London : Collins, 1950. Phelps, William Lyon : Essays on Mdoern Dramatists, London: Macmillan, 1921. Reynolds, Ernest : Modern English Drama, London: George C. Harrap, 1949. Russell, Diarmuid : Selected Prose of Bernard Shaw, London: Constable, n.d.

Scott, Dixon

Scott James, R.A.

: Men of Letters, London : Holder

Shanks, Edward : Bernard Shaw, London : Nisbat. 1924. Shaw, Charlotte, F. : Selected Passages from the works of Bernard Shaw, London: Constable, 1939. Strauss, E. : Bernard Shaw : Art and Socialism, London: Gollancz, 1942. Street, G.S. : Shaw and Sheridan, London . 'Wishart, n.d. Thompson, Alen Reynolds : The Anatomy of Drama, Berkeley: California Press, 1946. Turner, W.J. : Scrutinies, Vol. 1, collected by Edgell Rickword, London: Wishart 1926. Walkley, A. B. : Frames of Mind, London : E. Grant Richards, 1917. Ward, A. C. . Bernard Shaw, London: Longmans and Green, 1951. English Literature: Vol. 111. Chaucer to Bernard Shaw, London: Longmans and Green, 1958. West, Alick Good Man Fallen Among Fabians. London: Lawrence and Wishart, 1930 Whitehead, George : Bernard Shaw Explained, London : Watts, 1925. Williams, Harcourt : The Art of The Plays, London: Pitman, 1938. Williams, Raymond Ibsen to : Drama From Eliot, London: Chatto and Windus, 1954.

: Days with Bernard Shaw, London,

Hutchinson, 1949.

Winsten, Stephen

Shaw's Corner, London: Hutchinson, 1952.

The Quintessence of G.B.S

The Wit and Wisdom of Bernard Shaw, Selected With an Introduction, London: Hutchinson, n.d.

#### III. WORKS BY OTHER DRAMATISTS :

Dryden, John

: All For Love, With an introduction by Saad Gamal, Cairo: Anglo-Egyptian Bookshop, n.d.

Ibscn, Henrik

: Ghosts and Two Other Plays, London : Everyman's Library, 1949.

Hedda Gabler and Other Plays, London: Penguin, 1952

A Doll's House, Cairo : Anglo-Egyptian Bookshop, 1959.

Shakespeare, W.

: The Collected Works Of William Shakespeare.

#### IV. GENEFAL:

Barton, Reyner

: Lend Me Your Ears : An Anthology of Shakespearean Quotations, London : Jarrolds, n.d.

Freeman, John

: The Moderns, London : Watts, 1915.

Hind, C.L.

Authors and I. London: Wishart, 1929.

Oliver, D.E.

The English Stage, London George C. Harrap, n.d.

Palmer, John-

: The Future of The Theatre, London: Gollancz, 1929.

#### الطبعات المصرية لمسرحيات نسو

#### EGYPTIAN EDITIONS OF SHAW'S PLAYS

#### Er-Rai, Ali and Morcos,

Louis

Pygmalion, (with an introduction)
 Cairo: The Anglo-Egyptian Bookshop, n.d.

Sukkary, Shawky

: Shaw's Plays Unpleasant, A Critical Study. Cairo: The Renaissance Bookshop, 1957.

Candida, (with an introduction)

Cairo: The Renaissance Bookshop, n.d.

Major Barbara, (with an introduction) Cairo: The Renaissance Bookshop, n.d.

The Theme of Ceasar and Cleopatra A Critical Study. Cairo: The Renaissance Bookshop, n.d.



# الفهرس

| منه      | ڄ الدراسـ         | ٠ ä      | •         | •                      | •     | •     | •    | •    | •    | •    | • | ٣       |
|----------|-------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|---|---------|
| •        | الباب الأول       | : الاشتر | اكية (    | الحب                   | فی    | روا   | يات  | شو   | •    | •    | • | 10      |
|          | _ الفصل           | الأول:   | عدم       | نضو                    | τ     | •     | •    | •    | •    | •    | • | ۱۷      |
|          | _ الف <i>ص</i> ل  | الثاني : | العفد     | ıW                     | بعفوا | لة    | •    | •    | ٠    | •    | • | 77      |
|          | _ الف <i>ص</i> ل  | الثالث : | 11 » :    | ب عا                   | st u  | هل    | الفن | ومهد | ـة - | كاشي | J |         |
|          | 2                 | ايرون    | •         | •                      | •     | ٠     | •    | •    | •    | ٠    | • | 44      |
|          | ــ الف <i>ص</i> ل | الرابع : | الاشتر    | اکی                    | غير   | الإجن | ناعى | •    | •    | ٠    | ٠ | ٥٨      |
| •        | الباب الثاني      | : الاشتر | راكية (   | الحب                   | فی د  | سر    | حيات | شو   | ٠    |      | ٠ | ٦٩      |
|          | _ الفصل           | الأول :  | -<br>دفعة | الحيا                  | -     | •     | •    | •    | •    | •    | • | ٧٤      |
|          | _ الفصل<br>_      | الثاني : | : المرأة  | الجد                   | بدة   | •     |      | •    | •    | •    | • | ١٠٩     |
|          | _ الف <i>ص</i> ل  | _        |           |                        |       |       |      | •    | •    | ٠    | • | ١٤٠     |
|          | <br>الفصل         |          |           |                        |       |       |      | •    | •    | •    | • | ١٦٥     |
|          | الفصل<br>الفصل    | _        |           |                        |       |       | •    | •    | ٠    | •    | • | ۱۷۸     |
| <b>6</b> |                   |          |           |                        |       |       | اصغه |      |      |      | • | ۲٠٧     |
| _        | ·                 |          |           |                        |       |       |      |      |      |      |   | <br>۲۳1 |
| •        | الباب الرابع      | ، سو     | صباد ا    | بدر حالم الماريد.<br>ا | بزر   | ,     | ,    | ·    |      |      |   | 111     |
| •        | الباب الخامس      | ، أثر    | ابسن      | على ن                  | ٠٠و   | •     | •    | ٠    | •    | •    | • | 700     |
| 0        | الباب الساد       | س : رو   | ومانسب    | ة ش                    |       | •     | •    | •    | •    | •    | ٠ | ۲۸۱     |
| æ        | خانوسة            |          | •         |                        |       | •     |      | •    |      | •    | • | 799     |
|          |                   |          |           |                        |       |       |      |      |      |      |   | ۳.۳     |
| •        | المراجع           | • •      | •         | •                      | •     | •     | ·    |      |      |      |   | , ,     |
|          |                   |          |           |                        |       |       |      |      |      |      |   |         |



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكنب ۱۹۸۰/۰۰۸۲ ISBN ۹۷۷ ۲۰۱ ۹۰۰ ۸









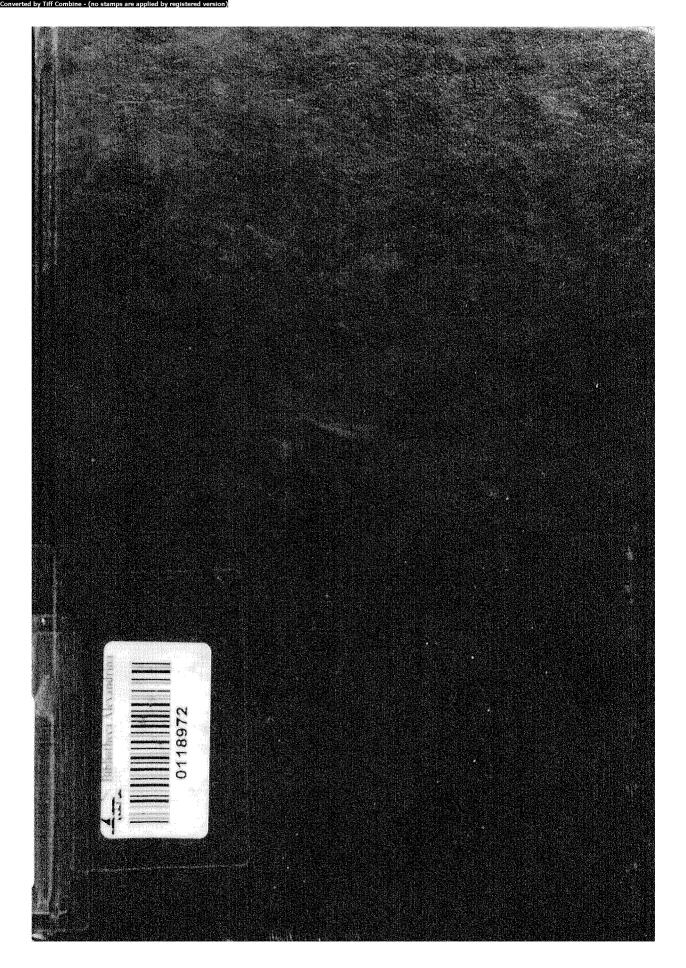